کتاب الکالی دیے ۲۸

**توني كليف** ترجمة : أروى صالح



نقد الحركة النسوانية

شم : فريدة النقاش





#### الأمين العام: خالد محى الدين رئيس مجلس الإدارة: لطفي واكد

مجلس التحرير: د. أبراهيم سعد الدين / أبوسيف يوسف / حسين عبد الرازق /د. عبد العظيم أنيس / عبد الغفار شكر / د. محمد أحمد خلف الله الادارة والتحرير: ٢٣ شارع عبد الخالق ثروت شقة ١٨ القاهرة ج. م. ترسل جميع المراسلات باسم رئيس التحرير

الإعلانات: يتفق بشيانها مع الادارة

الاعداد السابقة : توجد نسخ محدودة من الاعداد السابقة من السلسله ترسل لمن يطلبها خارج القاهرة او خارج جمهورية مصر العربية بالبريد المسجل ويحسب سعر الكتاب على اساس ان الجنيه يعادل (دولار) المريكي ويضاف جنيه مصرى داخل مصر على ثمن الكتاب نفقات البريد كما يضاف «دولار» واحد خارجها الى الثمن وتحول اثمان الكتاب بحوالة بريدية باسم الاهالي .

حتاب الاهالى سلسلة كتب شهرية تصدرها جريدة الاهالى \_ حزب التجمع الوطنى التقدمي الوحدوى - مصر

أن اما وقد صمتت مدافع الامة عن الدفاع . . وحول العدو نيران مدافعه الى جبهة الوعى والانتماء فقسدً كان لابد وان يصدر كتاب الاهالى ليكون بعض جهدنا المتواضع في المعركة التي تدور على جبهة العقسل ليساهم في اعادة بناء الجسور المنهارة بين الطليعة والشعب وبين المواطن والوطن وبينِ الوطن والاســة وبين هؤلاء جميعا والكون الذي نعيش فيه .

ولاننا نعيش في عصر فورة الاتصالات ألذي يؤدي تدفق معلوماته الى تشوش في اليقين فان حاجتنا الى العودة للتبشير بالبديهيات واعادة احياء الذاكرة الوطنية لاتقل عن حاجتنا الى التعمق السذي يحيسي اليقين لا الذي يشوش عليه .

ً وأَذَا كان مُنْطَق الْحَرِكةُ السياسية اليومية يحتمل المساومة والوسطية فان جــوهر دور اليُســار على صعيد الوعى و الانتماء هو الهدم والبناء ذلك ان الامر هنا امر تكوين وتأسيس يتجاوز ضرورات الخاضر وقيوده الى أفاق المستقبل وأحلامه



رئييس التحرير: صلاح عيسي, سكرتير التحرير: د. أحمد الحصري



يقبل كتاب الاهالى نشر جميع الكتب المؤلفة والمترجمة التى يرغب اصحابها في نشرها طالما تخسدم الهدف من أصداره ويقبل التبرعات والهبات التى يقدمها المهتمون بنشر الثقافة والراغبون في تحمل جزء من نفقات اصداره بهدف تخفيض سعر بيعه للجماهير ويشير الى ذلك اذا طلب صاحب الشأن



تونى كليف

\* صفكر إشتراكى وتفائد حزب العمال الإشتراكى البريطاني.

\* ولد فى عام ١٩١٧ فى فلسطين لأسسرة يهودية وشارك منذ سن السادسة عشرة فى الحركة الإشتراكية الفلسطينية، متخذا موقفا معاديا من الصهبونية.

\* منذ أواسط الشلاثينات تعاطف مع آراء المعارضة التروتسكية للستاليسية.

\* في عام ١٩٤٤ كتب دراسة تحت عنوان: والإمبيريالية في الشرق الأوسط». وفي عام ١٩٤٥ نشر مقالا بعنوان والشرق الأوسط عند مفترق الطرق»، بحث فيه أسباب تمسك الإمبريالية بالهيمنة في هذه المنطقة.

\* فى عام ١٩٤٦ وقبل عامين من إعلان الدولة الصهبونية، رحل تونى كليف إلى أوربا ومنذ عام ١٩٥٧ استقر فى بريطانيا.

\* في عام ١٩٥٥ نشر كتابا تحت عنوان وطبيعة روسيا الستالينية وطورفيه خلافاته مع الحركمة التروتسكية حول طبيعة السلطة السوفيتية.

\* من أعساله الأخرى: - صبن ماو - روزا \* من أعساله الأخرى: - صبن ماو - روزا لكسمبورج - الأزمة: عقد إجتماعى أم إشتراكبة \* ترونسكى (صدر الجزء الثانى منه عام ١٩٩٠) تعني أندلاع الانتفاضة الفلسطينية، شجع تونى كليف زميله فى الحزب «فيل مارشال»، على كتابة كتاب عن الإنتفاضة يبين مواقف حزب العمال الإشتراكي من الصهبونية والإمبريالية وحركة المقاومة الفلسطينية، وقد صدر الكتاب فى عام ١٩٨٩ داعبا الجساهبر العربية إلى تحدى الهيمنة الإمبريالية وإسرائيل بوصفها أحد أهم مرتكزائها

الأهالي

توني كليف ترجمة : أروى صالح الأصلى

# نقد الحركة النسوانية \*

★ العنوان الأصلى للكتاب: النضال الطبقى وتحرر المرأة وتم تغييرد بمعرفة هيئة التحرير .

تقديم: فريدة النقاش

غلاف: : يوسف شاكر



## دروس وخبرات لنا

هذا

كتاب في تاريخ النضال النسائي الأوروبي والأمريكي على امتداد قرن أو يزيد، ولكنه أيضا كتاب لنا، لانحن النساء المصريات الطامحات لبناء حركة نسائية اشتراكية قوية وقادرة فقط، وأنا هو لكل الاشتراكيين رجالا ونساء حزبين ونقابين مثقفين وعمال، بل لكل المهتمين بقضية المرأة

وتزداد أهمية الكتاب لأن جذور الحركات التي يضيئ لنا عمليات تأسيسها ثم صعودها وانهيارها خاصة في بداية القرن الماضي كانت قد نشأت في ظروف ومستوى تطور لمجتمعات تحمل بعض خصائصها سمات مشابهة للمرحلة التي نعيشها نحن الآن، ولما كانت الظروف المتشابهة بكن أن تخلق سمات متشابهة فأن الخيرة المتراكمة في هذه البلدان تصبح ذات فائدة

فريدة النقاش

عظيمة لنا.

ويريحنا المؤلف كثيرا إذ يقرر في بداية كتابه أن نقطة انطلاقه في تحليل مكانة النساء في المجتمع هي علاقات الاستفلال الطبقي، ولذا ترتبط الحركة النسائية ارتباطا وثيقا- حتى وهي مستقلة تنظيميا -بالمد والجزر في الحركة العمالية سواء في النقابات أو الأحزاب السياسية، وبالأوضاع الاجتماعية الاقتصادية التي كان تدهورها يؤدي بشكل مهاشر الى تراجع حركة النساء، وانهيار أوضاعهن.

وتبرز النساء العاملات في هذا الكتاب شأنهن شأن أى من الجماعات البشرية المضطهدة والتي راودها الحلم على امتداد أربعة قرون منذ نشوء الرأسمالية بعالم تكون فيه الثروة فلكية جماعية، ويتمتع فيه الفرد بحريته، ويتطور فيه الفرد امرأة أو رجلا كانسان متكامل.. مع فارق واحد بين الجماعات المضطهدة الأخرى والنساء هو أنهن غالبا أضعف بسبب الإرث التاريخي والتحيزات التي وضعتهن في خانة أدني.

وفى مقدمة الكتاب يكتشف المؤلف أن تحيزات بعض العلماء الرجال ضد المرأة تضرب بجذورها فى القدم، ويفضع- وهو الماركسى- هذه التحيزات بكل نزاهة وقوة، ويبين كيف أن بعض هذه التحيزات قد انحدرت - بالمقلوب- إلى تيار رئيس من التيارات الشائعة فى الغرب فى حركة تحرير المرأة وهو الحركة النسوية بشقيها البورجوازى والاشتراكي، ولكنه يبين أيضا كيف أن الاشتراكيين حين تجحوا فى تنظيم النساء وإشراكهن فى النضال الطبقى مع العمال كسبوا قوة إضافية هائلة وكسبت النساء أنفسهن وعيا وخبرة وحقوقا.

والنساء فى الشورة يصلن الى أرتى حالاتهن وتفتع قدراتهن بلاحدود، وليس هناك شئ كالشورة يدفع بجماهير النساء الى الأمام كما تقول ألكسندرا كولونتاى المناضلة والمفكرة السوفيتية التى شاركت هى نفسها فى ثورتى ١٩٠٥ و١٩١٧، ويضيف: وفى سنة ١٩٠٥ لم يكن هناك ركن فى الهلاد إلا ويسمع فيه صوت امرأة بشكل أو بآخر تتحدث فيه عن نفسها وتطالب بحقوق جديدة وقد مهدت لهذه الحالة ظروف موضوعية كثيرة، فكان مثلا والحزب النسائى التقدمى واحدا من تلك الجماعات الروسية الليبرالية التى كانت اصلاحاتها الاجتماعية تمضى الى أبعد كثيرا من مثيلاتها الأوروبيات

ووخلافا لما حدث فى بريطانيا أو المانيا فتحت أبواب النقابات على اتساعها للنساء منذ البداية فى روسيا..» بل وعندما أندلعت الثورة البلشفية كانت النساء يشكلن نصف قوة العمل تقريبا..

والثورات كما يقول لينين هي وأعياد المقهورين والمستغلين فغي زمنها وحده يتاح لجماهير الشعب أن تطرح نفسها بفاعلية كخالقة لنظام جديد..»

وبطبيعة الحال فحين تصبح النساء قوة فاعلة في مثل هذه الأعباد فان ثقل الماضى الذي يجثم على كاهلها سرعان مايسقط شرط أن يكون الطابع الشعبي هو الغالب في الثورة.

وفى الثورة الفرنسية كانت والخصائص العامة للحركة المنظمة شعبيا للنساء التى جعلتهن ينخرطن بقوة فيها ويبرزن الرجه الشعبى ضد كل من الجيروند والبعاقبة لاتفصع عن مايحلو للنسويين أن يسموه خصائص نسائبة خلقية بكسر الخاء، بل انها كانت غوذجا لحركة شعبية عارمة قادتها النساء جماعة..»

وحين تنخرط النساء جماعة فانهن يطبعن المطالب الثورية بطابع حاجا تهن كجزء لايتجزأ من الجماهير العاملة المسحوقة وعند نساء الطبقة العاملة كانت مشكلات التضخم والبطالة والجوء أكثر الحاحا يكثير من مسائل الطلاق والتعليم والوضع القانوني، ويقول أحد كتاب الثورة الفرنسية: وإن مظاهرة خبز بدون نساء هي تناقض بحد ذاته... كذلك كانت قاعدة نفوذ الأذرع العارية تكمن في الجمعبات الشعيبة التي كانت تضم عددا كبيرا من الجمعيات النسائية...» ولعلنا سوف نجد خبرة مشابهة لانخراط النساء في ثورات القرن الماضي فيما حدث في الجزائر أثناء حرب التحرير حيث نظمت الثورة النساء المعدمات، ثم في الانتفاضة الفلسطينية حيث تلعب المرأة

4 4

دورا أساسيا متزايدا يحتاج الى دراسة

وفى ظل تراجع الثورة أو عدم نضجها السياسى أو خللها التنظيمى تدفع المرأة الثمن مضاعفا، ومع تراجع المد الثورى تتراجع المركة النسائية .

وفى روسيا حين منيت الطبقة العاملة بسلسلة من الهزائم الفظيعة كان تراجع العاملات أشد من الجميع وبعد هزيمة شعب ياريس فى مايو ١٧٩٥ اقترع المؤتمر الوطنى على منع النساء من حضور اجتماعاته، وفى المستقبل سيسمح لهن بالفرجه فقط اذا كن بصحبة رجل يحمل بطاقة مواطن..»

وأول صورة تستدعيها إلى الأذهان هذه الواقعة هى صورة المرأة العربية التى تذهب للعمل فى السعودية مصحوبة بمحرم وصورة المرأة السعودية نفسها اذا ماشات أن تسافر خارج وطنها للعلاج او الدراسة.

أما كرميونة باريس فقد سقطت فى واحدة من أغرب مفارقاتها الأ وهي وأن نساء الطبقة العاملة وقد لعبن دورا ضخما فى الثورة لم يحصلن به على مجرد حق الاقتراع»

كانت هزية الثورى تعنى هزية النساء

ورغم أن تزايد تشغيل النساء واندماجهن في العملية الانتاجية هو بكل المقاييس عملية تقدمية لصالح تحرير المرأة الا أن هناك حقائق تنفى هذه العملية في بعض الأحيان إذ يصبح تشغيل النساء وبالا على الطبقة العاملة.

وقد رصد الاقتصاديون المصريون ظاهرة خاصة بعمل المرأة التى زادت نسبتها فى قوة العمل من ٦٪ الى ١١٪ فى سنوات الانفتاح الاقتصادى رغم أن البطالة قد تزايدت فى نفس هذه الفترة تزايدا هائلا، وتبين أن أجور النساء، فى القطاع الخاص حبث لايجرى تطبيق قانون الأجر المتساوى هى أقل كثيرا من أجور الرجال، هالاضافة الى أن العاملات لاينخرطن فى النقابات وهو مايجعلهن فئة ضعيفة عاجزة عن الدفاع عن نفسها وتصبح بذلك مطلوبة لضرب الحركة العمالية.

ويرصد الكتاب هذه الطاهرة في القرن الماضي والتي تتكرر الآن في بلادنا فيقول:

وكان من الأصعب لسيس الرجال، وكان الاحتمال أكبر أن يثيروا المتاعب بتجمعاتهم، ولم يكن يعوض هذه العبوب انتاج أغلى ،حيث أن النول الذي يعمل بقوة البخار جعل كل العمال في مستوى واحد، وبالتالي كانت تفسر عمل النساء حقيقة أن السيد اذ يجد أن الطفل أو المرأة خادم أكثر طاعة له، وعبد لآلته على نفس الدرجة من الكفاءة يميل الى استبدالهما بالعامل الذكر الهالمة..»

وهذا هو الحال في كثير من الصناعات الصغيرة في مصر الآن في ميدان الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والخزف والصيني.. الغ.

وتبتى الحتيقة الأساسية فى تشغيل المرأة أيا كانت الظروف وألاعيب أصحاب العمل والطبقة المسيطرة فى مكان العمل والمعارك التى تخوضها النساء العاملات من أجل تحسين ظروفهن فيه هو مفتاح تغيير الأفكار «ورفع الوعى» لأن العمل الجماعى يزيد ثقتك بنفسك وفى زملاتك وفى طبقتك، إنه فى الواقع السبيل الوحيد لتحطيم أيديولوجية الاضطهاد التى تحيلها النساء الى جزء من دخيلتهن. إن نساء الطبقة العاملة اللاتى يشكل الكدح من أجل البقاء شاغلهن الرئيسى ليس لديهن ترف رفع الوعى بطريقة ذهنية محضة..»

وتاريخيا طالما نشأ وافتقار النساء للثقة بالنفس كنتاج للتربية والعزلة وانخفاض الأجر..» وليس لأسهاب بيولوجية

ومن الثابت أنه حين ويكون الأفراد معزولين يكونون أكثر عرضة لغزو الافكار الطبقية السائدة وتجرى عملية اعادة انتاج لمثل هذه الافكار الطبقية السائدة في الاعلام والتعليم والثقافة بشكل منظم، فبالرغم من انخراط النساء في العمل بدرجة وصلت في بعض البلدان الى نصف قوة العمل فان نظام التعليم، مرة أخرى يربط الفتيات برؤية وظيفتهن مستقبلا كربات بيوت وزوجات وأمهات

لاكعاملات . »

كذلك يتضع بشكل جلى فى الاحصائيات حقيقة.. أن أثر الطبقة على قرص الفتاة في دخول الجامعة حاسم..»

ويتضع ذلك فى مصر حين نجد أن الغالبية العظمى من الغتبات الملتحقات بالتعليم الثانوى الفنى هن من الاسر الفقيرة جدا، ويتراجع تدريجبا عدد الفقيرات من اسر عمالية فى الجامعات.

أما أجهزة الاتصال الجماهيرى فى المجتمع الطبقى فإنها تقوم بما يكن أن نسميه بناء سبكولوجية المهمشين فى أوساط الطبقة العاملة برجالها ونسائها وأطفالها بحيث تحدث هذه المفارقة بين دورهم الذى لاغنى عنه فى العملية الانتاجية، وهامشية وخمول صورتهم فى أجهزة الاتصال الجماهيرى وهو مايكرس بالتالى صورة المرأة كما تريدها الرأسمالية.

«إن أبناء العمال يتعلمون أن أبطال عروض التلبغزيون التي يشاهدونها ليس فيها أبطال من عمال المصانع أو سائتي الشاحنات أو عمال البناء، انهم يعرفون أن أبويهم ليسوا من أولئك الذين يؤخذون في الاعتبار..»

وبالرغم من أن خروج المرأة للعمل ارتبط بظهور الرأسمالية وغوها فان الكتاب يكشف كيف أن أول من ثبت فكرة الأسرة التي لاتعمل المرأة فيها خارج الببت هو الطبقة الرأسمالية ذاتها اذ كان هذا الحل يوفر ثلاث مزايا، فهو أولا يتيح إحلال كمية اضافية من العمل غير المدفوع الأجر محل انفاق اجتماعي، ويتيح قدرا من الصحة العامة في حياة الطبقة العاملة حيث تربي المرأة الأطفال وتنهض بعملية التغذية، واخيرا فان هذا سيمكن من ضبط الرجل بالمرأة. وقد استخدمت الطبقة الرأسمالية تكتيكات متعددة لتشجيع العمال على تبني هذا الحل عهر المدارس والدين والترقبه وقنوات أخرى كثيرة»

ولابد أن تقارن ذلك بما تفعله الجماعات الدينية الآن في مصر باعتبارها وجها من وجوه النمو الرأسمالي التابع وستاره الايديولوجي، فهي التي تبشر بضرورة عودة المرأة الى البيت بينما تقدم الحكومة اقتراحات يجرى الحديث عنها في الصحافة وأجهزة الاعلام حول اجازات طويلة بنصف الأجر للمرأة، أو إحالة النساء للمعاش في سن مبكرة بحجة التخفيف عنهن بالرغم من أنه ثابت أن قدرة المرأة على الإنتاج بعد أن يكبر أطفالها تصبح أكبر، ولعلنا سوف نجد تشابها كبيرا بين تكتيكات الجماعات الدينية الرأسمالية في مصر وتكتيكات المنظرين المحافظين في الجبلترا الذين يهرعون الى الرب ليستمدوا من أقواله المقدسة شهادات ضد عمل المرأة واذا كان الرب قد أراد للنساء أن يخرجن الى العمل لما خلق جنسهن كما يقول كاتب خطب مارجريت تاتشر، وعلينا أن نزاجع فتاوى الشعراوى يخصوص عمل المرأة.

وأكثر ماتخشاه الرأسمالية التى تخطط حتى فى أكثر حالاتها تقدما لابقاء قدر من البطالة فى المجتمع تستخدمه ضد العمال-أكثر ماتخشاه -هو أن تراجه فى حالة انخراط النساء على نطاق واسع فى الانتاج وتنظيم الخدمات المنزلية والأسرية اجتماعيا هو طبقة عاملة قوية موحدة برجالها ونسائها قادرة على الدفاع عن حقوقها وتوسيعها والنضال بهمة أكبر من أجل تحويل المجتمع وبناء الاشتراكية.

ينظرى الكتاب كما سبقت الاشارة على خبرات ودروس ثمبنة للعمل السياسى التقدمى ورغم أنها غالبا خبرات ودروس مستخلصة من الماضى الأوروبى الأمريكي إلا أنها تكاد أن تكون آنية في حالتنا لا المصرية فقط وإغا العربية كلها حيث بوسعنا أن غيد مشروعات ردود ثاقبة على بعض الأسئلة المركزية في النضال التقدمي العربي. فمثلا لايكن فصل نشاط نساء الطبقة العاملة والكادحات عموما عن نشاط ومصير الطبقات التي ينتمين اليها، وقد تجلى ذلك واضحا أثناء صعود الثورة كما في تراجعها، فقد نهضت العاملات حين ثارت طبقتهن، وسقطن حتى الي أبعد مما فعل إخوانهن حين هزمت الطبقة هزية كاسحة وبسبب العجز عن صياغة الوحدة الطبقية - في أمريكا - بين جميع العمال رجالا ونساء، سودا وبيضا مهرة وغير مهرة انجذبت الحركة النسائية الي

وقد تدهور الحزب الاشتراكى الأمريكى وكان من بين أسباب تدهوره أنه وأعطى من الاهتمام لكسب تأييد الوزراء البروتستانت أكثر بكثير عما أعطى لكسب النساء أو الشباب..»

وما أثمن الخبرة التى تكتسب بالنسبة لنا طابعا آنيا جدا حين يستخلص المؤلف من تحلل فرسان العمل الأمريكية هذه الأسباب الجوهرية ويضعها أمامنا:

ولقد قعلت قرسان العمل من بيروقراطيتها ذاتها، وأنتهت التجربة التى بذلت فيها جهود جبارة لإقامة وحدة عمالية تتجاوز بقوتها فوارق المهارة والعرق والعقيدة الدينية والجنس والأصول القرمية..»

وعن ضرورة ارتباط القدرات التنظيمية ارتباطا وثيقا بعملية التحريض والا فإن أثر الأخبرة يتبدد هباء لتبدأ الدورة من نقطة الصفر مرة أخرى يقول:

وفبينما كانت عمال العالم الصناعيين قرية فى قيادة النضال كانت ضعيفة فى الاحتفاظ بتنظيمه بعد انتهاء الأحداث، وتكتب المناضلة النقابية الامريكية جيرلى فلين قائلة ومعظمنا محرضون رائعون ولكننا ضعفاء كمنظمين نقابين..»

ولكن عملية التحريض ذاتها كانت تؤدى الى اكتساب النساء قدرات جديدة ربا لم يعرفنها عن أنفسهن..

«وكان لاغنى عن عقل غير تقليدى لنساء كرسن حياتهن للدعوة لقضيتهن أمام جمهور معاد، وكان من شأن المعاملة التي لقينها ان شجعت يدورها لديهن نزوعا لجعل كل ماهو مقدس لدى مجتمعهن موضع التساؤل في مجال الدين كما في مجال السياسية.

وحينما تتفاقم الهيرقراطية وتعشش وتخلق حولها أوكارا للفساد تتحول المنظمات الكهيرة الى شلل وعصابات وذهب بيروقراطيو اتحاد العمل الامريكي بعيدا في أساليبهم لاحكام سيطرتهم عليه فنظموا شللا من أتباعهم، وأجروا انتخابات مزورة ، وملأوا المؤقرات بمندوبين كانوا مسوظفين مسمينين لدى الاتحاد واستخدموا مجرمين ومأجورين للقضاء على أي معارضة في

النقابات..»

ألا تذكرنا هذه الوقائع بايجرى الآن فى بلادنا فى بعض النقابات والأحزاب وهو يحتاج لدراسة متأنية تكشف لنا عن نوعية المصالح الصغيرة والكبيرة موضوع الصراعات والخلفية الثقافية التى تؤججها وتبررها.

وعن تجربة إنشاء منظمة نسائية تضم الجميع مالكات وكادحات يقدم لنا المؤلف هذه الخبرة من روسيا.

ولكن الجماعات التى تظمتها النسويات البورجوازيات إن تكن لله معدت سريعا فقد تحللت سريعا أيضا . أحد الأسباب هو عمق الهوة مابين السيدات البورجوازيات والبورجوازيات الصغيرة من جهة، ونساء الطبقة العاملة من جهة أخرى..»

وفى ألمانيا وكان فشل وروزالوكسمبورج وكلارازيتكن» وأنصارهما فى إنشاء منظمة يعتديها فى صفوف النساء كما فى صفوف الرجال راجعا لظروف موضوعية بمثل مايرجع لعيوب ذاتية لدى اليسار فى المانيا، قملت الظروف الموضوعية فى توسع الرأسمالية الذى أدى الى تحولات بيروقراطية فى الحركة العمالية وتحولها العميق الى حركة اصلاحية،أما الفشل الذاتى لليسار فتمثل فى عدم تدخله فى النضالات اليومية، ومن ثم فشل فى بناء جسر بين نضال العمال من أجل الاصلاحات وسياساته هو الثورية، وبتعبير آخر فإنه لم يطور المارسة الثورية وإنما حصر نفسه فى الدعاية العامة..»

وأخيرا ولم تكن مواقع العمل هي مكان نشاطها الرئيسي. بل الشوارع والاجتماعات العامة بكذلك كان الفصل بين برنامج الحد الأدتى وبرنامج الحد الاقصى في الحزب الاشتراكي الألماني ، الفصل بين اقتصاد والسياسة بين النظرية والمنارسة سببا في المزيد من ضمور الحزب»

وفى مثل حالاتنا حيث قنع القوانين المعادية للحريات النشاط السياسى فى أماكن العمل كما قنمه فى الشوارع والاجتماعات العامة فإن القوى البسارية مطالبة بابتكار أشكال لتعبئة الطبقة

العاملة حتى تسهم فى إسقاط هذه القوانين لتتحرر حركتها وتخلصها من عيوبها حتى تضمن كفاءة العنصر الذاتى فى النضال الاشتراكي.

ولعل الخبرة الفرنسية في إنشاء منظمات نسائية -إشتراكية أن تكون أقرب إلينا من كل الخبرات الأخرى حيث ملامع التشابه أوضع كثيرا اذ ووحدت أولى الاشتراكيات أنفسهن معزولات عن بعضهن بانتسابهن لكثرة من الجماعات الحلقية التي ميزت الاشتراكية الفرنسية في طور تكوينها.

وغالبا مايؤدى اتجاه الأحزاب التقدمية لطمس الصراع الطبقى واللجوء الى التعاون الطبقى للإضرار بقضية تحرير النساء اضرارا بالغا.

فى بريطانيا..أضرت سياسات التحالف مع الليبراليين بمصالح العاملات بقدر يفوق الرجال، فقد أعيقت قدراتهن الكامنة على النضال وشوهت، ولم يتح لها النمو أبدا بينما كان يجرى دفعهن الى التحالفات الطبقية..»

وفى بعض الحالات كانت للقيادات النسائية البورجوازية مصلحة مهاشرة في ابقاء النساء غير منظمات وضعيفات وحين تتلامس أكتاف السيدات الفخمات من السهل أن نعرف من سيؤثر على من ...»

وفى أمريكا كانت نساء الطبقة العاملة الأمريكية والحركة النسائية البورجوازية على طرفى نقيض»

وطالما أفضت المحاولات الرامية الى خلق توازن بين الكفاحية العالية لدى القلة والرغبة فى العمل العام المحسوب لدى قطاعات أوسع كثيرا الى طمس الملامع المميزة للنضال العمالى وتحول الاصلاحات الصغيرة الى أهداف فى ذاتها الحقت أضرارا بالغة بأحزاب كبيرة وقلصت نفوذ نقابات وطبعتها بطابع المحافظة..بل وأدت فى أحيان أخرى لتمزقها

وبتيت حركة النساء في انجلترا متخلفة كثيرا عن حركة العمال والسبب الرئيسي هو الطبيعة العامة للحركة العمالية البريطانية

وهي طبيعة محافظة..»

وقى حالة الطبيعة الثورية كانت النزعة الارادية للثوريين تصطدم بالواقع الموضوعى المتخلف او المناوئ بصورة ما وفى الاتحاد السوفيتى واصطدمت موجة المثالية العارمة لدى البلاشفة وشجاعتهم وآمالهم المحلقة بالتخلف المربع لروسيا، فقد جاء التاريخ القاسى بتناقض حاد بين الطموحات الشامخة للعمال وفقرهم الفعلى ماديا وثقافيا.

ثم ووعانت الطبقة العاملة من تدهور خطير فى أخلاقياتها ووعيها السياسى، وتسرب فى الرمال حلم النساء فى التحرر الذى مثلته مراسيم الحكومة..»

كما تبرز لنا هذه الحقائق أيضا إنه لدى قيام الثورة البلشفية كان الفلاحون يمثلون أربعة أخماس السكان ووجهت البطالة ضربة عنيفة لمحاولات تحرير النساء، ودعمت اعتماد النساء على الرجال اقتصاديا، واكتسبت الانجاهات الرجعبة القهرية قوة راحت تتوقف المؤسسات الجماعية الكثيرة، المطابخ الجماعية، وقاعات الطعام الجماعية، وببوت الاطفال ودور الحضانه مع سعى الحكومة لخفض الانفاق..» ولم يكن الواقع الموضوعي الذي يسممه التخلف الاقتصادي- الاجتماعي هو وحده الذي يشكل قوة تدمير للآمال المحلقة للثوار وإقا كانت هناك عبوب خلقية بكسر الخاء في بنية بعض الأحزاب ومنطلقاتها، كانت مثل هذه العبرب تكبر وتتفاقم، ولعل الأزمة الخانقة الآن في الاتحاد السوفيتي وانهبار نظم أوروبا الشرقية أن تكون كلها شواهد على صحة هذه الفكرة، ان أدران الماضي تظل تأكل في الجسد الحي وتكبر معه الى أن تظهر آثارها مدمرة وبعد قول ماركس هنا وان تقاليد الاجبال المبتة تجثم ككابوس على دماغ الأحياء ولم يكن بوسع التجربة الستالينية أن تفعل مافعلته في الاتحاد السوفيتي دون أن تكون آثارها قد تفاقمت بالصورة التي نراها الآن، وتسببت مع عوامل أخرى في الازمة الشاملة ولعل وصف الكاتب للستالبنية بأنها الثورة المضادة لثورة أكترير أن يحظى بقراءة متأنية كذلك كانت الحركة إنسياسية للطبقة العاملة في المجلترا مشوشة ومحافظة للغاية حيث دأب قادتها على اعتناق خليط غير متجانس من الأفكار المحافظة والليبرالية مع نقابية ضيقة الأفق..»

وسوف نجد أن بعض قادة حزب العمال البريطاني يقولون مثلا وإن النساء مثلهن في ذلك مثل الأجناس السوداء من عينة أدنى..»

وسوف نجد فى التاريخ السباسى الانجليزى فى القرن التاسع عشر أصلا للقانون الذى يحارب من أجله حزب المحافظين الآن، وهو قانون ضريبة الاقتراع الذى يبغى وضع شروط لحق المواطنين فى الانتخاب ترتبط بمقدار ثرواتهم، وهى شروط مشابهة لتلك التى استبعدت فى القرن التاسع عشر سبعين فى المائة من السكان البالغين وحجبت عنهم حق الاقتراع.

كذلك تنبعث بكل قوة لا فى الجلترا و حدها وإلما أيضا فى أمريكا وفى مصر الآن ظاهرة وأرستقراطية العمال الذين كانوا يتمتعون فعليا بعمل مستديم بينما كانت غالبية العمال تعيش فى سوق عمالة مربح للغاية للمشترين من أصحاب العمل وقد قتع هؤلاء الرجال المهرة بوضع أعلى فى الدخل والتعليم والشقافة. فكانوا من الناحية الاجتماعية أقرب للشرآئح الدنيا من الطبقة المتوسطة منهم للطبقة العاملة. ومن هذا الوضع أثروا على الطبقة الماملة ككل إذا أوجدوا تقاليد النزعة المحافظة ضيقة الأفق التى صارت حصنا ضد الماركسية له قوته فى بريطانيا..»

وربا لو قرأنا طبيعة التحولات الأخيرة في قيادة الاتحاد العام للعمال في مصر والتي وقعت على بيان رجال الأعمال الذي يستهدف تصفية كل المكاسب التي حصلت عليها الطبقة العاملة والكادحون ينضالهم الطويل لوجدنا بالإضافة إلى القوانين التي تلحق الحركة النقابية العمالية واقعيابسلطة الدولة علاقة وثيقة جدا بكل مايجرى الآن في الساحة العمالية وبالصعوبات الهائلة التي تواجهها التبارات الراديكالية الاشتراكية الماركسية فيها.

يلقى الكتاب أضواء الكاشفة الناقدة على واحد من الاتجاهات

التي أصبحت جلابة في حركة تحرير المرأة في بلادنا وهو الاتجاه النسوى وهو واحد من اتجاهات ثلاثة رئيسية أحدها الاشتراكي والثاني الاسلام السياسي والأخير يجند النساء على نطاق واسع.

ويبدأ الكتاب نقده للنسوية بإبراز أهمية العمل السياسى المنظم بالنسبة للنساء جنبا الى جنب الرجال..ذلك العمل الذي يستهدف في المقام الأخير الإطاحة بالرأسالمية، ولأن المنبع الرئيسي لفكر النسوية هو الاحساس البالغ بالإضطهاد يقول الكاتب إنه ولكى ترد أي جماعة مضطهدة على اضطهادها بالنضال لابدلها من الأمل وهذا لايكن العثور عليه في عزلة الاضطهاد..»

والطريقة التي انتهت بها أو أنتهت اليها الجماعات النسوية أو المساحقات في أوروبا وأمريكا تؤكد هذه الحقيقة، بل إنها تبين بشكل لالبس فيه كيف أنها جميعا أصبحت جزءا من النظام الرأسمالي تبتغي تحسينه وتغيير بعض شروطه.

يتساط الكاتب: من المستفيدون من اضطهاد النساء؟ تجيب عضوات الاتجاه النسوى الراديكالي والنسوى الاشتراكي وحتى النسوى الماركسي:

هم الرجال.

ونجيب نحن عليه بلا قاطعة ويبرهن واقعنا والواقع العالى كله على صحة إجابتنا إذا وضعنا كل مسببات الاضطهاد ومظاهره تحت المجهر والتى تنشأ جميعها في علاقات الاستغلال الطبقى.

ويجيب الكاتب أيضاً فالطريقة التى ينظم بها النظام الرأسمالى اضطهاد النساء ويؤيده من خلال مؤسساته بخفض أجور النساء، ومنعهن من دخول قطاعات معينة من الاقتصاد، وعدم وجود تدابير لرعاية الأطفال، ومؤسسة الأسرة ذاتها هى الوسائل التى تبقى على عملية تجديد النوع البشرى كعملية خاصة، ومن ثم تبقى على العبء المزودج على عاتق النساء، وتلك البنى هى أصل اضطهاد النساء، لقد بنيت فى المجتمع الطبقى الذى تعيش فيه، والسيطرة عليها مثل السيطرة عليه ليست فى يد رجال متفردين، ويتينا ليست فى يد رجال متفردين،

ولكن النسوية تصغى وصورة مثالية على النساء كضحايا لسيادة الذكور لاكشريكات في نضال الطبقة العاملة وبدلا من التركيز على النطاق الذي يخاطب أقوى ماعند النساء، أي النقابات ومواقع العمل تركز هذه الحركة على أمور تثير أضعف ماني النساء.»

لذلك إنتهى بها المطاف إلى الهامش، ووقعت فى شرك التحلل، وذلك رغم أن أفكارها مايزال لها سلطان كبير.

كذلك تتمتع المدرسة النسوية في بلادنا والتي تمثلها الدكتوره نوال السعداوي بسلطان لابأس به ولم تتعرض لنقد جذري حتى الأن الاخلال المعركة التي نشبت في عام ١٩٨٦ بين جمعية تضامن المرأة وعدد من القيادات النسائية وكتبت كل من د. ليلي عبد الوهاب وفريدة النقاش ردودا شاملة في عدد الاهالي بتاريخ ٢٤ سبتمبر مندة النقاش وودا شاملة في عدد الاهالي بتاريخ ٢٤ سبتمبر نوال السعداوي نقدناه نقدا شاملا.

واننى لعلى ثقة أنه بعد قراءة هذا الكتاب قراءة متأنية فاحصة لن تبقى الطبعية النسائية التقدمية في بلادنا كما كانت، ولن تندفع مجددا إلى اتجاه النسوية العدمية لتجربة لأن الخبرة التي يقدمها لنا الكتاب بغناها وتنرعها تطلعنا بنهم متعمق على الحصاد المر لمثل هذه التجارب في بلدان أكثر تقدما وقتلك الحركة النسائية فيها من الترف مايجعلها قادرة على أن تجرب كل شيء حتى لو عادت منه محرورة لتكتشف ان جهودها تخدم ماهو قائم.

اللهم إلا إذا كانت النسويات الجديدات سوف يفضلن- رغم ذلك-أن يكتوبن بلسع النارويجنين الإخفاق والمرارة والنزاعات الشخصية الطاحنة التي نشهد انفجاراتها في الحياة السياسية من حين لآخر.

ولكن هناك فارقا واحدا لابد من تسجيله بين الإتجاه النسوى الأوروبى والاتجاه النسوى الذى تمثله نوال السعداوى هو أن الأخير يلعب دوراً إيجابيا من زاوية تأكيد حق الاجتهاد. وطرح كل المسائل بما فيها المسألة الجنسية طرحا شاملا للنقاش وعلى نطاق واسع..رغم مائى هذا الاتجاه من تقليد لما في الغرب تقليد أعمى

أي بعض الاحيان.

أما النقد الجذرى الشامل لحركة الاسلام السباسى النسائية فهى مهمة للإشتراكيين ولكل الديوقراطيين ماتزال لم تنجز، ويحتاج إنجازها إلى مقدرة ومعرفة جيدة بتراث الثقافة العربية الإسلامية لأن هذا التيار يشكل واحدا من أكبر معوقات تحرير المرأة وادماجها في مجمل النضال الطبقى بهدف تغيير المجتمع تظلما لبناء الاشتراكية

فاذا اتفقنا أن مفتاح ايقاظ العاملات يكمن في النضال في موقع العمل، فإن الاتجاه الاسلامي يسوق النساء سوقا خارج العمل تحت دعاوي ايديولوجية.

بل يسعى لاقناعهن بتقبل دونيتهن على أسس دينبة.

سوف يساعدنا الكتاب باحصائياته المرثقة وتحليله القائم على أساس رؤية الواقع المادى في حركته على تصحيح كشير من المسلمات الشائمة فهمد إحصائية نتجت عن استطلاع واسع يستخلص الكاتب أنه.

وعلى العكس من العرف الجاهز الذى يقبل به علماء الاجتماع البورجوازيون والمركة النسوية البورجوازية والذى يرى أن مواقف النساء تتشكل خارج العمل ويأتين بها البه حيث يساعدن على تدعيم كل ما هو لاعقلائي في عمل النساء المهين، نرى هنا كيف أن العادات والأفكار التي تنشأ في مكان العمل تغزو البيت في واقع الأمر. وبينما يرتبط الانتاج وتجديد النوع البشرى بوحدة جدلية، فان الأولوية للانتاج، وعمل النساء المأجور هو الحاسم في التأثير على شغل البيت والموقف منه وليس العكس».

وين لنا الكتاب أيضا بصورة جلية ونحن مقبلون في بلادنا على تجربة رأسمالية كاملة التبعية لاضوابط لها ولاتهذيب لوحشيتها بين لنا كيف أن الرأسمالية. تشوه كل البشر في المجتمع، إذ تحرم الرجال والنساء والأطفال من القدرة على تطوير إمكانياتهم في كل مجالات الحياة والأسرة ذلك الجزء من المجتمع الذي يتطلع اليه الناس طلها للحب والعزاء تنسخ العلاقات

الخارجية، ومن ثم تتحول الى مرجل للصراعات الشخصية، للغضب والغيرة والخوف ومشاعر الذنب ويعجز كل من الرجال والنساء عن التطابق مع المثال المنمط المستحيل الذي يقدمه لهما المجتمع عن كل منهما..»

ألا نجد في هذا القول أعمل وأشمل تفسير لظواهر الجرائم البشعة والتحلل الأسرى التي تتفشى في حياتنا ويرجعها التيار الاسلامي السياسي لغياب الاخلاق والدين. ويرجعها التيار النسوي لسيادة الذكور، فهو يبين لنا دون اي لبس كيف أن الرأسمالية هي العدو.

هذا كتاب لاغنى عنه لكل المعنين بحركة تحرير المرأة المصرية والعربية من كل الاتجاهات سواء تلك التي ينقدها جذريا أو تلك التي يساندها كصاحبة رسالة ومهمة تاريخية ثورية.

وشكرا ولأروى صالح» التى اختارت الكتاب وقدمت له ترجمة پليغة رائعة تحيل قراءته الى متعة خالصة وكأنه نص أصلى.

## نسا، ... ورجال ... وثورات

ليس هذا الكتاب للمهتمين بالحركة النسائية، وحدهم (أو وحدهن) على الأقل، بل ربا كان في الواقع ضدها؛ فالحركة النسائية التي ترى العالم من منظور وأنثوى لايرى فيه سوى اضطهاد الذكر للأثش، غير قادرة قبل أي شيئ آخر على تحرير المأة، تماما يقدر مايفقدها هذا الذي يتحول إلى هاجس مسيطر القدرة على التماطف مع كل المضطهدين عنصريا ودينيا وطبقيا من كل لون، بقدر مايحد من افقها، ويجعلها فريسة للتحيز الجنسي، وبسم نضالها بالأتانية لتصبح في النهاية جزما مكملا لأكثر لألية الاضطهاد المنظم الذي يتحكم في العالم هذا هو ماتخبرنا به التجارب التي يحكى لنا عنها هذا الكتاب، متنقلا وراحها بين الولايات المتحدة وروسيا (القيصرية في الجزء الأول من الكتاب)

أروى صالع

والمانيا وفرنسا وبريطانيا، حيث يطلعنا على الحركة النسائية والاتجاه الذي نشأ عنها المعروف باسم "feminism" والذي انتشر في أوربا الغربية وأمريكا في ستينيات القرن الحالي، والمصائر التي انتهت إليها في كل منها.

فى المقابل تحكى لنا الكتاب قصة الثورات الكبرى مع النساء فى هذه البلدان، وكيف حدث- فى كل مرة- ان طرحت الثورة على بساط البحث العلاقة بين الرجل والمرأة ، الزواج والأحادية والحب الحر، وكيف كان ينبعث حلم البشر القديم فى خلق شروط حقيقية لحب لايخضع إلا للأعتبارات الشخصية، ثم يتهارى تحت ضربات العلاقات الفاشمة للسلطة والملكية، وطغيان الماضى الطويل.

ولكننا أيضا نرى خلال تلك الثورات نساء ويتحرون، لا في مواجهة الرجال، بل معهم كنفا بكتف من أجل الخلاص من كل أصناف الإضطهاد. نراهن يزحفن في مسيرة هائلة تأتي علك فرنسا أسيرا بين أيديهن إلى باريس، وتصنع وأحدة من علامات تاريخ الثورة الفرنسية، ويتصدرن مظاهرات الخيز التي صنعت يوميات الثورة الشهيرة، ويقفن على المتاريس في أيام الكومبونة العمالية ليشهد على يسالتهن المؤرخون الرجعيون في مواجهة قرق الإعدام ومحاكم السلطة الرجعية المنتصرة، وعند اللزوم يقدن القطارات المصفحة أيام ثورة أكتوبر الروسية ويحملن السلاح، ونرى منهن زعامات عمالية فذة في الولايات المتحدة تصمد وسط المد والجزر العنيف الذي تقاذف الحركة العمالية في هذا البلد، ومثقفات نادرات يصنعن تراث الاشتراكية في ألمانيا، بل في العالم بأسرة. وفي كل ذلك صنعت تلك النساء تاريخا لايخص وجنس النساء، وبهذا بالذات حققن له نوعا من المساواة، لبس هو الذي يراود أحلام زعيمات الحركة النسائبة حين يتحدثن عن المساواة (مع الرجال)، فهؤلاء يقصدن الصفوة والناجعة» من الرجال لا والقطيع» المضطهد منهم كما يلاحظ المؤلف عن حق.

ويكاد الكتاب يكون أقرب لدراسة مقارنة وجيزه لتاريخ الحركات الثورية عامة، والاشتراكية والنقابية خاصة، في هذه البلدان الحسة

من حيث هي تقدم الخلفية التاريخية التي يتتبع من خلالها أوضاع النساء ومواقف الثورات منهن، ومواقفهن فيها. فالمؤلف يعتمد في هجومة على المنطق السائد في الحركة النسائية الفربية، على التأريخ أكثر مما يعتمد على المناظرة حيث يصر على أن ينسب اضطهاد المرأة -وكذلك حركات تحررها- للتاريخ، في مواجهة تصوراتها التي تفسر التاريخ بالصراع بين الرجل والمرأة.

وأخيرا، قمن أهم قصول الكتاب وأكثرها تشويقا الفصول الأخيرة المخصصة للأسرة، وقيها نتعرف على الأسرة في مجتمعات البلاان الخمسة (بما في ذلك روسيا الاشتراكية والانتكاسات التي أصابت محاولات تحريرها في عهد ستالين) من عدة أوجه يشير لها الكاتب في مقدمته، ويعرضها من خلال شهادات واقعية لأسر من كل من الطبقة المتوسطة والطبقة العمالية، نرى خلالها أوجه التماس والأفتراق بين الاسرتين، وربها كان المثير في هذا الجزء هو أن القارئ (المصرى خاصة) سيجد رغم اختلاف الطروف الاجتماعية والمضارية، تشابها في كثير من الأمور، حلم التحرر من خلال الزواج عند المرأة ثم انهياره المحتوم، العنف في الأسر الأفقر، ومشاكل علاقات المحارم فيها، وقبل كل شيئ دور الأسرة كعنصر حماية وقهر في الوقت نفسه فيها، وقبل كل شيئ دور الأسرة كعنصر حماية وقهر في الوقت نفسه للفرد، كيف تتحول إلى بديل للمجتمع في حياته ومن ثم إلى مرجل تنصب فيه كل إحباطاته ومراراته في المقابل.

يبقى أن أشير إلى أن يعض مواقف الكاتب ستثير اعتراضا، وهذا طبيعى، ولكن الموقف الذى من المؤكد تقريبا أن يستفز القارئ العربى هو موقفه من الشذوذ الجنسى، والذى يعتبره مشكلة خلقتها الرأسمالية. وأود أن أقول، بإذن القارى، وبغض النظر عن نصيب هذا التفسير من الصحة، أن مجتمعاتنا تعودت أن تحمل الشواذ جنسيا وغيرهم ممن تعتبرهم منحرفين، أوزارها الكثيرة المستورة ومشاعرها المحملة بالذنب تجاه الجنس، وليس فى هذا من الأخلاق ما يعطيها الحق فى تنصيب المحاكم، ربا لو أننا امتلكنا يوما هذا القدر من الأخلاق، لو صارت مجتمعاتنا أكثر إنسانية تجاه نفسها، لا عدنا بحاجة لتنصيب المحاكم.

### مقدمة المؤلف

### حركتان . . وقضية . .

على امتداد المائتى عام الماضية أو يزيد، عملت حركتان مختلفتان على تحرير النساء، وهما الحركة النسوية والماركسية. (١) كلتا هما ترغب فى القضاء على اللامساواة والاضطهاد فى وضع النساء فى مجتمع اليوم، وفى أن تستبدل به المساواة الكاملة والحقيقية بين الرجال والنساء. غير أنهما تسلكان فى تفسيرهما لواقع اضطهاد النساء طرقاً مختلفة كل الإختلاف، وتنتهجان استراتيجيات بينها تعارض كاما..

فالحركة النسوية ترى أن الإنقسام الأساسى فى العالم هو ذلك القائم بين الرجال والنساء، وأن السبب وراء اضطهاد النساء هو نزوع الرجال للسيطرة عليهن والتحكم فيهن. وترى أن التاريخ هو قصة البنى البطريركية الأزلية التى من خلالها أخضع الرجال النساء، وأن الطريق الوحيد إلى تقويضها هو أن تتوحد النساء من أى طبقة إجتماعية كن ضد الرجال فى كل

تونى كليف

الطبقات الإجتماعية.

أما وجهة النظر الماركسية، فترى أن التعادى الأساسى فى المجتمع يقوم بين طبقات، لابين الجنسين فعلى مدى آلاف السنين اجتمعت أقلية من الرجال والنساء على العيش من عمل الأغلبية الساحقة من الكادحين، رجالاً ونساء. إن الصراع الطبقى بين المستغل والمستغل، بغض النظر عن جنسهما، هو القوة المحركة للتغير التاريخي، ولايمكن فهم إضطهاد النساء إلا في إطار علاقات أشمل، علاقات الاستغلال الطبقى.

ولاسبيل إلى التوفيق بين وجهتى النظر هاتين، وإن تكن بعض «الإشتراكيات في الحركة النسوية» قد حاولن تضييق الفجوة بينهما. فمنذ عهد المفكرين الطوباويين العظام سان سيمون وفوريية وروبرت أوين في مطلع القرن التاسع عشر رأى الاشتراكيون هدفهم في التحرير الشامل للجنس البشرى، في القضاء على الاستغلال الطبقى والإضطهاد الجنسى وجميع أشكال الإضطهاد الخنرى.

وقد استطاع ماركس وانجلز أن يبينا عبر المفهوم المادى للتاريخ الذى أبدعاه، أن النضال الطبقى وحده هو القادر على تحقيق الإشتراكية وتحرير النساء. إن الاستغلال الذى يتعرض له العمال والعاملات على السواء فى عملهم، يدفعهم إلى التنظيم الجماعى لأنفسهم فى مواجهة الرأسمالية، وهذا النضال للطبقة العاملة المتحدة هو الذى سيجرف فى طريقة الإضطهاد والاستغلال على حد سواء.

ويهدف هذا الكتاب إلى أن يبين كيف أن تحرير النساء يتوقف على هذا النضال ويرجع فى ذلك إلى الحركة النسوية خلال الخمسة عشر عاماً الماضية. ويقتضى الاشتباك مع أفكار هذه الحركة، التى كثيراً ماتتسم بالإبهام، تناول عدد من القضايا التى تثيرها.

أولها، هو مفهوم هذه الحركة عن مكانة النساء في التاريخ، تشكو الحركة النسائية عن حق من أن النساء «محجوبات عن التاريخ»، ولكنها لاتربط هذه الحقيقة بالطبيعة الطبقية لطريقة كتابة التاريخ وتعليمة في مجتمعنا. فهي التي تركز على نشاط النُخب الحاكسمة، الملوك والجنرالات ورؤساء الوزارة والبابوات ورجال البنوك وأصحاب المصانع والفنانين والعلماء والفلاسفة العظام. وجميع هؤلاء، باستثناء بضع ملكات وامبراطورات وجان دارك كانوا رجالاً.

ومن ثم يكتب التاريخ باعتباره قصة رجال، إلا أن أقلية ضئيلة من الرجال هى التى حظيت بامتياز الدخول فى هذه القصة، ولذا فإن الشكوى من استبعاد النساء من التاريخ، دون ملاحظة أن جميع الرجال يلاقون المصير ذاته، تنطوى على قبول بالمنطلقات النخبوية الأساسية للتاريخ «الرسمى». إن الخصوم المتسقين الوحيدين لهذه المجموعة من الأفكار السائدة هم الماركسيون، الذين يعلنون أن «تاريخ المجتمع هو تاريخ النضال الطبقى»، وعلى ذلك قمثل الطبقات المستغلة والمضطهدة- رجالاً ونساءً - ذاتاً للتاريخ، قاماً كالطبقات الحاكمة.

يدخل المؤرخون البرجوازيون جمهرة النّاس فى التاريخ بالطبع، ولكن كموضوعات له، تقع عليها آثار أعمال الحكام وحسب، وهو نفس المنظور الذى يغلب فى رؤية الحركة النسوية لوضع النساء، إذ تجعلهن موضوعات للتاريخ، حين تراهن ضحايا لإضطهاد الرجال فتروى لنا ماذا فعل المجتمع، أو الأفراد بالنساء، اللاتى تبدون سلبيات فى جملتهن أو فى أحسن الأحوال مجرد رد فعل لضغوط الرجال. وأبرزالمدافعات عن مفهوم «الضحية» بشأن مكانة النساء فى التاريخ، فى السنوات الأخيرة هى سيمون وى بوفوار، فهى ترى أن النساء سلبيات منذ الأزل، وحتى الاستثناءات منهن النساء «العظيمات» مثل جان دارك واليزابيث الأولى ملكة إنجلترا – اكتسبن عظمتهن بأن تمكن من انتحال خصائص الذكورة بطريقة ما.

وتلحق بفكرة «الضحية» فكرة أخرى عن النساء، وهي أنهن لايتغيرن بفعل التاريخ، بل يجسدن صفات أنثوية خالدة تلعب الدور الفاصل في تكوينهن.

وتُقدرُم القيم التى تدافع عنها حركة تحرير المرأة دائماً كنقيض لقيم مضطهديها «الطريقة التى يتصرف بها الرجال» فالرجال يمثلون «المراتبية» و «البطريركية» و «السلطة»، بينما تمثل النساء الأخوة والتضامن ووحدة الجماعة. وتوصف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بأنها «هياكل رجاليه» و«منظمات على النمط الرجالي» بل توصف المسيئات من الحركة النسائية بأنهن «يشبهن الرجالي».

فى كل ذلك، تعكس الحركة النسائية القيم والمعايير التى عمل على البرهنة علي على البرهنة على البرهنة عليها أعتى الرجال رجعية فى الماضى. فلقد كان المعادون للمرأة هم الذين استندوا دائماً إلى طبيعة النساء الخالدة غير القابلة للتغيير، ليتخذوا منها ذريعة تبرر الكثير من القيود الإجتماعية والقانونية التى فرضت على النساء.

ويؤدى النزوع إلى اعتبار كل النساء تقريباً متماثلات من حيث الأساس، يؤدى بالكثيرات في الحركة النسائية إلى تصوير الرجال جميعاً تقريباً كما لو كانوا سواء. ولننظر على سبيل المثال في واحد من أكبر الكتب أثراً في الحركة النسائية، وهو كتاب كيت ميلر «السياسة الجنسية» وفيه تصف جميع الرجال بأنهم أبويون غلاظ، يحتقرون النساء، ويختالون بقوتهم التي يستعملونها في قهر النساء، فكم يبدو هذا الوصف بعيداً عن الحقيقة حين ينظر المرء إلى العبد الذكر في الماضي، أو إلى عامل اليوم المطحون المغترب، من حيث هو فرد وحسب، حتى نزعة الذكورة عند الكثيرين منهم إنما تعبر عن الافتقار للقوة أكثر بكثير عما تعبر عن وجودها.

إن وجهة النظر التقليدية للمرأة إذ تجعل للنساء صفاتاً أصلية ولاتقبل التغيير، إنما تفسر الأنماط الإجتماعية والثقافية لاباعتبارها نتيجة لقوى خارجية في المجتمع الذي نعيش فيه بل كنتيجة لطبيعة النساء بالذات. وهي الفكرة التي تحظى بقبول واسع في الحركة النسائية، وإن يكن بصورة مقلوبة، فحين يعرف جناح أقبصي اليمين في حركة تحرير المرأة، أي المساحقات الراديكاليات، العلاقات النسائية الخالصة بأنها صبغة سياسية، لايزيد بذلك على أن يقلب التعريف التقليدي للنساء الذي ينسبهن إلى علاقتهن بالرجال.

وسوف نحاول في هذا الكتاب أن نبين أنه عدا ما يتعلق بالمستوى البيولوجي، لاوجود لجماعة موحدة تدعى «النساء» أكثر مما هناك وجود لأخرى موحدة تدعى «الرجال»، إن الهوة بين مالك العبيد والعبد، وبين الملك والفلاح، تجعل مفهوم «الرجال» فاقدا المعنى تماماً كما تجعل الهوة بين زوجة مالك العبيد وعبدتها مفهوم «النساء» خلوا من المعنى.

بسبب من وجهات النظر السائدة في الحركة النسائية، فإنها تقع في خطأ استخدام تعبيري «النساء» و«اضطهاد النساء» بطريقة غامضة تفتقر إلى التحديد والفهم التاريخي. لقد كان الاضطهاد يعني للمرأة المسترقّه، القسوة البدنية والاستغلال الجنسي والفصل الاجباري عن أطفالها، أما لسيدة المزرعة المترفة التي لاعمل لها، فقد كان يعني قيوداً إجتماعية وقانونية، وقهراً جنسياً. والثورة الصناعية كانت تعني لنساء الطبقة العاملة استغلالاً رأسمالياً وحشياً علاوة على فظائع الحمل في ظروف مريعة (كانت تؤدي في الغالبية العظمي من الحالات إلى موت مبكر للأطفال)، بينما كانت تعني للزوجة

الرأسمالية حياة مترفة قمعية، حين نكوم إذن كل النساء معا في كلمة واحدة، فإننا نغفل الظروف التاريخية العيانية ونتجاهل الدور الذي لعبته السيدات الثريات في استعباد واستغلال الكادحات والكادحين.

من الشائع فى الحركة النسائية تشبيه وضع النساء بوضع العبيد والأقليات العنصرية المضطهده والجماعات المقهورة إقتصادياً، ولكن أوجه الشبه محدودة في الواقع، فالنساء لا يكون جماعة منفصلة، بل ينتشرن وسط كل قطاعات السكان، وإذا كانت النساء هن الأكثر تعرضا للإستغلال بين جمهور العمال، فإنهن يوجدن أيضاً في صفوف المستغلين. وتختلف علاقات النساء بالرجال في الأسرة اختلافا جذرياً عن العلاقات بين العمال والرأسماليين، أو بين السود والبيض، فهناك علاقات عميقة ومعقدة إقتصادية وجنسية ونفسية تدفع النساء إلى المشاركة في الأسرة. السود محاصرون في الجيتوات بعيداً عن البيض، بينما يتداخل الحنان مع علاقات السيطرة والخضوع فيما بين الزوجات، والازواج، والأمهات والأبناء، ويثير السود الإشمئزاز عند العنصريين البيض، ولكن النساء مرغوبات من الرجال.

تشكل النساء جزءاً من المجتمع الذي يعشن فيه، لذلك لايمكن أن يدرس وضعهن في الفراغ ويعنى هذا الكتاب بإيضاح العلاقة بين مفهوم اضطهاد النساء وبين الاستغلال الطبقى، حيث ستكون موضوعاً أساسياً فيه.

أما فيما يتعلق باضطهاد النساء في عالم اليوم، فسنجد كثيرات من نصيرات الحركة النسائية يتحدثن عن الاضطهاد باعتبارة نتاجاً «للبطريركية» وبذلك يفسرن نزعة السيطرة الرجالية خارج التاريخ، كعامل يوجد مستقلاً عن المجتمع الطبقى أو الرأسمالي. وفي معارضتنا لوجهة النظر هذه، سنتخذ من كتاب فريدريك إنجلز «أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة» (١٨٨٤) حجر الزاوية النظري لوجهة نظرنا، يقول إنجلز أن ظهور الملكية الخاصة وانقسام المجتمع إلى طبقات هو الذي أدى إلى اخضاع النساء. وفي ظل الرأسمالية تتم عملية إنتاج ضروريات الحياة من خلال عملية إجتماعية، بينما تتم عملية تجديد النوع البشري - تنشئة الأطفال - كعملية خاصة، تتم أساساً في محيط الأسرة المغلق. وترجع جذور اضطهاد النساء إلى الازدواجية بين الاثنين ولذلك لايمكن فصل النضال من أجل تحرير النساء عن النضال ضد الرأسمالية.

<sup>\*</sup> البريركية هي النظم الإجتماعي الذي يتميز بسيادة الرجل. المترجمة

لايؤدي الاضطهاد بحد ذاته وبالضرورة إلى نضال من أجل التحرر، فاضطهاد النساء، إذ يفرقهن ويحبسهن بين جدران البيت الأربعة، يؤدى بهن في معظم الحالات إلى قلة الحيلة والخضوع. وفقط حيث قلك النساء قوة جماعية، بوصفهن عاملات، يكتسبن الثقة للنضال ضد الرأسمالية، وحينئذ يصبحن قادرات أيضاً على مقاومة اضطهادهن بوصفهن نساء. ويتمثل الوجه الآخر للعمله في أن النساء العاملات، مثل باقى الجماعات المضطهدة، غالباً مايكون نزوعهن العفوى في فترات الأزمة الاجتماعية أكثر ثورية من الرجال(٤) إن نضال العمال ضد الاستغلال هو مفتاح نجاح نضالهم ضد جميع أشكال الاضطهاد لذلك فإن أول خطوة تخطوها نساء الطبقة العاملة لدخول المجال ساحة النضال من أجل تحريرهن كنساء، هي نبذ عزلة البيت ودخول المجال الإجتماعي متمثلاً في الإنتاج.

وليس المقصود بذلك والتحرر من خلال العمل»، فنحن نجد في مؤلف إنجلز وظروف الطبقة العاملة في انجلترا» (عام ١٨٤٥) وصفاً حياً لما أصاب حياة الطبقة العاملة من توحش ولا إنسانية إثر جر النساء للعمل في المصانع، ولكن

الاستغلال الذي يعنى لعلما - الإجتماع والاقتصاد والتاريخ البرجوازيين، استغلالاً وكفى، يعنى للماركسيين محور التاريخ، فلقد أدى الوضع الوحشى الذي وصفة إنجلز إلى نضال خاضه الرجال والنساء معا من أجل تغييرات إجتماعية لصالح الطبقة العاملة ككل، كما سنرى في مواضع لاحقة.

ويركز هذا الكتاب على نساء الطبقة العاملة باعتبارهن دواتاً للتاريخ، أي صانعات لد.

ولقد وجدت تاريخ نضالات النساء العاملات من الإتساع والغنى، بحيث كان أختيار فصول منه وجمعها فى كتاب واحد، مهمة صعبة. فاخترت تناول هذه النضالات فى لحظات ذروتها، فمن قمة الجبل نستطيع أن نحصل على رؤية شاملة للتضاريس أوضح كثيراً عا فى الوادى. وقتل الثورات نقاط الذروة فى تاريخ البشر، عا فى ذلك تاريخ. النساء، لذلك يهتم هذا العمل بإيضاح الدور الذى لعبته النساء فى أربع ثورات، وقد بدأت بالثورة الإنجليزية فى القرن السابع عشر، حين أينعت لأول مرة أفكار حديثة حول تحرير المرأة، ومعها أخلاقيات جنسية جديدة. والثورة الفرنسية فى القرن الثامن عشر، ثم كوميونة باريس فى القرن التاسع عشر، حيث عرضت النضالات العنيدة لنساء الطبقة باريس فى القرن التاسع عشر، حيث عرضت النضالات العنيدة لنساء الطبقة

العاملة في كل منهماً.

وأخيراً تأتى قصة ثورة عام ١٩١٧ الروسية، وكانت هذه علامة هامة فى تاريخ. تحرير النساء، فلأول مرة توضع على جدول أعسال التاريخ المساواة الكاملة للنساء، إقتصاديا وسياسياً وجنسيا، وأعلنت الحكومة الجديدة قوانين جديدة سياسية ومدنية واقتصادية وأخرى خاصة بالأسرة، طمحت إلى أن تكتسح بضرية واحدة صور اللامساواه التى ترجع إلى قرون مضت، فمنحت النساء حق الاقتراع، وأصدرت قوانين مدنية وخاصة بالطلاق تجعل من الزواج علاقة طوعية وأزالت التمييز بين الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين.

ولكن الشورة لم تفلح فى الامتداد إلى الدول الرأسمالية المتقدمة، وعلى رأسها المانيا، فتدهورت الثورة الروسية المعزولة وتولت الشورة المضادة الحكم فى عسد ستالين، وجرى إخضاع كل شىء لبناء الصناعة، فأهمل النظام تلك القطاعات الإقتصادية بالذات التى من شأنها التخفيف من أعباء النساء كذلك كان ما ترتب على الستالينينة مراتبية إجتماعية مفرطه، ووجدت السلطات فى بنية الأسرة مؤثراً محافظاً فى المجتمع مفيداً لها.

إن تاريخ الجهود من أجل تنظيم نسماء الطبقة العاملة في منظمات إشتراكية، هو قصة طويلة تتعاقب فيها أحوال المد والجزر، إنجازات عظيمة وخيبات أمل تفطر القلب، مثلها في ذلك مثل مجمل تاريخ حركة الطبقة العاملة، غير أن النضالات تستمر، حتى وإن كانت تضطر مراراً لأن تستأنف كما لو كانت تبدأ لأول مرة.

للحزب العمالى الشورى دور حاسم يتعين أن يلعبه فى النضال من أجل التحرر، تحرر الرجال والنساء على حد سواء، ومهمته أن يقود النضال الطبقى، ويصارع الأفكار البرجوازية السائدة، ويكافح للتغلب على التباين بين مختلف أقسام الطبقة العاملة – بما فى ذلك القائم بين النساء والرجال – وأن يقود طبقته أخيراً فى عملية التغيير الثورى للمجتمع. لقد بين التاريخ بقسوة المرة تلو المرة، كم كان من الصعب بناء أحزاب اشتراكية جماهيرية، وكان لابد وأن تؤثر تلك المصاعب على الجهود التى بذلت لكسب تأييد العاملات.

لقد كرست خمسة فصول من هذا الكتاب لعرض ماحققته جهود تنظيم النساء في الحركة الإشتراكية من نجاح وفشل في الفترة مابين عام ١٨٦٠ و ١٩٢٠ في كل من الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وفرنسا وبريطانيا.

اختلف تطور الحركة في كل من هذه البلدان وجاء متفاوتاً، وذلك في المقام الأول للتباين الكبير في ظروف التطور الإقتصادي في كل منها. وكانت العلاقة مبهمة، معقدة بين وضع النساء في الحياة الإقتصادية والإجتماعية، الذي اختلف بالتبعية أيضاً، وبين الأفكار التي طرحتها النساء الإشتراكيات، وهي العلاقة التي نشأ عنها النمط السياسي والتنظيمي للحركة النسائية الإشتراكية.

ومن هنا التباين المدهش فى حركات النساء العاملات، الذى يتجاوز حتى التباين بين الطبقات العاملة فى مختلف البلدان، ويزيد كثيراً على مدى الاختلافات بين هذه الدول فى التطور الإقتصادى.

إلا أن مسألة تحرير المرأة تراجعت إلى الهامش بعد العشرينيات تحت ضربات الأزمة الإقتصادية، والنازية والستالينية، وانبعاث الاشتراكية الديمقراطية اليمينية، وكان عليها أن تنتظر نصف قرن قبل أن تعود للظهور حركة نسائية جديدة مع تفاقم أزمة الرأسمالية العالمية في أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات.

فى الفصول الأخيرة من الكتاب، نلقى نظرة على حركات تحرير المرأة المعاصرة فى الولايات المتحدة وبريطانيا. فنتفحص تكوينها الإجتماعى وأسلوب عملها، ونبين كيف ركزت دائماً على مايفرق بين النساء والرجال الاغتصاب، وضرب النساء والمطالبة بتقاضى أجر عن أعمال المنزل بينما تجاهلت أو هونت من شأن النضالات التى تتوافر لها إمكانية أكبر لنيل تأييد الرجال، مثل الإضرابات ومعارضة تخفيض معونة الرعاية الإجتماعية، ومطلب مساواة الأجر، والتنظيم النقابي، والإجهاض. وتضفى الحركات النسائية المعاصرة صورة مثالية على النساء كضحايا لسيادة الذكور، لاكشريكات فى نضال الطبقة العاملة. وبدلا من التركيز على النطاق الذى يخاطب أقوى ماعند النساء أى النقابات ومواقع العمل - تركز هذه الحركات على أمور تثير أضعف ما فى النساء، لذلك انتهى بها المطاف إلى الهامش، ووقعت فى شرك التحلل، وذلك رغم أن أفكارها مايزال لها سلطان كبير.

كانت وراء هذه الحركات طبقة متوسطة جديدة، تركت سماتها الخاصة بصمتها على مفهومى اضطهاد المرأة، وتحرير المرأة. وهى طبقة تعانى نساؤها ورجالها أيضاً من شعور بالاغتراب، ويكون هذا مضاعفاً عند النساء، اللاتى يتعرضن لتمييز الرجال عليهن فى العمل والترقية. ويسفر تمرد هؤلاء عما دعاه ماركس،

الإشتراكية البرجوازية الصغيرة، حيث ينددون بمظالم الرأسمالية، ولكنهم إذ يتشبثون بالفردية لايستطيعون التطابق مع الطبقة العاملة، الطبقة الرحيدة القادرة على القضاء على منبع هذه المظالم.

وأخيراً نتعرض مباشرة لاضطهاد النساء اليوم، الأسرة، والعمليات التاريخية التى شكلت الأسرة العمالية: لماذا عاشت هذه الأسرة التى كانت آخذه فى التحلل فى بداية عهد الرأسمالية؟ كيف ولماذا ناضل الرجال والنساء فى الطبقة العاملة دفاعاً عن الأسرة، وأى ثمن كان على النساء دفعه مقابل الانتصار الجزئى على قساوة الرأسمالية؟ وهل قمل الأسرة اليوم عامل دعم أم قهر، أم كليهما؟ وما هو الدور الذى تلعبة كبؤرة لإغتراب النساء؟ هل بوسعها أن تكون ملاذا للحب والرقى فى مجتمع يشوه كل أنواع العلاقات؟ وكيف تؤثر الطبقة على الأسرة؟ وعلى أى نحو تختلف أسر الطبقة العاملة عن أسر الطبقة المالة عن أسر الطبقة المالة

ويركز الفصل الأخير على العلاقة بين استغلال النساء كعاملات، واستغلالهن كنساء. كيف يؤثر الاضطهاد على النساء، سواء فى المجتمع ككل، أو فى الأسرة؟ ما هى العلاقة بين النضال الطبقى ضد الاستغلال والرأسمالية من جهة، والنضال ضد اضطهاد النساء من جهة أخرى؟ وما هى المنظمات اللازمة لقيادة كلا النضالين؟ ونحاول فى هذا الفصل، وضع المفاهيم الماركسية عن العلاقات المتبادلة بين الاستغلال، والاضطهاد والتحرر، فى سياقها التاريخي. ودعوانا هنا، هى أنه لا يكن تحرير النساء دون انتصار الإشتراكية، وأن الاشتراكية بدون تحرير النساء.

### هوامش المقدمة

١- تجنبت في هذا الكتاب استخدام كلمتي والحركة النسرية، و والنسريات، بدون استخدام صفة تلحقهما، فقد تبدلت على هاتين الكلمتين معاني مختلفة. عند الاشتراكي الطوباوي العظيم شارل فوربية كانت الحركة النسوية أحد وجوه الإشتراكية الهامة، وعند ألكسندرا

كولونتاى (كذلك كلارازتكين وإينيسا أرمان وروزا لو كسمبورج وأخريات من نفس الجيل) كانت كلمة مسيئة لوصف الحركة النسائية البرجوازية. وقد مرت كلمات أخرى يتحولات عائلة. منها «راديكالي»، فقد كانت تستخدم لوصف الحركة الشعبية في يريطانيا في الفترة الواقعة بين الثورة القرنسية ونهاية الحركة الشارتية، ولكنها صارت مرتبطة فيما بعد بالمحافظين الراديكاليين (تروى)، وأعضاء الجناح الراديكالي من الحزب الليبرالي، (ويجز)ثم أصبحت لعنة تلحق بالإشتراكيين، وما إن ترسخت فكرة الحزب الممالى المسالى المستقل، حتى بدت الراديكالية مبهمة ومنتسبة للماضى.

٧- كيت ميليت والسياسة الجنسية، (لندن، ١٩٧٧).

٣- فردريك إنجلز وأصل الأسرة والملكية الحاصة والدولة» (نيريورك.
 ١٩٧٩).

2- على سبيل المثال لعبت النساء في الموجة الثورية التي اجتاحت أوربا في سنوات ١٩٠٢-١٩٠٩ دوراً بارزاً في حالات كثيرة رغم واقع أنهن القسم الأضعف تنظيماً من الطبقة العاملة، كما كن الأضعف أجراً. ومع ذلك كان ينتظر منهن خلال الحرب العالمية الأولى أن يطعمن أسرهن من مخزون طعام معناقص وأن يعملن لساعات طويلة في مصانع الذخيرة. وفي عدة حالات أشعلت النساء الشرارة التي قجرت موجات من النضال الجماهيري الواسع وفي جلاسجو فاز إضراب النساء عن دفع الإيجارات بساندة التهديد بالإضراب في أحواض السفن- بالحد من مقدار رفع الإيجارات.

FEMENISTS, ثيره في الفصل الخامس تعريف بترجمة الكلمتين FEMINISM المترجمة.

وقد أسفرت اضطرابات الجوع التي قادتها العاملات في ليبزج عام ١٩١٧ عن أول مجلس للعمال الألمان، كما دشنت إضرابات النساء ومظاهراتهن حالة العصيان في تورين في نفس العام. ولعل أشد هذه الأمثلة درامية هو ثورة فيراير ١٩١٧ في روسيا

٥- فردريك إنجلز وأحرال الطبقة العاملة في إنجلترا، (لندن ١٩٧٣).



## الفصل الأول

## میلاد حلم

كانت الشورة الإنجليزية في منتصف القرن السابع عشر هي فجر تحرير النساء، فقد جلبت الفلاحات والكادحات إلى ساحة التاريخ، وأثارت أسئلة كثيرة جوهرية حول بنية المجتمع، بما في ذلك مايتعلق بمكانة النساء فيه. وقد حظيت النساء برضا خاص من الفرق والشيع الدينية والسياسية التي انبثقت بكثرة وقت الثورة والحرب الأهلية، حتى أن بعضها منح النساء المساواة في الحقوق، كما ظهرت براعم أخلاقيات جديدة بما في ذلك مايتعلق منها بالجنس. ولكن سرعان ما ذبلت البراعم الجديدة، إذ توقفت الثورة وهي لم تكد تبدأ،

بعد أن قامت وحدة جديدة بين البرجوازية المنتصرة والأرستقراطية، أسفرت عن استعادة الملكية والنبلاء والأساقفة.

ظهرت الأفكار الجديدة حول مساواة النساء والأخلاقيات الجنسية إلى الوجو، في صفوف الراديكاليين من المعسكر الثورى، ومن هؤلاء كانت فرق «المساوين» و«الحفارين» و«الصخابين».

مثل المساوون، الذين كانوا يرون أنفسهم من «أواسط الناس»، الفلاحين والحرفيين المستقلين بأدوات إنتاجهم وقد استقرت نقمتهم على تركز السلطة الإقتصادية في أيدى الأغنياء، واعتبروا الاستقلال الإقتصادي، أي حق الفرد في تملك أدوات إنتاجه الخاصة من أدوات وأنوال يدوية ومحاريث، ثم الأرض ذاتها على وجه الخصوص، من الحريات الأساسية للإنسان. كانوا يطمحون إلى مجتمع من المنتجين الصغار المستقلين الأحرار، وأدانوا كل وجوه المجتمع الاستغلالي، ملاك الأرض والنبلاء والملكية ورجال الدين والمحامين. ورأوا الطريق إلى تحقيق المساواة في المساواة في السلطة السياسية عبر إلغاء شرط الملكية لحق الاقتراع، وإنشاء دوائر انتخابية متساوية الحقوق، وإجراء انتخابات سنوية. ولقد تمتع المساوون لفترة من الوقت بنفوذ كبير وسط جمهرة الجنود العاديين في جيش كرومويل.

جاءت هزيمة المساوين الساحقة على يد كرومويل عام ١٦٤٩ لتقضى على آمال الراديكاليين في عالم جديد، فلا توسيع لحق الإقتراع الآن، ولا إصلاحات إجتماعية ولا إلغاء لنظام العشور ولتسييج الأراضى، وتحطمت الأحلام الشعبية بصورة تدعو إلى اليأس. ولكن من هذا الحطام إنبثقت حركة الحفارين، ففى يوم الأحد، الأول من أبريل عام ١٦٤٩، تجمعت حفنة صغيرة من الفقراء عند تل سانت چورج قرب أبرشية والتون المطلة على نهر التيمز، وشرع هؤلاء يحفرون الأرض الجرداء هناك ويبذرونها بالقمح والجزر والفاصوليا، وكان هذا نوعاً من الدعوى الرمزية بحق الملكية، فأغار عليهم ملاك الأرض المحليون وأجبروهم على الرحيل حيث انتقلوا إلى كوبام هيث على بعد ميل أوميلين من أبرشية والتون، حوالى أغسطس ١٦٤٩. قامت مستوطنات الحفارين في «نورثامبتون وأبيري» (ويلينجبورو) وكنت (كوكس هول) وبارنيت وانفيلد ودنستابل، بوزورث ونوتنجهام شاير، وربا أيضا في باكنجهام شاير وجلو شستر شاير. (١)

مضى الحفارون الى أبعد من المساوين، فقالوا أن إعادة توزيع السلطة

السياسية ليست كافية للقضاء على الاستغلال، وأن الحرية الحقيقية تقتضى إلغاء الملكية الخاصة، لقد كانوا اشتراكيين طوباويين، ولم يكن زعيمهم «جيرارد وينستانلي» أول ذلك الطابور من المفكرين الاشتراكيين والحالمين، ولكن الاتساع الذي اتسمت به أفكاره حول عدد كبير من الموضوعات، كان باهرا. فخلال عامى ١٦٤٩ – ١٦٥٠ نشر مجموعة من الكراسات التي تناولت الله والمادة، السياسة والاقتصاد الثقافة والعلم والزواج والأسرة. (٢)

كان الصخابون نتاجاً آخر لآنهيار المساوين، وقد ظهروا بصورة مفاجئة تماماً في عام ١٦٤٩، بعد فترة وجيزة من هزيمة المساوين، ويبدو أنهم اجتذبوا على امتداد عام تقريباً جمهوراً عريضاً، خاصة بين فقراء لندن، وإن تكن قد ذاعت أنباء عن نشاطهم في جميع أنحاء انجلترا تقريباً. (٣) لقد كانوا «يتكلمون لصالح العناصر الأكثر بؤساً وشقاء» وسط السكان، سكان الأحياء الفقيرة في لندن وغيرها من المدن، ووجهوا كلامهم إليهم». ويبدو أنهم اجتذبوا عدداً من المساوين السابقين الذين استولت عليهم المرارة وخيبة الأمل، فحيث فشلت المساواة بالسيف والجاروف، بدا أنها باتت رهناً بمعجزة يتدخل فيها الرب نفسه ليهد المتجبرين بواسطة أفقر من على الأرض وأكثرهم وضاعة وحقارة شأن (٤) فلسوف ينقض الرب أعظم المساوين على الأغنياء والمتجبرين «كلص بليل، بسيفى المشهر في يدى» ومثل لص كما أنا الآن، أقول سلم كيسك، سلمه ياسيد، أو أقطع رقبتك، إكان هؤلاء مشوشون، وفوضويون غيبيون من حيث, ياسيد، أو أقطع رقبتك، إكان هؤلاء مشوشون، وفوضويون غيبيون من حيث, ياسيد، أو أقطع رقبتك، إكان هؤلاء مشوشون، وفوضويون غيبيون من حيث,

فى المسائل المتعلقة بالأسرة والجنس، كان المساوون متعلقون بقوة بالملكية الخاصة، وكان موقف زعيمهم «ليلبورن» واضحا بشأن العلاقة المباشرة بين الزواج الأحادى والملكية الخاصة، ولقد دافع عن كليهما.

فى المقابل، آمن جيرارد وينستانلى والخفارون بالزواج الأحادى، ولكن على أن يقوم على حرية الطرفين، حريتهما من القيود الاقتصادية والقانونية، وحريتهما فى الإختيار، وصاغ فكرته هذه فى وقانون الحرية فى برنامج» كما يلى:

«ستكون لكل رجل وامرأة الحرية في الزواج ممن يحب أو تحب، إذا استطاع أن يحوز حب وقبول الطرف الذي يود الزواج لا الأصل ولا البائنة، لأننا جميعاً من عرق واحد، هو البشرية، أما عن البائنه،

فسوف تكون المحال الجماعية هي باثنه كل رجل وكل فتاة، مجانية للجميع على قدم المساواة.

«وإذا عاشر أى رجل فتاة فحملت منه طفلاً، سيتزوجها ».

فإذا ماتم الزواج بالفعل لاتبديل في الأزواج. كتب وينستانلي عن الحرية الجنسية:

«إن المرأة والطفل المتورطان في وضع كهذا، هما اللذان يتعرضان لأسوأ نتائجه، فالرجل سيمضى ويتركهما بعد أن يكون قد قضى وطره. لذلك يجب أن تحاذرن أيتها النساء ففي هذا المسلك العربيد تكمن قوة تدمير الخلق لاقوة إحيائهم.. إنهم إذ يطلبون الحرية لأنفسهم، يستعبدون غيرهم» (٦)

وكما يلاحظ كريستوفرهيل: « كانت الحرية الجنسية تؤول في الواقع إلى حرية للرجال وحدهم طالما لم توجد بعد وسائل فعالة للتحكم في الحمل، وقد كان ذلك هو الأساس العملي لتأكيد البيوريتانين على الزواج الأحادي» (٧).

ويجب أن نضيف أساساً عملياً آخر للتشديد البيوريتاني على الزواج الأحادي، وهو أن الحياة الأسرية المستقرة مثلت تحسناً إيجابياً عند كثيرين من فقراء انجلترا في القرن السابع عشر، فلقد كانت الأسر الفقيرة تتهدم باستمرار نتيجة لضعف الأجور وضيق فرص العمل. كان الأزواج والآباء الذين دفعهم الفقر للبحث عن عمل بعيداً عن أسرهم يتركون النساء والأطفال لتعولهم الأبرشية، وعندما يبلغ «ابناء الأبرشية» هؤلاء السابعة من العمر، كانوا ينتزعون من أمهاتهم للشغل (لاكمتدربين على حرفة، بل كخدم في أدنى مراتب الخدم) عند سيد أو سيدة اختارها المشرفون على الأبرشية.

كان البيوريتانيون أبناء الطبقة المتوسطة ينتقدون الفقراء بقسوة لأنهم يعيشون حياة «لا أخلاقية»، وقد أوضح وينستانلي أن الأمان الإقتصادي وحده هو الذي يكفل الظروف اللازمة «للاستقرار الأخلاقي للأسرة». (٨)

جماعة واحدة من جماعات الثورة الانجليزية انفردت بمعارضة الزواج الأحادى، وهى جماعة الصخابين، ومنح واحد من زعمائها (جون روبينز) «تلاميذه سلطة تغيير الزوجات والأزواج، وغير زوجته على سبيل إعطاء القدوة ورفع لورنس كلاركسون هذه الممارسة إلى مستوى نظرية للحرية الجنسية الكاملة، ومضى أبيزر كوب بالهجوم إلى أبعد، إلى الأسرة الأحادية ذاتها فقد كتب يقول: «اهجر أسرتك العفنه والتزاماتها». وعند كلاركسوف لافرق بين فعل الخيانة والصلاة،

فالأمر كله يتوقف على موقفة الداخلي. وأكد أن «كل الأشياء نقية عند الإنسان النقى، بلي، كل الأشياء نقية ، بما في ذلك الخيانة الزوجية.

كتب كلاركسون هذه الكلمات عام ١٩٥٠، وبعد عشر سنوات من هذا التاريخ كتب معلقا على مبادئه تلك، مبادئ الصخابين: «لايكن أن يتحرر انسان من الخطيئة، قبل أن يكون قد مارس ذلك الذي يدعى «خطيئة» وكأنه ليس بخطيئة...قبل أن يصبح بمقدورك أن تعاشر كل النساء كما لوكن امرأة واحدة دون أن تحكم على ذلك بأنه خطيئة، فإنك لاتستطيع أن تعمل إلا الخطيئة» (٩) وقد لخص موقف كلاركسون شاهد موثوق، وان يكن مناوئا له ، في الكلمات التالية: يقولون أن ربط رجل واحد بامرأة وأحدة، أو امرأة واحدة برجل واحد، إنما هو ثمرة اللعنة الالهية ولكننا قد تحررنا منها ، هكذا يقولون، لذلك فنحن أحرار في أن نستعمل من نشاء» (١٠)

ويلخص كريستوفر هيل موقف الصخابين من الجنس والعمل كمايلى: «أرى أن الصخابين أعطوا شكلا أيدولوجيا وتعبيرا متسقا لممارسات كانت شائعة بالفعل منذ زمن طويل وسط المتشردين وسكان الأكواخ بالحيازة والفئة الواقعة بينهما من الحرفيين المهاجرين» (١١) لقد كان أغلب ماجاء به الصخابون لايمثل الخلاقيات جديدة ، بقدر ما يعبر عن مواقف تقليدية، بعضها مستمد من الطبقة المترفة، مثل كراهية العمل، والتعددية الجنسية ، والسباب.. » (١٢)

لقد لاحظ انجلز من قبل:

تلك «الحقيقة اللافته للنظر، وهي أنه مع كل حركة ثورية كبرى، تنتقل مسألة «الحب الحر» الى الصدارة ، حيث يعتبرها قسم من الناس تقدما ثوريا، يحطم الأغلال التقليدية القديمة التي لم يعد لها موجب، بينما يرحب بها آخرون باعتبارها نظرية تغطى كل ألوان المسارسات المستهتره والمنحلة بين الرجل والمرأة» (١٣).

كانت الأخلاق الجنسية للحفارين والصخابين مرتبطة بالظروف الاجتماعية لكلا الجساعيتين، فالأخلاق- شأنها في ذلك شأن كل الأفكار والعادات والأعراف- تجد جذورها في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الناس، وهي ليست امتدادا ميكانيكيا لهذه الظروف، ولكنها ليست معزولة عنها أيضا.

كانت الشورة الجنسية، سواء في الشكل الذي أعطاه لها الحفارون، أو

الصخابون، خطوة للأمام فى مواجهة الأخلاقيات المزدوجة فى معاييرها فى الأمور الجنسية. كذلك كان الحفارون والصخابون يتمتعون كليهم برؤية واضحة للعلاقة بين الملكية الخاصة والجنس، وراودهم الحلم بعالم تكون فيه الثروة ملكية جماعية ويتمتع الفرد فيه بحريته. وكانت رؤياهم بشيرا بمجتمع المستقبل الحر، الذى يتطور فيه الرجال والنساء كبشر متكاملين، ولقد أعطتنا الثورة الانجليزية عينه منه سلفا.

#### هوامش الفصل الاول

۱-ك. توماس «برنامج آخر عن الحفارين» ن والماضى والحاضر» العلد ٤٢ ،فبراير ١٩٦٩.

٢- تتوافر مجموعة من كتابات وينستانلى اعدها للنشر كريستوفر هيل بعنوان
 «وينستانلى:قانون الحرية وكتابات أخرى» (لندن ،١٩٧٣).

٣- أ.ل. مورتون وعالم الصخابين» (لندن ١٩٧٠) ص٧٨. ٤- مورتون، ص٧١.

0- وینستانلی ص۳۸۸ ۲- اقتباس لکریستوفر هیل والعالم مقلربا رأسا علی عقب و (لندن، ۱۹۷۵) ص۳۸۹ ۷- هیل، ص۲۵۷

٨- أبدى كل من ادوار آفلنج واليانور ماركس آراء عائلة في كراسهما ومسألة المرأة » (١٨٨٦): ويطالب كثيرون من المفكرين التقدميين بتسهيل إجراءات الطلاق الآن... ثم وهو الأهم ، مساواة شروط الطلاق للجنسين، وهذا كله عتاز ، ولكنه فقط لن يكون عمليا الا اذا- ولانففل إلا اذا هذه كان الوضع الإقتصادى للجنسين متماثلا، ولكنه ليس كذلك. لذلك، فبينما نوافق على كل هذه الأفكار نظريا، فاننا نعتقد أنها ستؤدى - في حال تطبيقتها عمليا في ظل نظامنا الحالى - الى مزيد من الظلم للنساء، في غالبية الحالات. فالرجل سوف يتمكن من استغلالها لمصلحته ولن تستطيع المرأة ذلك، سوى في الحالات النادرة التي تكون لديها فيها ملكية خاصة أو وسيلة ما لاكتساب العيش. وعدا ذلك سيكون في إبطال الزواج حرية له، وتجويع لها ولأطفالها (ص١٠)

۹- اقتباس لهیل ، ص ۳۱۵-۳۱۵ - ۱۰ اقتباس لهیل ص ۳۱۸ - ۱۱ هیل، ص ۳۲-۳۱۹

۱۲ - هیل، ص ۲۴۰

١٣- انجلز «كتاب الوحى» من (التقدم) المجلد الثاني (١٨٨٣).

#### لفرنسية

#### الفصل الثاني

# الثورة الفرنسية

كانت للثورة الفرنسية طبيعة مزدوجة، فعلى امتداد الثورة كان النضال الطبقى يدور على محورين متوازين، من ناحية كانت هناك البرجوازية - طبقة الصناعيين والتجار الصاعدة، بما فى ذلك حتى أصحاب الحوانيت الصغيرة وأصحاب الورش، رجال تتوقف ملكيتهم وثروتهم على الرأسمالية النامية وهى التى اتجه نضالها ضد النبلاء الذين كانت أملاكهم وثرواتهم ماتزال تقوم على الملكية العقارية للأراضى. ومن ناحية أخرى كان هناك نضال طبقى ضد البرجوازية ، يشنه الفقراء والمعدمون، جنين الطبقة العاملة «الأذرع العارية» (أى أولئك الذين يشمرون أكمامهم كى يعملوا). لقد كانت أيضا أول محاولة \* بالنوسية في النص عدا التحدون العارية»

يقوم بها المستغلون والمضطهدون لتحرير أنفسهم من كل أشكال الاستغلال والقهر.

كانت هذه أول ثورة حديثه تنخرط الجماهير الواسعة في النشاط فيها (فالثورة الانجليزية كانت من حيث الأساس، من عمل جيش كرومويل البيوريتاني). وقد دفعت هذه الجماهير مرارا بالبرجوازية الى المضى قدما في النضال ضد الأرستقراطية والملكية، فمرة تلو المرة اقتحم الفقراء السجون والقصور واجتماعات الجمعية الوطنية وقاتلوا الرجعية وأنقذوا الثورة. لقد كانوا هم الذين دفعوا بالبرجوازية الى أبعد من الحدود التي كانت راغبة في التحرك فيها: من الملكية الدستورية في فترة ١٧٩٠-١٧٩١، الى جمهورية متذبذبة في التحرك من الملكية الدستورية وعزما من البرجوازية، الى الجمهورية التي تزعمها القسم الأكثر راديكالية وحزما من البرجوازية، الى البعاقبة بزعامة ماكسيميليان روبسبير.

لقد ضحت جمهرة الفقراء والمعدمين بحياتها على أبواب سجن الباستيل وغيره، يلهمها الأمل في نهاية لفقرها، في التطويح بنير الاضطهاد العتيق من يد النبلاء الاقطاعيين، ورجال الدين والملكية، ولكنها قاتلت أيضا للتخلص من النير الذي فرضته عليها البرجوازية. كان المعبرون السياسيون عن هذه التطلعات الى الخبز والعدالة هم «المسعورون»، وهو نعت أطلقته البرجوازية على حزب الثورة الأكثر تطرفا، وقد دعاهم ماركس، المثلين الرئيسيين للحركة الثورية»، كانوا في الواقع طليعة الطبقة العاملة الجنينية، التي ماتزال ضعيفة للغاية وغير متجانسة.

تغاضى اليعاقبة عن «الأذرع العارية» حتى مرحلة معينة، بل واستخدموهم في التغلب على مقاومة أنصار الملكية والجمهوريين المعتدلين ولكن ماإن أطاحوا بالجيروند في ٣١ مايو ١٧٩٣ حتى انقلبوا على حلفاء الأمس، ففى فبراير مارس ١٧٩٤ قاموا بعملية قمع دموية للمسعورين، وكان من شأن ذلك أن تعرض روبسيير وأصدقاء لهجوم قاض من اليمين البرجوازى الذى رأى أن الثورة قد مضت بعيدا بما يكفى، ففى ٢٧ يوليو ١٧٩٤ (التاسع من ترميدور

<sup>\*</sup> بالغرنسية في النص les enrage's (المترجمة)

بتقويم الثورة) تمت الاطاحة بروبسيير واليعاقبة. لقد شعرت، البرجوازية ، بعد القضاء على السلطة السياسية «للأذرع العارية» تماما، بأن حكمها قد استقر الآن الى الأبد .

ماذا كان دور النساء في الثورة الفرنسية؟

تجيب سيمون دي بوفوار على النحو التالي:

«لقد كان العالم دائما ملكا للرجال... فقد يتوقع المرء أن تكون الشورة الفرنسية قد غيرت نصيب النساء، ولكنها لم تفعل شيئا من ذلك. لقد كانت تلك الشورة البرجوازية مفعمة بالاحترام للمؤسسات البرجوازية والقيم البرجوازية، وكانت ثورة من صنع الرجال وحدهم تقريبا ».(١)

وهذا هو عكس الحقيقة، فقد لعبت النسأء دورا بالغ الحيوية في الثورة، وعكن تقسيمهن الى ثلاثة معسكرات منفصله تبعاً للطبقة التى ينتمين لها: النبيلات. والحركة النسائية البرجوازية، ونساء الطبقات المعدمه.

#### الحركة النسائية البرجوازية

بصغة عامة اتسم موقف نساء النبالة بالسلبية على امتداد الثورة، فرغم أن النبيلة كانت أدنى مرتبة من النبيل، فلا تمارس حقوق زوجها وسلطاته فعليا، حيث يقتصر الدور المحدد لها على تربية ورثة اسم الاسرة وثروتها، فقد كانت تشارك أيضا في امتيازات الأرستقراطية، ومن ثم كانت من المؤيدين الاساسيين للنظام القديم.

ولكن الوضع اختلف عند نساء البرجوازية فقد استنهضتهن الشورة حين حطمت الهياكل المراتبية للسلطة، وازدهرت الحركة النسائية البرجوازية. كانت تشريعات لويس الرابع عشر الخاصة بانتخابات مجلس فئات الأمة تقصى النساء عن المشاركة المباشرة فيها، ولكن البرجوازيات كن نشيطات في صياغة قوائم بالتظلمات والمطالب والمقترحات والعرائض التي خرجت من الشورة، واحتلت الحقوق السياسية موقع الصدارة في أوراق الشكاوي والعرائض تلك، التي اشتهرت «بكراسات» الثورة. وهكذا نصت «قائمة تظلمات ومطالب النساء لمدام

ب...ب...» على مايلي:

«إننا نعتقد أن العدالة تقضى بالسماح للنساء - أرامل وفتيات - اللاتى قلكن أرضا أو غيرها من الأملاك بحمل تظلماتهن الى الملك، وأنه من العدل أيضا الأخذ بأضواتهن فى الاقتراع، طالما أنهن ملزمات، مثل الرجال، بدفع الضرائب الملكية وتنفيذ العقود التجارية... وحيث أنه يجب أن تكون لمن يمثلون طائفة نفس المصالح التى لها ، فلا يجوز أن يمثل النساء الا النساء (٢)

وطالبت كراسة أخرى تحمل عنوان « مطالب السيدات الى الجمعية الوطنية عام ١٧٨٩ » بإلغاء امتيازات الرجال كلية، بمافى ذلك حقوقهم القانونية على زوجاتهم، وبالسماح للنساء بممارسة مختلف الوظائف السياسية دون أى قيد.

وقدمت صحيفة «مونيتور» في عدد ٦ ديسمبر ١٧٨٩ عرضا لكراسة بعنوان «تظلمات وشكاوي نساء في زيجات سيئة»، تضمن نقدا لقوانين الزواج السارية وقتئذ، يتهمها بالافتقار للعدالة، وطالبت بأن تتسع تشريعات الزواج لإلفاء الزيجات التي فيها « أحد الطرفين هو الكل في الكل والآخر لاشيئ.. النصف يأمر والنصف الآخر يخدم، أحدهما يقهر والثاني مقهور ولايسعه أن يكف عن أن يكون كذلك» كذلك تحدت مجموعة من النساء الطغيان القانوني للأزواج ثانية عام ١٧٩١، في عريضة قد منها الى الجمعية الوطنية احتجاجا على قانون يعطى للأزواج وحدهم حق رفع الدعوى في القضايا المتعلقة بالخيانة الزوجية، ويوقع عقوبة على من تثبت ادانتها في هذا الصدد بالسجن عامين.

الا ان العدد الأكبر من الإقتراحات النسائية التي ظهرت في الكراسات التي بلغ عددها ثلاثا وثلاثين كان يتعلق بإدخال تحسينات على تعليم النساء (٣) من أبرز رائدات الحركة النسائية البرجوازية أثناء الثورة «أوليمب دى جوج»، وهي امرأة ثرية من العامة وإن كانت تدعى الانتماء لطبقة النبلاء. في بداية الثورة كانت ملكية متعصبة، ولم تتعاطف أدنى تعاطف مع موكب الاحتجاج النسائي الذي توجه الى قصر الملك في فرساى في ٦ أكتوبر ١٧٨٩، بل كان نظام الملكية المطلقة بأسرة، الذي بلغ به لويس الرابع عشر نقطة اكتماله، يبدو لها - في ١٧٨٩ مقدسا تقريبا، وكتبت تقول عن ذلك: «لقد حسنت أربع عشرة سنة من العمل هذا الدستور المتاز... ومن الجنون التفكير في تغييره، ومع ذلك فانهم يفكرون بالفعل في الاقدام على ذلك، فأي زمن هذا!» واقترحت في احدى كتيباتها أن تشكل النساء من بينهن حرسا خاصا لحماية الملكة، وفقط في احدى كتيباتها أن تشكل النساء من بينهن حرسا خاصا لحماية الملكة، وفقط

عندما هرب الملك الى «فارين» تحولت بالولاء الى الجيروند، أى أصبحت جمهورية معتدلة.

وفيما يخص بنات جنسها في أدفى طبقات المجتمع، كانت بلا شفقه، فلكى تحمى النساء الشريفات وبناتهن من أن تقع أنظارهن على الفساد في شوارع باريس، أرادت أن تكنس العاهرات من الشوارع وتعزلهم في أحياء مغلقه تابعة بالفرنسية في النص ≠chaiers المترجمة.

للدولة وتحت حماية الشرطة. (٤)

قدمت أوليمب دى جوج أكمل تعبير عن الحركة النسائية البرجوازية فى «إعلان حقوق النساء» الذى كتبته وقدمته الى الملكة، واذ جاء هذا تالياعلى «إعلان حقوق الانسان» الصادر عام ١٧٩٠ والذى انتشر انتشارا واسعا، فقد ركز على مساواة حقوق النساء بقابلتها بماورد فى حقوق الانسان، بندا بندا تقريبا. وجاءت العبارات الافتتاحية متسمة بطابع براجماتى: «لن تكتمل هذه الثورة قبل أن تعى جميع النساء سوء مقدراتهن، والحقوق التى فقدنها فى المجتمع...» ثم مضت تتسابل: «أيها الرجل، هل لديك القدرة على أن تكون عادلا؟ أخبرنى، ماالدى أعطاك سلطة السيادة لقهر بنات جنسى؟ أهى قوتك؟ أهى قدرتك؟». وتحدثت عن الانسجام والتعاون بين الذكر والأثثى فى الطبيعة. واتخذت منه غوذجا تسخر من خلاله من زعم الرجل بحقه «فى التحكم المستبد واتخذت منه غوذجا تسخر من خلاله من زعم الرجل بحقه «فى التحكم المستبد بجنس يتمتع بكافة القدرات العقلية». ونصت المقدمة القانونية للإعلان على ان «مثلات الأمة من النساء يطالبن بحق الانضمام الى الجمعية الوطنية» ونصت المادة (١) على ان:

«جميع النساء ولدن حرات ولهن ان يتمتعن بمساواة الرجال في الحقوق... إن هدف جميع الجمعيات السياسية هو الحفاظ على الحقوق الطبيعة وغير القابلة للنقض للنساء والرجال.. الامة هي اتحاد النساء والرجال ... القانون هو التعبير عن الارادة العامة: لكل المواطنين ، نساء ورجالا، الحق في صياغته، بأشخاصهم او عبر ممثلين عنهم».

وتتضمن المواد التالية مساواة دقيقة وتامة بين الجنسين أمام القانون وفيما يتصل بأى وضع آخر يتعلق بالحياة الخاصة أو العامة. وحددت الحقوق الأساسية بأنها: «الحرية، والرخاء والأمن، وقبل كل شئ الحق في مقاومة الإضطهاد»، ويتولى القانون حماية الحقوق السياسية، أما الحقوق الاقتصادية فيؤ منها انهاء

التمييز في التشغيل في الاشغال العامة والخاصة. وكانت الفقرة الأخيرة نداء موجها لجميع النساء كي يتحدن ليستعدن «إرثهن الذي قضت به سنن الطبيعة الحكيمة».

برزت فى الحركة النسانية البرجوازية أيضا «ايتا بالم فان أيلدر» الهولندية المولد، وهى. جيروندية يمينية، اتخذت اللقب الأرستقراطى «البارونه دى أيلدر» ليلمع اسمها، ووجهت دعوة للأميره دى بوروبون» لتكون راعية إحدى منظماتها الخيرية، وفى الأول من ابريل عام ١٧٩٢ قدمت عريضة للجمعية التشريعية، عبرت عن أهداف النساء البرجوازيات. طالبت العريضة خاصة بتعليم البنات، وتحديد سن قانونية للنساء تصيح سارية عند بلوغهن الحادية والعشرين، وبالحرية السياسية ومساواة الجنسين فى الحقوق، وبحق الطلاق.

كذلك من المعبرات البارزات عن الحركة النسائية البرجوزاية، الجيرونديه تيروانى دى ميريكور التى يبدو أن اسمها الحقيقى كان «آن تيروانى.» ولعلها أشهر النساء الشلاث، الأمر الذى يرجع الى حد كبير الى الهجوم الذى شنه معاصروها ضدها.

اخيرا وليس آخرا، كان بين أهم المدافعين عن الحركة النسائية البرجوازية رجل، هو الجيروندى الماركيز «دى كوندورسيه» وهو فيلسوف ورياضى. وقد طرح فى المذكره التى وضعها عن تعليم نساء الصفوة، مبدأ «ضرورة ترحيد العلم الذى يتلقاه الرجال والنساء»، واختلاط الجنسين خلال الدراسة بدلا من الفصل بينهما، وقال أنه لامعنى لاستبعاد النساء من التدريب على مهن يفتحها أمام كلا الجنسين مبدأ التنافس. وطالب بمساواة النساء فى فرص التدريس فى جميع مستويات الدراسة ولأن لديهن ميل خاص لبعض الفنون العملية، تكتسب الدراسات العلمية قيمة خاصة فى حالتهن. ويجب أن تتعلم النساء قبل كل شيئ ليتمكن من تربية الأطفال بطريقة ذكية وإرشادهم فى دروسهم. كذلك دافع كوندورسية عن منح حق الاقتراع للنساء من المالكات ، على غرار الوضع القائم وسط الرجال.

غير أن مسيرة الثورة المتصاعدة لم تترفق بقيادات الحركة النسائية البرجوازية، فقد عاملت الطبقات الدنيا، ونساؤها خاصة، مدام أوليمب دى جوج بلا أى رحمة: فحين صعدت الى المقصلة مع غيرها من زعماء الجيروند، أخذن فى التصفيق. وتعرضت تيروانى دى ميريكور لضرب وحشى على أيدى

مجموعة مناللعاملات فى ربيع عام ١٧٩٣، ويبدو أن هذا أدى بها الى جنون لم تشف منه. أما «إيتا بالم فان أيلدر» فقد كان لديها مايكفى من الحصافة كى ترحل عن فرنسا قبل أن يتسنى للحكومة الثورية القبض عليها. وكذلك أعدم كوندورسية على المقصلة.

قكنت الحركة النسائية البرجوازية بالفعل من الحصول على بعض الاصلاحات نتيجة للثورة، فقد أجريت تعديلات على قوانين الإرث، لمنح الذكور والاناث من الأطفال حقوقامتساوية، ووضعت قوانين جديدة تجعل للنساء «سنا قانونية» يبلغنها في الحادية والعشرين، وتمنحهن صلاحية إقتراض الديون، والادلاء بالشهادة في القضايا المدنية وعدلت تشريعات أخرى القوانين المتعلقة بأملاك النساء، فأعطتهن قدراً من التصرف في شئون إدارتها، واعترفت بالأم طرفا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأبناء. وقضى التشريع الذي أقرته الثورة بخصوص الطلاق، بمعاملة الجنسين بالمثل.

ومع ذلك بقيت بعض أشكال اللامساواة، فلم يكن للنساء حق الجلوس فى مقاعد المحلفين، وجرى إقصاؤهن عمليا عن «محاكم الأسرة»، التى حاولت أن تقوم بدور الفصل فى النزاعات الأسرية منذ عام ١٧٩٠ حتى عام ١٧٩٦. وفضلا عن ذلك لم يكتب الدوام للمكاسب النسائية، فقد اكتسحت القوانين الناوليونية كل تقدم أحرزته النساء من الناحية الفعلية.

#### العاملات

كيف كان رد فعل السياسيات من نساء الطبقة العاملة إزاء مطالب الحركة النسائية البرحوازية؟ أجاب أحد المؤرخين بأنهن:

« لم يعارضن قوانين الطلاق والفرص التعليمية أو المساواه القانونية والسياسية لجنسهن، ولكنهن.. رأين أن الحصول على حقوق النساء متوقف على الحصول على حقوق العمال بصغة عامة.. عند نساء الطبقة العاملة، كانت مشكلات التضخم والبطالة والجوع، أكثر إلحاحاً بكثير من مسائل الطلاق والتعليم والوضع القانوني». (٦)

لقد كانت القوة الدافعة الرئيسية ورا ، نشاطات «الأذرع العارية»، هي الحاجة للحصول على الطعام بأسعار عادلة وبكتية كافية ، فحسب تقديرات المؤرخ «لابروس»، كان العامل بالأجر في الفترة (١٧٢٦-١٧٩١) ينفق خمسين في المائة من أجره (أو وأجرها) على الخبز وحده، وفي عامي احتدام الأزمات الاقتصادية ١٧٨٨ - ١٧٨٩ ارتفعت هذه النسبة إلى ٥٨ في المائة، ثم بلغت حداً مروعاً في شهور المجاعة وارتفاع الأسعار في أعلى معدل لها (١٧٨٩)، إذ وصلت النسبة إلى ٨٨ في المائة من الدخل، ومن هنا كان القلق الشعبي المتصل بشأن أسعار الخبز (٧) ومن هنا أيضاً الطريقة التي اتبعتها الجماهير في الحكم على المنظمات السياسية فقد بنت هذا الحكم على موقف مختلف المنظمات من الحاجة للطعام.

ولم تكن المطالبه برفع الأجور لتعويض ارتفاع أسعار الطعام اختياراً وارداً حينئذ حتى لأولئك الذين كانوا يعملون بالأجر، فالصناعة الرأسمالية ذات الإنتاج واسع النطاق لم تكن قد وجدت بعد، ولا الحركة النقابية بالتبعية، لاتتولى قيادة النضال. كان نموذج وحدة الإنتاج في القرن الثامن عشر هو الورشة الصغيرة التي تستخدم فقط عمالاً وصبية، وكان هذا العامل مايزال يأكل على مائدة سيده وينام تحت سقفه أحياناً كثيرة، أما الملامح المميزة للطبقة العاملة الصناعية الحديثة، فلم تكن تشاهد إلا وسط عمال صناعة النسيج الجديدة شمالي باريس، وربما كان هؤلاء يعادلون نحو ربع أو خمس مجموع العاملين من السكان(٨) وليست القضية أنه لم تقع إضرابات، ولكن أنها كانت هامشية في الحركة السياسة الشعبية (٩) كان مطلب الخبز هو محور جميع «يوميات الحركة السياسة الشعبية (٩) كان مطلب الخبز هو محور جميع «يوميات النورة» أي أعمال العصيان الشعبية والمظاهرات التي اندلعت على نحو متقطع في ما يين عامي ١٧٨٩ و١٧٩٥. وكانت النساء هن بطلات هذه المظاهرات، وكذلك وصف دورهن أحد المؤرخين:

«كانت مظاهرات الخبز فى الثورة الفرنسية.. سواء المسيرة إلى فرساى فى يومى الخامس والسادس من أكتوبر سنة ١٧٨٩.أو بقدر أقل يوميات «جيرمينال» و«بريرال» فى العام الثالث أياماً للنساء بحق، فحيثما تعلق الأمر بالخبز، كان الموضوع فى نطاق سيادتهن: ذلك أن مظاهرة خبز بدون نساء هى تناقض بحد ذاته» (١٠)

ووصف مؤرخ آخر هو جورج رودیه مسیرة النساء إلی فرسای فی ٥ أكتوبر ١٧٨٩ كما يلي:

«فى صباح ٥ أكتوبر بدأ العصيان فى السوقين المركزيين وحى سانت أنطوان فى نفس الوقت، وفى كلتا الحالتين كانت النساء هن الشعلة المحركة، ويبدو من روايات عديدة ومتباينة أن الأنشطة التى تلت ذلك ضمت نساء من كل الطبقات الإجتماعية، بانعات السمك وصاحبات الأكشاك فى السوق وعاملات حى سانت أنطوان، والبرجوازيات المتأنقات و «النساء لابسات القبعات». فى السوقين. . بدأت الحركة بفتاة صغيرة انطلقت من شارع سانت إستاش تدق طبلة و تخطب

الناس عن ندرة الخبز، فتجمعت حولها زمرة كبيرة من النساء، ثم راح العدد لتضاعف بسرعة...

«كان هدفهن الأول هو الخبر، والثانى على الأرجح هو السلاح والذخيرة لرجالهن.. ثم قمن بنزع سلاح الحرس [في قاعة البلدية] وسلمن السلاح للرجال الذين تبعوهن وأخذوا يستحثونهن..»

وكبر العدد إلى أن صار ستة أو سبعة آلاف.

«وحين بلغت السائرات فرساى على مشارف المساء، توجهن مباشرة إلى اجتماع الجمعية الوطنية وتزاحمن على الدكك المرصوصة حول النواب المذهولين، ورحن ينتظرن.. النظر في عريضتهن(١١)

و«تحكى الرواية المألوفة عن مسيرة النساء إلى فرساى، أنهن كن يهتفن أثناء سيرهن «فلنبحث عن الخباز وزوجته وصبية» أن لويس السادس عشر والملكة مارى أنطونيت والدوفان وريث العرش] كان يفترض أن الملك، بجرد تواجده بين رعاياه، سيضمن حضور خبز وفير، إلا أن هذه الآمال لم تتحقق على الفور، فقد استمرت أزمة الخبز شهراً آخر. وفي اليوم التالي على عودة الأسرة المالكة [إلى باريس] غزت جموع من النساء سوق الحبوب، وألقين بمائة وخمسين برميلاً من الدقيق المعطن إلى النهر بعد أن أعطيت عينات منها للملك ليراها. وفي ٢١ أكتوبر، وأثناء اضطرابات خبز في منطقة «أوتيل دى فيل» شنق الخباز فرانسوا على عامود المصباح سئ الصيت في ميدان «بلاس دى جريف».. وفي اليوم التالي في شارع «تيبولت أو دى» على مبعده من جريف».. وفي اليوم التالي في شارع «تيبولت أو دى» على مبعده من السوقين المركزيين، أثارت النساء شغباً إذ أصررن على تفتيش بيت بحثاً عن دحبوب مخبوءة «(٢١)

ورغم أن المطالب الاقتصادية كانت القوة الدافعة وراء مظاهرة النساء فى أكتوبر، فقد امتزجت بالعصيان السياسى الذى شنته الأحزاب البرجوازية وأيدته فرق الحرس الوطنى فى باريس (وهو سلاح قريب من الفقراء والمعدمين).

فى الفترة مابين نوفمبر ١٧٨٩ وسبتمبر ١٧٩١، وفى تعارض حاد مع الفترة السابقة، استقرت أسعار الخبز، بل وحتى انخفضت. وشهد مستوى معيشة العمال والفلاحين تحسنا كبيراً ولم تقع أعمال تحريض علنية بشأن الخبز. إلا أن هذا لم يؤد إلى أن تفقد عاملات باريس الأهتمام بالثورة، بل ومن الواضع أن الكثيرات منهن أخذن يكتسبن ثقافة سياسية مع تزايد قوة الحركة من أجل القضاء على الملكية، فترددت النساء على النوادى والجمعيات الشعبية، وقرأن صحفاً ثورية وشاركن فى النقاش والجدل المستمر فى كل مكان والذى هو جزء لايتجزأ من كل ثورة.

وأنظر مثلاً إلى الشهادة الرائعة. «لكونستانس إرفارد» وهى طباخة فى الثانية والعشرين من العمر، ألتى القبض عليها فى المظاهرة الجمهورية الضخمة فى «شام دى مار» فى يوليو ١٧٩١. فقد اعترفت بترددها على «نادى الكورديليه» وانتظامها فى قراءة أربع صحف ثورية، وبأنها ذهبت إلى شام دى مار للتوقيع على العريضة الجمهورية، ووصفت هدف العريضة بأنه من أجل تنظيم مختلف للسلطة التنفيذية »(١٣)

وقد أسفر إجتماع المظالم الاقتصادية والتربية السياسية المتقدمة التي أتاحها الوضع الثوري، عن قوة انفجارية.

فبد 1 من خريف ١٧٩١ ارتفعت الأسعار ثانية، وبدأت قيمة النقود الورقية تقل، وظهرت بوادر حركة كانت تدريجية في بدايتها، ولكنها أخذت تزداد خطراً مع استطالة شبع الحرب. إن العاملة في عام ١٧٩٢:

«تتجلى غاضبه فى مواجهة انقطاع مواد التموين، وخاصة اللبن، الذى قصر الريف فى إمداد المدينة به، ويغدو صوتها مسموعاً أكثر بوصفها بطله تثبيت الأسعار، وبدءاً من منتصف ۱۷۹۲ بذلت محاولات محلية لتثبيت الأسعار فى ليون والمدن الكبيرة فى الشرق «بيزانسون» و«شالون» و«فيسول»، وجاءت القوة الدافعة لهذه الحركة من «نوادى النساء» المحلية التى اتسعت عضويتها خلال ذلك العام» (۱٤)

في ٢٥ فبراير ١٧٩٣ بادر جمهور العاملين بالأجر إلى العمل المباشر،

فدخلوا المحال وأجبروا أصحابها على بيع السلع بأسعار حددوها هم أنفسهم، لما كان فيه استياء البرجوزاية التى أسمت ذلك نهباً، كان بين هؤلاء عدد كبير من النساء، وخاصة الغسالات اللاتى كن يشكين من ارتفاع سعر الصابون.

وفى مساء ذلك اليوم، فى نادى اليعاقبة عبر رويسيير عن سخطة: «ألايستطيع الشعب، حين يثور، أن يفعل ذلك لسبب جدير به؟ أمن اللازم أن يشغل نفسه بتلك البقالة المنكودة طوال الوقت».

وفى اليوم التالى، ٢٦ فبراير، توجه وفد من النساء إلى قاعة البلاية ليطالب بضبط أسعار جميع السلع الأساسية ورد جان باش، الذى كان قد انتخب لتوه عمدة باريس، ساخراً «إذا تحدد سعر ثابت لعمل أزواجكن، ماذا تقلن فى ذلك؟ هل ستسعدن به؟ ». وعند انعقاد المؤتمر الوطنى فى نفس ذلك اليوم، هاجم النائب اليعقوبى متظاهرى اليوم السابق. وأعلن نائب يعقوبى آخر «كامبون» فى الثامن والعشرين من الشهر أن الملكية «تواجة تهديداً» ودعا إلى وضع قانون شديد المعقوبة ليردع كل من يريد المساس بها.

وفى مطلع شهر مارس، بعث اليعاقبة الذين ساءهم أن ينعتوا بالمضاريين وتجار السوق السوداء إلى فروع نواديهم بنشرة كتبها روبسبيير نفسه، نفوا فيها أى مسئولية لهم عن الحركة النسائية التى زعموا أنهم عارضوها بكل مالديهم من قوة، والتى لايكن إلا لأعدائهم أن يكونوا المحرضين عليها. «إن شعب باريس يمكن أن يسقط طاغية، ولكنه لاشأن له بالبقالين، فلدية ماهو أهم ليفعله من سحق تجار السوق السوداء التافهين».

إلا أن الأذرع العارية لم تكن لتأخذ أوامراها من اليعاقبة، فقد واصل هؤلاء عمارسة الضغط، وفي أول مايو ارتفعت درجة الحرارة السياسية، وقال المتحدث بأسم وفد مندوبي حي سانت أنطوان، وهي المنطقة العمالية الأكثر تقدماً في باريس، وهو عامل نسيج مطرز يدعى فرانسوا موزين، قال في بار الجمعية:

«منذ وقت طويل وأنتم تعدوننا بوضع حد أقصى للسعر على جميع السلع الأساسية.. وعود طوال الوقت، دون عمل أى شئ بشأنها.. قد مواشيئاً من التضحية، إنسوا أن معظمكم من المالكين.. حتى الآن، سقطت كل التكلفة التي تكبدتها الشورة على كاهل الفقراء، لقد حان الوقت ليصبح الأغنياء والأنانيون جمهوريون أيضاً، في تجهون بعيونهم إلى شجاعتهم بدلاً من ملكتيهم (»(١٥)

فى الرابع من مايو ١٧٩٣، ونتيجة لنشاط العاملات، خضع المؤتمر للضغوط واتخذ أول خطوة لوضع نظام لضبط الأسعار، فاستن أول «قانون للحد الأقصى» يثبت الحد الأقصى لسعر السلع الأساسية.

إلا أن القانون كان يشتمل على عدة ثفرات، فاستمر ارتفاع الأسعار والنقص الحاد في السلع، وردت النساء بالتوجة ثانية إلى العمل المباشر، ففي أيام ٢٦. ٢٧. ٢٨ من يونيو، أجبرن التجار على بيع سلعهم، وخاصة الصابون بأسعار أقل. وحين وصل بعض المواطنين من دائرة بواسونيير إلى المجلس العام للكوميونه \*أى المجلس الثورى للمدينة – في ٢٨ من الشهر، اقترحوا توزيع عشرين سو عشرين سو عشرين سو للرطل، ورفض المجلس الاقتراح بالإجماع. ووبخ جاك إيبير نائب مدعى الكوميونه المواطنين النشطين في هذه الحركة في مقالة «الأب دوشزن» «اللعنة! إنكم تمضون الوقت في صيد الذباب بينما أمامنا أسود لنحاربها. أيتها السماوات، أونشن الحرب على تجار السكر والصابون؟» (١٦)

مع نهاية شهر أغسطس كانت طوابير الخبز واضطرابات الخبز فد أصبحت أحداثاً يومية في باريس، وكانت تلك هي الخلفية المباشرة لمظاهرات يومي الرابع والخامس من سبتمبر ١٧٩٣ التي دفعت المؤتمر أخيراً وتحت رئاسة روبسبيير إلى سن قانون «الحد الأقصى العام»، وتشغيل الميليشيا الثورية التي كانت مهمتها تأمين وصول إمدادات كافية من الحبوب واللحم إلى باريس من الأنحاء الريفية المحيطة بها.

لم تكتف النساء الشغيلات بالمشاركة في أضطرابات الخبز، بل وشاركن مشاركة فعالة في الحرب الثورية ضد خصوم الثورة الأجانب الذين كانوا يريدون إعادة الملكية الفرنسية، فقد من أطنانا من الكتان المنزلي ليستخدم أربطة للجرحي، وكان الكتان، وهو جزء من جهاز العروس المعد لاستعمالها مدى الحياة، هو أهم رصيد تملكة الأسرة العمالية في أغلب الأحيان.

«لكسوة المتطوعين، تبرعت نساء بونتارلييه، إجدى مدن المواجهة، بخواتم الزواج، أثمن قطعة قلكها الأسرة للرهن وقت الحاجة وفي بيزانسون كانت النساء السائرات في الطريق والمجهدات من العمل طوال اليوم، يعدن بعد أن ينومن أطفالهن لخياطة جوارب الجنود على الجبهة. وفي صيف ١٧٩٢ حين تعالت حمى الحرب، وصلت الجمعية رسائل لاحصر لها من نساء يؤكدن فيها وطنيتهن

ويقسمن على إرضاع أطفالهن اللبن السليم، لبن.. « المبادى الحسنة، مبادى عب الدستور وكراهية الطغاة »... علاوة على ذلك وأعمق مغزى أنهن أخذن على عاتقهن شخصياً خوض الحرب الداخلية أثناء غياب الأزواج والأبناء في الجمعية أى الحرب ضد الخونة في الداخل، لا الفعلين وحسب، بل وكذلك المحتملين، أى أبنا هم. وعند اندلاع الحرب مع النمسا تسلحت نساء «لون لوسولينييه» و«ماسون» و«كوت» بالمذارى وأواني القلى وأعلن أنهن سيدافعن عن بيوتهن وأطفالهن في غياب رجالهن، وإذا هزم هؤلاء.. سيقاومن للنهاية. وتسلحت نساء شارع «تارب» في صيف ١٩٩٢ بسكاكين المطبخ. وسلحن أطفالهن بالمغارف وانطلقن لمجابهة الأسبان. وأقامت نساء «بورتون المتوقع إلى هزية عاجلة، اتجه نصل الكراهية بعنف متزايد إلى أولئك المشبته المتوقع إلى هزية عاجلة، اتجه نصل الكراهية بعنف متزايد إلى أولئك المشبته في تآمرهم بالداخل، لاشيء يشبه المقت والانتقامية التي إتسم بها الغل الذي صبته النساء على الهاريين من القساوسة وأقارب المهاجرين.. في كل تعبير عن المشاعر في عام ١٧٩٣، كانت النساء أشد جنوناً وحدةً... من رجالهن». (١٧)

#### تراجع الثورة

حملت مظاهرات يومى الرابع والخامس من سبتمبر ١٧٩٣ الشورة إلى ذروتها، وما إن أنقذ فريق «الأذرع العارية» الموقف لليعاقبة، حتى استدار هؤلاء عليهم، وبدأت الثورة منزلقها إلى اليمين.

وحتى قبل أن يتمكن روبسبيير من سحق الجيروند نهائياً في ٣١ مايو ١٧٩٣ ، أظهر هو وزملاء بغضاً لالبس فيه نحو قيادة الحركة النسائية الجمهورية، وعلى سبيل المثال، في ٢٢ فبراير ١٧٩٣ طلب وفد من النساء استخدام قاعة اليعاقبة لمناقشة ارتفاع الأسعار وتخزين السلع، فرفض شقيق روبسبيير الأصغر متذرعاً بأن اجتماعاً كهذا سيثير متاعب، وجاهر يعقوبي آخر بالقول: ﴿ إذا تركنا المواطنات يجتمعن هنا، قد تتجمع ثلاثين ألف امرأة ويثرن حركة في باريس ستكون قاضية على الحرية »(١٨)

كانت قاعدة نفوذ «الأذرع العارية» تكمن فى «الجمعيات الشعبية» التى كانت تضم عدداً كبيراً من الجمعيات النسائية ومن بين المنظمات النسائية كانت «جمعية الثوريات الجهوريات» هى الأكثر أهمية، وقد تأسست رسمياً فى ١٣ مايو عام ١٧٩٣. وكانت زعيمتاها البارزتان هما كلير لاكومب وهى عثلة، وبولين ليون وهى عاملة فى مصنع شيكولاته، وكانت كل عضويتها من الفقيرات والمعدمات.

تجلت نضالية الجمعية بأعلى صورها فى الدور الذى لعبته فى الصراع السياسى الذى نشب فى صيف وخريف ١٧٩٣، والذى لعبت النساء دوراً مهما فيه ما شدة التى خرجت فى نهاية شهر مايو مطالبة بإلقاء القبض على زعماء الجيروند، الذين استسلموا فى الثانى من يونيو وفيما بعد، كرمت نساء من شعبة حقوق الإنسان فى باريس جمعية الثوريات الجمهوريات للدور البارز الذى لعبته فى تحقيق النصر، بالعلم الثلاثى منقوشة عليه حقوق الإنسان.

«لقد حطمتن حلقة فى سلسلة أغلال التحيز: نلك التى قيدت النساء إلى نطاق بيتهن الضيق، جاعلة أحد نصفى الشعب مجموعة من الكائنات السلبية المعزولة، فهذه لم يعد لها وجود عندكن، أنتن اللاتى يردن شغل مكانهن فى النظام الإجتماعى، فاللامبالاة عندكن إساءة وإهانة». (١٩٩)

إزداد التقارب بين جمعية الثوريات الجمهوريات والجماعة التي مثلت أقصى يسار الحركة الثورية «المسعورين»، بصورة مضطردة. وشجعت صحيفة «صديق الشعب» التي كان يصدرها «لوكليرك» أحد زعماء المسعورين - نساء الجمعية على تصدر النضال من أجل المطالب الشعبية. فقالت الصحيفة في عدد كا أغسطس ١٧٩٣، موجهة الكلام للنساء: «إمضين قدماً فيما تقدمنه من مثال ومن خطب لتوقظن العنفوان الجمهوري، وتشعلن الوطنية في القلوب التي انتابها الفتور. لقد استأهلتن الحق في القيادة. والمجد في انتظاركنا».

غير أن روبسبيير لم تعد به حاجة لمساندة الشغيلات، ما إن تحققت له هزيمة الجيروند، فغى ١٦ سبتمبر ١٧٩٣ خصص اليعاقبة اجتماعهم المسائى لشجب كلير لاكومب زعيمة الجمعية، وطالبوا باتخاذ «إجراءات عنيفة» ضد النساء الثوريات، وألقى القبض على لاكومب، ويشير إطلاق سراحها فى اليوم التالى إلى أن متهميها أرادوا تخويفها وحسب، وإذا كان الأمر كذلك، فإنهم لم

يفلحوا. فبعد أربعة أيام أخرى فى ٢١ من الشهر، اقترح وفد من جمعيتها، ضمن اقتراحات أخرى، أن تشكل الدوائر لجنة مركزية مكونة من مندوبين عن جميع الدوائر، وكانت اللجان المركزية قد أشرفت فى الماضى على الإطاحة بالملك وتطهير الجيروند.

كان لدى حكومة اليعاقبة ما يدعوها للقلق فقرب نهاية شهر سبتمبر (كما في بدايته) كان المعروض للبيع من الطعام في الأسواق الشعبية هزيلاً، وكذلك الخبز في المخابز، وبدأت تكثر المشاحنات. وفي ٢٩ سبتمبر شبهت جمعية وطنية للرجال جمعية الثوريات الجمهوريات «بأسرة مديتشي، وإليزابيت ملكة إنجلترا، وماري أنطونيت، وتشارلوت كورداي» وطالبت بحلها، وسمح لكلير لاكومب بالرد على هذه التهم الجسيمة. قالت في اليوم التالي أمام المؤتمر: «لقد أنجب جنسنا وحشا واحداً، بينما تعرضنا على مدى أربع سنوات للخيانة والإغتيال على أيدى وحوش لاعد لهم من جنس الرجال، إن حقوقنا هي حقوق الشعب، وإذا كنا نتعرض للاضطهاد، فسوف نعرف كيف نقاومه».

وعليد، شرع زعماء اليعاقبة في تعبئة بائعات السوق، اللاتي كن يعارضن بالطبع اضطرابات الخبز وضبط الأسعار، ضد «الجمهوريات». وفي ١٨ أكتوبر غزت نحو ستة آلاف من بائعات السوق مقر الجمعية في سانت إستاش، وفي ٢٨ أكتوبر تحدث نائب في المؤتمر لصالح بائعات السوق، وشجب عضوات جمعية الجمهوريات، واتهم النساء بالتكالب على الخبز «كالخنازير على المزود» وقال أنهن لسن بأمهات وبنات طيبات، بل وهو التوصيف ذو المغزى – زمرة من «الفتيات المتحررات، إناث جنديات».

بعد وهلة وجيزة تقدمت إحدى النساء المتابعات للنقاش وطالبت بإلغاء جميع النوادى النسائية، وفي اليوم التالى اتهم ممثل عن «لجنة السلامة العامة» النساء الشوريات بالتحريض على الشورة المضادة لحساب زعماء الجيروند الذين كانوا حينئذ يحاكمون تمهيداً لإعدامهم، وبعد بضعة أيام أخرى، ألمح النائب «فابر ديجلانتين» إلى أن النساء الشوريات يتألفن من مجموعة من المومسات. وزعم نائب آخر أن النساء يفتقرن لقوة الشخصية اللازمة للحكم، وأن الإجتماعات السياسية تبعدهن عن «المشاغل الأهم التي تدعوهن إليها الطبيعة».

وماكانت أوامر الطبيعة التى لاتره لتنتهك، وإذن لاحقوق سياسية للنساء. وهكذا سارع المؤتمر الوطنى إلى الإقتراع بعظر جميع الأندية النسائية. وحين قدم وفد نسائى فى ١٧ نوفمبر إلى المجلس العام لكوميونة باريس ليحتج على حل الأندية النسائية، قال لهن «أنا كساجوراس شوميت» مدعى الكوميونة:

«هكذا! منذ متى يسمح للناس بإنكار جنسهم؟منذ متى صار مقبولاً أن ترى النساء يهجرن واجباتهن البارة تجاه بيوتهن ومهاد أطفالهن، كى يخرجن للحياة العامة، فيعتلين المنصات ويلقين الخطب، ويثلن أمام ممثلى الأمة؟ ... لقد قالت الطبيعة للمرأة، كونى امرأة، المشاغل الحانية التى هى من حق الطفولة، وتفاصيل عمل المنزل، والمزعجات الحلوة للأمومة، تلك هى مهامكن.. آه منكن أيتها النساء الطائشات اللاتى يردن أن يصبحن رجالاً.. ماذا تردن أكثر من ذلك؟... هل من الصواب أن تتقدم النساء بمشاريع قرارات؟ هل النساء أن يضعن أنفسهن على رأس جيوشنا؟ (وهنا أخذ شوميت يهذى بأصوات غير مفهومة، تذكيراً بجان دارك.)

ثم حظرت الكوميونة على النساء حضور اجتماعاتها، ونشرت «المونيتور» الحظر مع مقال من لجنة السلامة العامة بعنوان «نصيحة للنساء الجمهوريات» ذكرتهن فيه بالمصير الذى لاقته مارى أنطوانيت وأوليمب دى جوج ومدام رولان، اللاتى جرى إعدامهن جميعا، وكان الغرض من هذا التذكير واضحا وضوحا فظا، فقد قال الكاتب عن دى جوج: «لقد أرادت أن تكون سياسية، ويبدو أن القانون عاقب هذه المتآمرة على نسيانها فضائل الأمومة التى تلاتم جنسها » أى أنها لم تعاقب على آرائها، بل لأن لها آراءً على الإطلاق.

هاجم زعماء اليعاقبة كلير لاكومب وزميلاتها ليس فقط لأنهن من «المسعورين»، بل ولأنهن نساء أيضا. كان اليعاقبة يمثلون ذلك القطاع من الطبقة الرأسمالية الذي أفاد بصورة هائلة من الاستيلاء على الأراضى الوطنية أثناء الشورة، ومن تسليح الجيش وتموينة وتصنيع الأسلحة، وبوصفهم بورجوازيين أقحاح ومن المدافعين بحرارة عن الملكية الخاصة، كانوا معادين بضراوة للحركة النسائية، وكانت الأسرة البرجوازية عندهم مقدسة، فكما يقول «البيان الشيوعي»: «على أي أسس تقوم الأسرة الحالية، الأسرة البرجوازية؟ على الرأسمال، على المكسب الخاص». ولدى «محدثى النعمة» هؤلاء، كانت النساء جزءاً مهماً من ملكيتهم.

كان دانييل جورين محقاً في تعليقه: «لقد سحقت النساء الثوريات لأنهن أردن أن يبذرن بأسرع مما ينبسغي بذور الثسورة التي من شسأنها تحسرير

## القضاء على «الأذرع العارية»

كان حل النوادى النسائية وثيق الصلة بالحملة التى شنها اليعاقبة على «الجمعيات الشعبية» بصفة عامة، لم تكن هذه الجمعيات رسمية ولم تكن لها رسوم عضوية عالية مثل جمعيات اليعاقبة والكورديلييه الشهيرة، وكانت مفتوحة لكل من الرجال والنساء. وقد خشيها اليعاقبة وكرهوها، لأنهم لم يكن بوسعهم السيطرة عليها والتلاعب بها كما يفعلون في الاجتماعات الرسمية للدائرة، ولأنها كانت توفر جمهوراً من المستمعين لوجهات النظر الأقرب للتعاطف مع الشغيلة. وفي مايو ١٧٩٤ أقفلت الجمعيات، كان اليعاقبة مصممون على إقصاء النساء عن النقاش والعمل العام، سواء كن منظمات بصورة مستقلة، أو مشتركات مع الرجال في النوادي الشعبية.

وترافق هذا مع هزائم أخرى «للأذرع العارية» فقد أرخى العمل بقانون «الحد الأقصى» الذي يضبط الأسعار، ثم سرعان ما أصبح دون أى قيمة عملية، وفى ٩ ديسمبر ١٧٩٤ أصدر المؤتمر مرسوماً بإلغائة، وارتفعت تكاليف المعيشة إلى مستوى كارثى.

وأخضعت كوميونة باريس، التى كانت قاعدة سلطة الديمقراطية المباشرة للشعب، والميلشيا الثورية التى كانت تشرف على تنفيذ الرقابة على الأسعار، لسلطة الحكومة المركزية.

حين كانت الثورة تسير قدماً للأمام، أزيحت للخلف التعاليم الدينية:

«لم يأت القرار بإلغاء العبادة من أعلى، بل من أسفل ... فقد أغلقت دوائر باريس واحدة إثر الأخرى الكنائس أو استعملتها فى أغراض أخرى.. وإذ تحرروا من العبء الذى قهرهم طويلاً. بدا كما لو أن لهم أجنحه، فقد راحوا يرقصون فوق الكنائس المقلوبة على عقبها، كانت المشاهد التى خرجت للعيان فى كل مكان فى فرنسا لاتشبه أى شيء سبق أن حدث من قبل. »

ولكن روبسبيير أعاد الديانة الكاثوليكية والكنيسة الكاثوليكية نحو نهاية

عام ۱۷۹۳، و «أضعف وشتت حركة جماهيرية كانت قد انخرطت بحمية في النضال ضد القساوسة والكنيسة. »(۲۳)

خلال الفترة التى تمتع فيها روبسبيير بسلطة مطلقة، تدهورت الظروف المادية للشغيلة بصورة هائلة، وفي هذه الفترة ذاتها، وبعد مارس ١٧٩٤ خاصة، فرض المؤتمر الوطنى حدوداً على الأجور، مما أدى إلى مظاهرات احتجاج أمام قاعة البلدية في التاسع من ترميدور، وهو ذات اليوم الذي أطيح فيه بروبسبيير من قبل اليمين. لقد جاء هجوم روبسبيير على اليسار ليعزله عن أولئك الذين أوصلوه للسلطة وساندوه بإخلاص قبل عام واحد فقط.

وكما رأينا، ما إن تخلص اليمين من روبسبيير وأنصاره، حتى سارع إلى الفاء الضوابط على أسعار المواد الغذائية، وكان أثر ذلك على شعب باريس مدمراً «فقد أنطلق التضخم كالمجنون من عقالة. وولد ارتفاع تكاليف المعيشة مع اضطهاد اليعاقبة، وسفه اغنياء المضارين وأثرياء الحرب، وعجرفة شباب الطبقة المتوسطة، ولد كل ذلك مشاعر عداء مريرة، ولعب دوره في إثارة آخر موجتين من اضطرابات الخبز في الثورة في شهرى أبريل ومايو ١٧٩٥، ولكن يبقى السبب الرئيسي وارء هذه الاضطرابات، هو النقص الحاد في الخبز، الذي يبقى المعتب حصته اليومية أحياناً ثلاث أوقيات أو أربع.

كانت النساء قد تظاهرن فى ٢٥ مارس من أجل زيادة حصة الخبز، داخل المؤتمر وخارجة، ووقعت اضطرابات في دائرتى «جرافيية» و«تامبل»، ضمت عمالاً بالأجر وربات بيوت. وفى الأول من إبريل اقتحم حشد المؤتمر يهتف بصيحات «الخبزا الخبزا»، إلا أن المظاهرة كانت بلاقيادة، ولا توجة واضح، فوجة إليهم إنذار، وحين ظهر جنود الحرس الوطنى انسحبوا دون إبداء أى مقاومة. (٢٤)

فى مظاهرة العشرين من مايو، جاء المتظاهرون إلى المؤتمر مسلحين، وأشد مرارة بكثير ما كانوا فى المظاهرة السابقة، وكان مكتوباً على قبعاتهم أومشبوكاً على ستراتهم الشعار التحريضى: «الخبز ودستور ٩٣»! وكذلك «شعار الخبز أو الموت»، وكانت غالبية المتظاهرين من النساء. وقد ضربت هذه المظاهرة بعنف فلأول مرة منذ عام ١٧٨٩ تخمد الحكومة مظاهرة بقوة السلاح، وبذلك هزمت شعب باريس هزيمة حاسمة، لم يعرف بعدها طريقة للإنتفاض ثانية بوصفة قوة اجتماعية قبل مرور خمسة وثلاثين عاماً أخرى، في عام ١٨٣٠.

والآن إقترع المؤقر بالموافقة على منع النساء من حضور إجتماعاته، وفى المستقبل سيسمح لهن بالفرجة فقط إذا كن بصحبة رجل يحمل بطاقة مواطن. وبعد ثلاثة أيام، وضع المؤقر جميع النساء الباريسيات تحت مايكن تسميته بالإقامة الجبرية «على جميع النساء العودة إلى سكنهن مالم تصدر لهن أوامر بغير ذلك، ومن يعثر عليهن في الشوارع في مجموعات تزيد على خمس نساء بعد ساعة من إعلان هذا الأمر، سيتم تفريقهن بالقوة، ثم إلقاء القبض عليهن، وذلك إلى أن يعود الهدوء العام إلى باريس».

لقد كانت هزية الثورة، تعنى هزية النساء.

#### النساء يلذن بالرجعية

و ينفتح واحد من أكثر فصول تلك الفترة مأساوية فالثورة البرجوازية التى خانت النساء الشغيلات، استدارت الآن عليهن لتحول هؤلاء النساء بالذات إلى أسلحة للرجعية.

فغى سنة ١٧٩٥ أدت بهن المجاعة، وفشل اضطرابات الخبز واستفزازات الأغنياء الذين كانوا يستعرضون غناهم، إلى اليأس الكامل. ولقد كانت المجاعة دائماً انتقائية في اختيار ضحاياها، مفضلة أحد الجنسين على الآخر.

«لعله زائد عن الحاجة التذكير بالمظاهر الكلاسيكسة للمجاعة: الموت للأضعف، الصغار والمسنين، ازدياد عدد حالات الإجهاض والمواليد الموتى، إلا أنه لايجب أن يغيب عن الذهن إن هذه الحالات الأخيرة هي نصيب النساء، أن الجسم الأنثوى بأسرة هو جهاز قياس جهم يسجل درجات الحرمان. ففي ظروف كهذة، تكون الولادة المبكرة أو العقم بسبب من سوء التنغذية، هما أحسن الاحتمالات الواردة: فهذا أفضل من أن تحمل المرأة طفلا تعرف أنه ميت، لاحراك له بداخلها، أو أنها إذا ولدته لن يكون لديها اللبن الذي ترضعه به، كانت الأمهات في «كاين» عام ١٧٩٥ يهدئن صراخ أطفالهن الرضع بخرق مغموسة في الماء، وبهذه الطريقة لم يكونوا يستغرقون وقتاً طويلاً حتى يموتوا. وهناك أيضاً، أن يرقب المر، أطفاله وهم يضعفون حتى يعجزون عن البكاء».

وتكاثر الانتحار. ففي كل يوم كانت تخرج جثث نساء وأطفال من نهر السن( ٢٥)

أثناء الفترة اليعقوبية، ابتعدت النساء الباريسيات عن الكنيسة، ونشطت كثيرات منهن في انتهاك أماكن العبادة، والآن، في عام ١٧٩٦، تحولت النساء إلى الكاثوليكية بتعصب.

«كانت الكاثوليكية التى حلت منذ ١٧٩٥ فصاعداً، من النوع الغريزى: كانت تدين بقوتها لشدائد هذا الزمن، الموت المحدق من المرض أو سوء التغذية، الأحلام المجهضة، والاحساس بالخزى والفشل، والندم الذى يبحث عن.. نوع من الدين قادر على التكفير ليتحدى خطر الزوال.. كانت نساء «كوتانس» تتشاءر حول من تحظى بالأولوية في تعميد ابنها، فحل القسيس المشكلة بأن أخذ يقدر أي الأطفال يرجح موته قبل أن يبلغه في الطابور المنتظر، وحين أخطأ في حالتين، أمعن النظر وراح يرش ماء التعميد على الجثمانين الصغيرين. لقد كان لهذه الحركة وجوهها الشريرة، فقد كانت متلازمة بصورة أساسية مع «الارهاب الأبيض»، كما في أبرشيه «لوبوي»، حيث كانت النساء تختطف القادة المحليين من اليعاقبة فيمزقنهم إربا أو حتى يقتلنهم بشق ضلوعهم ضلعا، ضلعا بينما راحت كنائس تلك المدينة الأكثر تدينا بين المدن، تعيد فتح أبوابها معلنة انتصارها» (٢٩)

#### الخلاصة

إن الثورة الفرنسية، إذ بلغت بالصراعات الطبقية أعلى ذرى لها، شقت النساء الى ثلاث مجموعات متعادية: نساء النبالة، ونساء البرجوازية، ونساء الطبقات الفقيرة والمعدمة «الأذرع العارية». وكانت المطالب الخاصة بنساء الأذرع العارية مختلفة جذريا عن مطالب الحركة النسائية البرجوازية، بل ومعادية لها. وقد أعطت هموم نساء الطبقة العاملة صاحباتها الشجاعة على مقاتلة البرجوازية قتالا مريرا، بما في ذلك نصفها النسائي، وقد اندفعن للانضمام الى صفوف «المسعورين» في مهاجمة اليعاقبة من اليسار، بينما كانت البرجوازيات

يلحقن بالجيروند ويعقدن المساومات حتى مع الملكيين.

ولا يمكن فصل نشاط نساء الطبقة العاملة وقدرهن عن نشاط ومصير الطبقة التى ينتمين اليها، وقد تجلى ذلك أثناء صعود الثورة كما في تراجعها، فقد نهضت العاملات حين ثارت طبقتهن، وسقطن حتى الى أبعد عا. فعل إخوانهن حين هزمت طبقتهن هزيمة كاسحة.

على امتداد الثورة كانت عاملات باريس يساهمن بنشاط فيها، إلا أنه كان عليهن أن ينشطن في ظروف ليست من صنعهن، وتلك هي الظروف المادية لذلك الوقت، الطبيعة الطبقية للثورة، التي جعلت المضى الى أبعد من الحدود البرجوازية محالا، والافتقار لقيادة آتية من طبقة أكثر تقدمية، أى الطبقة العاملة الصناعية، التي كانت ماتزال جنينا بعد حينئذ. وعلى ذلك كان بوسعهن أن يتحركن بصورة فعالة في المظاهرات التي استطاعت في الفترة من ١٤ يوليو ١٧٨٩ الى ٥ سبتمبر ١٧٩٣، أن تدفع بالثورة يسارا أكثر فأكثر، من الملكية الدستورية الى الجمهورية ثم الى الديقراطية. ولكن ما إن تسلم اليعاقبة السلطة، وهم القطاع الأكثر ديمقراطية في الطبقة الرأسمالية، حتى تحولت العاملات الى هدف لضرباتهم، لقد دفعن دفعا الى أحضان الرجعية.

## هوامش الفصل الثاني

١- سيمون دى بوفوار والجنس الثاني»، المجلد الأول، صفحات ١٠٧ و١٨٢-١٨٣.

٢- ى.راس «حركة المطالبة بحقوق النساء في الثورة الفرنسية» من «العلم والمجتمع»،
 ربيع ١٩٥٢

٣- راس.

٤- ونستيفنس والنساء في الثورة الفرنسية» (لندن)،١٩٢٢) الصفحات ١٦٥-١٦٧، ١٦٧ - ٢٤٨ ، ١٧٧

٥- ج. أبراى «الحركة النسوية في الشورة الفرنسية»، من «المجلة التاريخية الأمريكية»، فبراير ١٩٧٥.

٦- راس.

٧- ج. روديه والأسعار والأجور والحركة الشعبية في باريس في الثورة الفرنسية، من
 مجلة التاريخ الاقتصادي، العدد (٣) ١٩٥٤.

٨- ج. رودية، والجموع في الثورة الفرنسية، (لندن)، ١٩٥٩) ص١٩-٢٠.

٩- للرجوع إلى سجلات لهذه الاضرابات، إنظر ح. رودية «دواقع العصيان الشعبى فى باريس أثناء الثورة الغرنسية»، ونشرة معهد الأبحاث التاريخية»، ١٩٥٣، ص٧١-٧٣.

۱۰ و دهنتون، والنساء في ثورة ۱۷۸۹-۱۷۹۱»، من والماضي والحاضر»، (۵۳)، دجرمينال» ووبريرال» شهران في التقويم الجديد الذي عملت به الثورة، والذي بدأ التأريخ بسقوط الباستيل في عام ۱۷۹۱، وعلى ذلك فالعام الثالث هو عام ۱۷۹۲.

١١- روديه والجموع في الثورة الفرنسية»، ص٧٧-٧٥.

والغربورج، هي أحياء باريس، وكان فوبورج سانت أنطوان ذو أغلبية عمالية قوية.

۱۲- رودیه، ص۷۸.

۱۳- رودیة، ص۸۶-۸۷

١٤-هفتون.

١٥- د. جوربين والصراع الطبقى فى الثورة الفرنسية الأولى: البرجوازيون والأذرع المارية ١٩٧٣-١٩٧٥»، (لندن ١٩٧٧)

١٦- اقتباس لجورين ، ص٥٩

١٧- هفتون.

۱۸ - م. سیسراتی ونادی المواطنات الشوریات الجسم به وریات»، (باریس ۱۹۶۹) ص۲۲. ۲۲.

۱۹ - أبراي.

۲۰ - س. ه. . ليتل والجنس الثانى - سبتمبر ۱۷۹۳ » من ويوميات التاريخ الحديث»، مارس ۱۹۵۵.

۲۱- ليتل

۲۲- جورين، ص ۱۳۱.

۲۳ جورین، صفحات ،۱۷۲ – ۱۲۳، ۱۷۵ ،۱۷۵ ،

۲۲- ج. ليفيفر والترميدو ريون» (لندن ١٩٦٥) ص١٠٤.

۲۵- هفترن

٢٦- هفتون.

# الفصل الثالث

# النسا؛ في كوميونة باريس

تقدم نضالات العاملات في كوميونة باريس فصلا من الفصول الأكثر بطولية في تاريخهن.

فى صيف عام ١٨٧٠، اندلعت الحرب بين المانيا بسمارك وفرنسا تحت حكم الامبراطور نابليون الثالث، وكانت كارثة على فرنسا، ففى الثالث من سبتمبر حوصر الجيش الفرنسى بأكمله فى سيدان وأسر البروسيون الإمبراطور. وخلال الغليان السياسى الذى تلى ذلك أعلنت فرنسا جمهورية، وفى ٢٨ يناير ١٨٧١

عقدت اتفاقية هدنة، ثم عقدت انتخابات جديدة للجمعية الوطنية في فبراير، وجا من النتيجة نصرا كاسحا لليمين الملكي في جميع الأقاليم الفرنسية، وترأس الحكومة الوطنية أدولف تيير، الذي بقى ملكيا محافظا متطرفا طوال عقود، وكان مقر الجمعية الوطنية والحكومة في فرساي، على بعد نحو عشرة أميال من باريس.

ولكن باريس خرجت كلية على ايقاع خطر الحكومة المركزية ، فمن ١٨ سبتمبر ١٨٧٠ وحتى عقد الهدنة بعد أربعة أشهر من هذا التاريخ، بقيت باريس تحت الحصار البروسي، وترتب على ذلك أن صار السكان أكثر راديكالية ، وأن بلغت العاصمة حالة الانهيار الاقتصادي. كان الشتاء هو الأقسى بين الشتاءات التي تعيها الذاكره، وندر الطعام والوقود، وفي فبراير اندلعت اضطرابات الخبز، وكان الباريسيون يعانون أيضا من البطالة، ففيما يتعلق بعظم الرجال العاملين بالأجر، كان اجرهم من الحرس الوطني والبالغ مائة وخمسين فرنكا في اليوم، هو المصدر الوحيد للدخل. وحمل كل من يعمل بالأجر السلاح من الناحية الفعلية، وكبر الحرس الوطني ليبلغ ثلاثمانة ألف رجل.

كآن تبير، بوصفه رئيسا لحكومة لاتحكم عاصمتها ذاتها، عازما على استعادة السيطرة على باريس، وكانت العقبة الرئيسية أمامه هى الحرس الوطنى، وفى ١٨٨ مارس ١٨٧١ حاولت قواته الاستيلاء على مدافع الحرس الوطنى، فصد هذا الهجوم، وهرب ممثلو اليمين من المدينة، وانتخب العمال حكومتهم هم، لقد ولدت الكوميونة.

كانت كوميونة باريس عام ١٨٧١ طرازا جديدا من الدولة. كتب عنها ماركس في مؤلفه «الحرب الأهلية في فرنسا» «كانت حكومة للطبقة العاملة من حيث الأساس، نتاج نضال الطبقة المنتجة ضد الطبقة المالكة، والشكل السياسي الذي أخيرا اكتشف ليتسنى في اطاره التوصل الى الانعتاق الاقتصادي للعمال»(١)

لقد قامت دوله بدون جيش دائم ولابيروقراطية: فجميع الموظفين يختارون بالانتخاب، بما في ذلك القضاة، وقابلون للاقاله بنفس الطريقة، ويتلقون أجورا تعادل أجور العمال.

«فى الثلاثين من مارس ألغت الكوميونة التجنيد الالزامى والجيش الدائم وأعلنت الحرس الوطني القوة المسلحة الوحيدة، التي يسجل فيها جميع المواطنين القادريين على حمل السلاح. وأجلت دفع ايجِار جميع المنازل السكنية من أكتوبر ١٨٧٠ حتى إبرايل من المعام التالي على أن تسجل المبالغ التي دفعت بالفعل كإيجارات مسددة عن أشهر مقبلة، وأوقف بيع جميع المرهونات في مكتب الاقراض التابع للبلدية. وفي نفس اليوم الذي تم فيه انتخَّاب اجانب للكوميونة ، ثبتوا في مناصبهم ، لأن «علم الكوميونه هو علم الجمهورية العالمية»... وفي السادس من الشهر، أحضرت الكتيبة (١٣٧) من الحرس الوطني المقصلة التي أحرقت على الملأ، وسط ابتهاج شعبي عارم. وفي الثاني عشر قررت الكوميونة ازالة عامود النصر عند قصر الفندوم، الذي صب من المدافع التي استولى عليها نابليون، بعد حرب ١٨٠٩، باعتباره رمزاً للتعصب القومي يحض على الكراهية القومية، ونفذ ذلك في ١٦ مايو. في ١٦ أبريل أمرت الكوميونة بوضع جدول إحصائي عن المصانع التي أغلقها أصحابها، ووضع خطط لتشغيلها من قبل العمال الذين كانوا يعملون فيها من قبل، والذين سينظمون في جمعيات تعاونية، وكذلك خطط تنظيم هذه التعاونيات في نقابة واحدة كبرى. في العشرين من الشهر ألغت العمل الليلي للخبازين ، وكذلك مكاتب العمل التى كانت تحتكر اداراتها منذ الامبراطورية الشانية مخلوقات عينتها الشرطة، مستغلون للعمل من الطراز الأول، وتم تحويل هذه المكاتب الى مقار لحكم الدوائر العشرين في باريس. وفي ٣٠ ابريل أمرت بإغلاق مكاتب الرهن التي قالت أنها تمارس استغلالا خاصا للعمال، وتتعارض مع حقهم في أدوات عملهم وفي الاقتراض». (٢)

#### تراث الأفكار البرجوازية الصغيرة

ثما يؤسف له أن الكوميونة عانت من الارث الروحى لأجيال سابقة ، حيث كان في التقاليد الثورية في فرنسا مايشجع على الثورة ومايضعها في قوالب مقيدة في آن واحد. فكما كتب ماركس قبل عشرين عاما من هذا التاريخ. «إن تقاليد كل الأجيال الميتة تجثم مثل كابوس على دماغ الأحياء».

ويمكن تلخيص هذه التقاليد في حقيقة أنها راديكالية بورجوازية صغيرة،

استمدت قوتها من تخلف الصناعة الفرنسية، حيث ساد فيها المشروع الصغير. «...كان سكان باريس من العمال عند نهاية الامبراطورية مايزالون أبعد مايكونوا عن البروليتاريا الصناعية ويفيد الاحصاء السكانى لعام ١٨٧٧ أن عدد المصانع التى عمال صناعيون، إلا أن عدد المصانع التى تستخدم أكثر من مائة عامل كان لايتجاوز الخمسة عشر مصنعا، بالاضافة الى مائة مصنع آخر يستخدم كل منها مايتراوح بين عشرين وخمسين عاملا» (٣) وصاغت الآفاق الضيقة للعمال الفرنسيين العاملين في الورش الصغيرة، موقف الكثيرين منهم تجاه المرأة، والأفكار التي سادت هنا، كانت أفكار بييرجوزيف برودون (١٨٠٩-١٨٧٥)، أبو الفوضوية الفرنسية، التي كانت أيدولوجية للبرجوازية الصغيرة الراديكالية، تلائمها كل الملاءمة. كانت آراؤه عن النساء، التي عرضها بتفصيل كبير، رجعية، فأشار الي صغر حجم المرأة من الناحية البدنية وسلبيتها المفترضة في الفعل الجنسي باعتبارهما من الأمور الدالة على طبيعتها الأضعف، وأشار الي كبر حجم الفخذين والحوض والثديين الدالة على وظيفتها الوحيدة في الحياة كحاملة للطفل.

كما أشار الى صغر الحجم النسبى لمخ المرأة (وهى حقيقة لاتنكر ولكنها بلامغزى) كدليل على دونيتها العقلية وباستخدام نظام عجيب من القيم الرقمية نسبة للجنسين، افترض أن الرجل مقارنا بالمرأة من الناحية البدنية يعادل ٢:٣، وأن هذه النسبة لابد وأن تكون قائمه أيضا فيما يتعلق بالمبادرة والقدرة على التعلم والقدرات الكامنة. الخ.. وخلص من ذلك الى أن الرجل هو السيد وعلى المرأة الطاعة.

يقول برودون: «العبقرية هى رجولة الروح والملكات المصاحبة لها من قدرة على التجريد والتعميم والخلق وتكوين المفاهيم، وتلك مواهب يفتقر اليها الطفل والقزم والمرأة على حد سواء».

ويرى برودون أن الطبيعة اختارت المرأة لتكون مجرد أداة لتجديد النوع البشرى، أى أن وظيفتها الوحيدة التى يفيد منها المجتمع هى حملها للأطفال، وعدا ذلك فانها لاداعى لوجودها بحد ذاتها وهى تكلف الرجل أكثر مما تكسب، ومن ثم فإن وجودها يتعيش على التضحية المستمرة من جانبه.

وليس أمام المرأة سوى اختيار واحدة من مهنتين «أمار بة بيت أو عاهرة » و « . . . كل امرأة تحلم بالتحرر تكون قد فقدت بهذا نفسه ، صحة روحها وصفاء

عقلها وعذرية قلبها» وتحسبا لمثل هذا الفساد أو صى برودون بأن تشمل الأسباب المشروعة لقتل الزوجة «الخيانة الزوجية والوقاحة، والخيانة، والسكر أو التهتك، والإسراف أو السرقة، والاصرار على عدم الطاعة»، ولم لا ؟ اذا كانت المرأة ليست سوى «حيوان جميل». والانصات «للأدباء الأقزام» الذين يدافعون عن مساواة المرأة،أمر تستحق عليه التوبيخ«... فتتانجه الحتمية هى الحب الحرب» وادانة الزواج، وادانة الأنوثة، والغيرة من الرجال وكراهيتهم المضمرة، ثم تتويجا لكل ذلك فسق لا يخمد: تلك هى فلسفة كل امرأة متحررة، دون تغيير». (٤)

أوجز مؤرخ الاشتراكية والحركة النسائية الفرنسية م.ج.بوكسر الجذور الاجتماعية لأفكار برودون على نحو دقيق: «مثل برودون، وهو ابن لصانع براميل وطاهيه، تمثيلا جيدا غط العامل والفلاح أو الحرفى ، الذي كان لايثق في سلطة القيادة المراتبية المركزه، في نطاق الأسرة، رجحت تقاليد الكاثوليكية الفرنسية على معاداة السلطة الدينية لقد عبر مبدأ برورون «لا أسر، لاحضاره، لاجمهورية» عن مشاعر الكثير من العمال الفرنسيين » (٥)

وكان موقفه من النساء جزء الايتجزأ من نظرته العامة للعالم كبرجوازى صغير، واذكان يعكس مُثلُ الحرفيين المستقلين، الذين لهم ملكيتهم، وهم الحكام البطريركون في بيت الأسرة، أكد على التعاون الطبقى لا الصراع الطبقى. وعارض ملكية الدولة للصناعة، وكان ضد الاضرابات. كان ضد الأغنياء، ولكن كذلك ضد العمال الذين يحاربونهم:

«... ان الفقراء يستغلون الأغنياء ، والعمال يستغلون مستخدميهم، والستأجر يستغل مالك أرضه ومندوب الشركة يستغل حملة الأسهم ، بقدر لايقل عن استغلال الرأسمالي وضغطه على الصناعي، واستغلال الصناعي لعمالة، ومالك الأرض لمستأجرية» (٦)

تأسس الاتحاد الدولى للشغيلة – الذى عرف فيما بعد باسم الأكية الأولى – في عام ١٨٦٤، واقترع مجلسة العام، بقيادة ماركس، على السماح بانضمام النساء لعضويته، ولكن الوفد الفرنسى رفض الاقتراح «باغلبية كبيرة» بدعوى أن «مكان المرأة بجانب مدفأة البيت، لافى المنتديات العامة.. للرجال العمل ودراسة المشاكل الانسانية، وللنساء رعاية الأطفال وتزيين بيت العامل». وحل الاشكال بأن ترك لكل فرع تقرير أمر عضويته بنفسه. (لم يكن القرار

الفرنسي بأثر رجعي، فسمح لبعض النساء بالاستمرار كعضوات).

وأراد المندوبون الفرنسيون وقف عمل النساء، وقالوا عن ذلك ان «أعظم اسم على الأرض هو اسم الأب» فهو العائل كما أكدوا. ومع ذلك فالمرأة تلعب دورا مهما في المجتمع، طالما أن «القطاع الذي تختص به» أي الاسرة يمثل «حجر زاوية في البنيان الاجتماعي بأسرة... الملاذ الحاني للقلوب الحزينة، والأرواح المعذبة المرهقة.... إننا لانعتقد أنه من المفيد أن يعطيها المجتمع رسالة أخرى فوق ذلك. اذا ماصارت زوجة العامل نائبة.... فمن الذي سيملح حساء العامل؟ ثم انها يجب ان تلعب دور المعلم لأولاده «بشرط صريح مع ذلك) هو أن يكون الأب هو القوة الموجهة». وأعلنوا انهم لن يقبلوا بغير ذلك «سواء في مجتمع البيوم، او في المجتمع الذي سيعاد تنظيمه على أسس اشتراكية، وخاصة هذا البوم، او في المجتمع الذي سيعاد تنظيمه على أسس اشتراكية، وخاصة هذا الأخير. (٨)

كانت غالبية أعضاء كوميونة باريس عام ١٨٧١، الذين كانوا أيضا أعضاء الاتحاد الدولى للشغيلة، أنصارا لبرودون. وكان عمر الكوميونة - ٧٧ يوما أقصر من أن يتيح التغلب على التناقض بين قوة دفعها الثورية وعبء الماضى الميت الذي كان يجثم عليها.

## النساء في الكوميونة

هناك الكثير من الشهود للدور الحاسم الذى لعبته النساء في الكوميونة. كتب مؤلف رجعي:

«لقد تصرف الجنس الأضعف بصورة فاضحة فى تلك الأيام الفظيعة.. فأرلئك اللاتى أعطين أنفسهن للكوميونه وقد كن كثيرات لم يكن لهن سوى طموح واحد: ان يرتفعن بأنفسهن فوق مستوى الرجل، بالمبالغة فى رذائله... كن جميعا هناك، يحرضن ويزعقن.. خياطات السادة، وصانعات قمصانهن، ومعلمات صبية المدارس الكبار، والخادمات غير المتخصصات .... الأمر الكوميدى للغاية هو أن اولئك الهاربات من شغل البيت كن يتقمصن جان دارك بكل جديد، ولم يكن ليترددن فى مقارنة أنفسهن بها... وخلال الأيام الأخيرة،

صمدت تلك السليطات الملولعات بالقتال أطول مما فعل الرجال خلف المتاريس». وكتب دوبان ، وهو رجعى آخر متطرف:

«كانت النساء كالرجال: متقدات، عنيدات، مجنونات، ولم يحدث من قبل أن ظهرن بكل هذه الأعداد يواجهن الخطر ويتحدين الموت، كن يضمدن الجراح الفظيعة الناجمة عن بنادق الرش وطلقات المدافع والرصاص الأسطواني، ويهرعن الى أولئك الذين تحت وطأة عذاب لايحتمل يعوون ويبكون ويعولون ألما وغضبا، ثم ويعيونهن ملؤها مشهد الدماء وآذانهن ملؤها الصرخات المنتزعة من آخر بقايا اللحم الحية، يلتقطن بحزم «الشاسبوت» (نوع من المدافع) ويهرعن الى نفس الجراح ونفس العذاب. وأى بسالة لاتعرف الخوف وراء المتاريس، أى شراسة في القتال، وأى حضور ذهن أمام الحائط في مواجهة فرقة الاعدام...»

«لو كانت الأمة الفرنسية مخونة من النساء الفرنسيات وحسب، فأى أمة رهيبة كانت تصير» كذلك كتب مراسل صحيفة التايز في ١٩ مايو ١٨٧١.

فى اليوم الاول من أيام الكوميونة، الثامن عشر من مارس، لعبت النساء دورا حاسما فى تحييد القوات التى أرسلها تيير للاستيلاء على مدافع الحرس الوطنى ففى موغارتر أعطى الجنرال لوكومت الأوامر بإطلاق النار، هنالك خاطبت النساء الجنود: أو تطلقون النار علينا؟ على أخوتكم؟ وأزواجنا؟ وأطفالنا؟» ويصف الجنرال دورى دى بالادين ماتلى ذلك:

«تقدمت النساء والأطفال واحتلطوا بصفوف القوات. لقد أخطأنا خطأ كبيرا بترك هؤلاء الناس يقتربون من جنودنا، فقد امتزجوا بهم وراحوا يقولون لهم :«لن تطلقوا النار على الشعب». كذلك- حسبما أرى- وجد جنود الكتيبة الشامنة والشمانين، وفرقة مشاة أخرى، أنفسهم محاصرين ولم تواتهم القوة لمقاومة الاحتفاء الذي أحاطهم، فقد كان الناس يهتفون «فليحيا الجنود».

وأمام هذا التدخل غير المتوقع، تردد الجنود، ووقف صف ضابط أمام سربيه وصاح: «التمرد!» وعلى الفور تآخت الكتيبه (٨٨) مع الحشد، وألقى الجنود القبض على جنرالهم.

وفى شارع أودون تجمعت حشود من النساء، وأعطى الجنرال سوسى الأمر بالتصويب، ولكن الفرسان الذين أرهبتهم صرخات النساء أرخوا أعنه خيلهم مما أثار ضحك الحشد وفى كل مكان... كان الحشد، المكون غالبا من النساء، يحيط بالجنود ويوقف خيولهم، ويقطع أعنتها، ويرغم الجنود «المرتبكين» على

## «الاتحاد النسائي »

من أهم المنظمات النسائية الثورية والأوضع رؤية بينها «الاتحاد النسائى للدفاع عن باريس ومساعدة الجرحى». كان هذا هو الفرع النسائى من الفرع الفرنسى للأعية الأولى. أسسته فى أبريل ۱۸۷۱ السزابيث دعتريف الفرنسى للأعية الأولى. أسسته فى أبريل ۱۸۷۱ السزابيث دعتريف من روسيا وهى ابنة نبيل روسى كان قد عقد زواجا صوريا ليهرب من روسيا ويدرس فى سويسرا وحين جاحت الى لندن التقت بماركس وصادقت بناته، وعقب سقوط الكوميونة فرت عائدة الى روسيا ، حيث تزوجت سجينا صدر ضده حكم بالترحيل الى سيبيريا. وراففته الى هناك حيث عاشت حتى وفاتها. كانت عضوية الاتحاد النسائى من الطبقة العاملة بصفة أساسية.

«من أصل ۱۲۸ عضوة، نعرف مهن ۲۰ منهن ، وجميع المهن النسائية ممثلة فيها: خمس عشرة خياطه، تسع حائكات للصدرات. ست عاملات على ماكينات الخياطة، خمس حائكات للفساتين خمس تاجرات في الكتان ، ثلاث عاملات توضيب ملابس الرجال، عاملتان في إصلاح الأحذية البوت، صانعتا قبعات، غسالتان، صانعتان للورق المقوى، عاملة في تطريز الأوسمة العسكرية ، صانعة شرائط للشعر، صانعة اربطة عنق، معلمة، صانعة عطور، صائغة، عاملة صقل ذهب، عاملة تجليد كتب ، عاملة حزم كتب. واللجنة المركزية ، التي تكونت من حيث المبدأ من عشرين عضوة يمثلن دوائر باريس العشرين عكست بدقة هذا التكوين الاجتماعي».

كان الاتحاد «منظمة مسئولة من مواطنات باريس، المصممات على مساندة والدفاع عن قضية الشعب و الثورة والكوميونة» وأنشئت لجان في كل دائرة لتجنيد النساء لأعمال الأسعاف، ومطابخ الميدان، وتدبير شئون أموال التبرعات، ولاستدعاء نساء الاتحاد في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار، بناء على أوامر لجنته المركزية وطلب لجان الكوميونة «باختصار كانت لجان الدوائر مكلفة بتعبئة النساء» (١١)

وفى أول استدعاء للمعركة وجهه الاتحاد فى ١١ أبريل أعلن عن هويته الاشتراكية والأثمية بجسارة «باريس محاصرة، باريس تقصف، أيتها المواطنات... أتسمعن المدفع يهدر، ناقوس الخطر الذى يدق النداء المقدس؟ الى السلاح! فالوطن فى خطر! أهؤلاء أجانب جاءوا يهاجمون باريس ليهددوا تلك الانتصارات المدعوة بالحرية والمساواة والاخاء؟ كلا فهؤلاء الأعداء، هؤلاء القتلة للذعب وللحرية، فرنسيون.

«أيتها المواطنات الباريسيات، سليلات نساء الثورة العظيمة اللاتى سرن باسم الشعب والعدالة الى فرساى، وأخذن لويس السادس عشر أسيرا، هل سنظل نعن، أمهات وزوجات وأخوات الشعب الفرنسى، نسمح للفقر والجهل بأن يزرع العداوة بين أبنائنا؟ نسمح لهم بقتل أحدهم الآخر – الأب ضد الأبن والأخ ضد الاخ – تحت سمعنا وبصرنا، إرضاء لنزوات مضطهدينا، الذين يريدون تسليم باريس للأجانب ولمصير الابادة؟ .... ايتها المواطنات، لقد فرض التحدى.. بجب أن نفوز، أو غوت» (١٢)

ولخص الاتحاد النسائى هدف بأند: «الشورة الاشتراكية الكاملة ، من أجل إلغاء جميع البنى الاجتماعية والقانونية القائمة، وإزالة جميع الامتيازات وصور الاستغلال، واستبدال حكم العمل بحكم رأس المال باختصار من أجل تحرير الطبقة العاملة بيد الطبقة العاملة.» (١٣)

كانت هناك نوادى أخرى كثيرة تنظم النساء، غير أن أيا منها لم يكن على هذا القدر من التقدم السياسي (١٤)

### الى العمل

كان للنساء دور محدورى أيضا في إنتاج السلاح اللازم للدفاع عن الكوميونة.

«يبدو أن ثلاثة آلاف امرأة عملن في صنع الخراطيش. وتصف ليساجراي حجرة العمل في مبنى الهيئة التشريعية حيث كانت خمسمائة امرأة يخطن أكياس الرمل للمتاريس كمايلى: «وقفت فتاة طويلة جميلة اسمها مارتا توزع

العمل كانت ترتدى وشاحا أحمر بحواش فضية أعطته لها صديقاتها، وترددت اغانى مرحة تلطف من عبء العمل. وفى كل مساء يوزع الأجر، فتتلقى العاملات الأجر كاملا عن عملهن، ثمانية سنتيمات عن كل كيس. فى الأيام الخوالي ماكان السمسار ليترك لهن سوى سنتيمين على الأكثر». (١٥)

رأت ديمتريف أن الانتاج التعاوني ، الذي بدأ العمل به بعد هروب أصحاب المشروعات من باريس، يمثل اعادة تنظيم الاقتصاد على أساس اشتراكي، وكتبت في تقرير للجنة العمل والتبادل التي أنشأتها الكوميونة:

«إن أى اعادة تنظيم للعمل تطمح الى طمأنة المنتج بشأن عائدة، لايمكن بلوغها الا بواسطة الاتحادات المنتجة الحرة التى تفيد من مختلف الصناعات فى خدمة ربحها الجماعى، إن تشكيل هذه التنظيمات اذ يحرر العمل من استغلال رأس المال سيتيح للعمال ادارة النشاط التجارى الخاص بهم فعليا.

«وسيعدل هذا لافى العلاقات الاجتماعية للانتاج وحسب، بل وكذلك فى أشكال العمل التى كانت لا انسانية ، لقد كان قد بات من الضرورى اطلاقا التنويع فى العمل لأن التكرار المستمر لنفس الحركة اليدوية له أثر عميت على البدن والمخ. كما ينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار تقصير يوم العمل لأن استنفاذ القوة البدنية يقضى حتما على القوة المعنوية وأخيرا ،ستكون فكرة جيدة لو ألغيت أى منافسة بين العمال من الجنسين طالما أن مصالحهما كانت واحدة فى النضال الذى شناه ضد الرأسمالية، إن الأجور يجب أن تكون واحدة ، عن العمل الواحد» . (١٦)

نشطت النساء في اداره مستشفيات الميدان لتمريض الجرحي، وتحملن المسئولية الأساسية عن تنظيم مطابخ اعداد الحساء ومساعدة الفقراء.

كما لعبن دورا مهما في صياعة مجموعة من الاصلاحات التعليمية التقدمية، ودورا جزئيا في تنفيذها، فمن بين كل ثلاثة أطفال في باريس كان هناك واحد لايحصل على أي تعليم أساسي، والذين كانوا يحصلون علية. كان نصفهم مضطرا للدراسة في مدارس الكنيسة، وكان تعليم البنات خاضعا بقدر أكبر حتى من الصبيان لسيطرة الكنيسة. فاتخذت الكوميونة خطوات مهمة نحو تغيير هذا الوضع في اتجاه نظام تعليم الزامي تموله الدولة، متحرر من نفوذ رجال الدين، ويوازن بين العلوم الانسانية والعلمية، ويجمعها بتدريب فني مفيد. وأولت تعليم البنات عناية خاصة، اذ كان مهملا أكثر من أي نطاق آخر.

فَتكُونت لجنة كل عضويتها من النساء للاشراف على محاولات إنشاء مدارس للبنات، وأنشئت مدرسة صناعية للبنات، ولمساعدة العاملات، بذلت جهودا مبكرة لانشاء حضانات نهارية قريبة من المصانع(١٧)

كانت هذه الجهود التعليمية من جانب الكوميونة هي أول خطوات نحو تحرير النساء ومساواتهن، ولكن التاريخ للأسف لم يتح الفرصة لتحقيق نتائج هامة وباقية.

كانت لكثير من النساء ومنظمتهن مواقف عدائية ورجعية إزاء العاهرات، وعلى ذلك:

«طالب نادى كلية الطب بإلقاء القبض فورا على جميع النساء المشتبه فى الخلاقهن اللاتى يمارسن مهنتهن المخزية فى الشوارع العامة، وكذلك السكيرين الذين نسوا احترامهم لأنفسهم. وبإقفال المقاهى فى الساعة الحادية عشرة ليلا، ومنع التدخين فى الحفلات الموسيقية وقد أقرت هذه الوثيقة بالاجماع. وهنأ سكان الدائرتين الاولى والثانية المجلس للبلدى للدائرة الحادية عشرة لاتخاذها اجراءات بحق العاهرات والسكيرين. وطالبوا بتطبيق مرسوم عماثل فى أحيائهم.. وقام أعضاء الكوميونة فى الدائرة الخامسة عشرة بإلقاء القبض على العاهرات والسكيرين.

الا أن نساء أخريات كثيرات تبنين موقفا مختلفا وأظهرت الكثير من العاهرات استعدادا شجاعا للقتال من أجل الكوميونة، وأقترحت إحداهن «أماندا» في نادى سانت سيفرين أن تشكل الكوميونة كتيبة خاصة من العاهرات.

وتصدت لويز ميشيل، إحدى الشخصيات البارزة فى الكوميونه، لهذا الاجماع ورفضت أى ادانة أخلاقية للعاهرات: « من أحق منهن أتعس ضحايا العالم القديم هؤلاء، بإعطاء حياته للعالم الجديد؟ » ووجهتهن الى لجنة نسائية (لجنة الأمن الأهلية للدائرة الثامنة عشرة التابعة للاتحاد النسائى) كان لديها من الكرم ماجعلها ترحب بهؤلاء النساء.

وقالت هؤلاء العاهرات «لن نجلب العار على الكوميونة ابدا » وبالفعل ماتت كثيرات منهن بشجاعة على المتاريس خلال ذلك الأسبوع الدامي من مايو الذي شهد نهاية الكوميونة .

إلاأن شهادة آديث توماس تفيد أن معظمهن لم يكن أهلا للاعتماد عليهن

فى نصرة الكوميونة: ... فمعظم هؤلاء اللاتى إنحطت بهن «مهنتهن الى الأبد، تعاون فى غالب الأحيان مع الشرطة، وكن يحترمن النظام القديم. (٢٠)

كذلك شهدت الكوميونة اولى البراعم لاخلاقيات جنسية جديدة ولتحرير النساء فتلقى الزواج نصيبه من النقد والادانة وأقرت الكوميونة مرسوما فى ١٠ أبريل بصرف معاش لأرامل وأطفال جميع المواطنين الذين قتلوا أثناء الدفاع عن حقوق الشعب، سواء كان الأطفال شرعيون أم لا، وكان هذا يعنى وضع الارتباطات الحرة الشائعة بين سكان باريس من الطبقة العاملة على قدم المساواة مع الزواج، وعن ذلك قال ارنولد فيما بعد بشئ من الأمل «لقد وجه هذا المرسوم ضربة لمؤسسة الزواج الملكية الدينية في شكلها الذي نراه ساريا في المجتمع الحديث».

وارادت بعض النساء المضى الى أبعد، فقد ألقت امرأة خطبة فى أحد النوادى الشعبية بكنيسة سانت جاك ، تكلمت فيها ضد الزواج الذى وصفته بأنه «الخطأ الأعظم فى تاريخ البشرية واقترحت ألا يسلم معاش الا للأرامل غير المتزوجات للقتلى من الحرس الوطنى «كل شئ للنساء الحرة، ولاشئ للجوارى». مارست التقاليد الجمهورية القوية تأثيرا ونفوذا قويا على الحياة السياسية والعقلية الفرنسية منذ عام ١٧٨٩، فلأن الكنيسة كانت قد حاربت ضد الثورة، احتل الموقف المناهض للنفوذ الدينى فى التقاليد الجمهورية موقعا مركزيا فى الجدال السياسى، وحظى التعليم بأهمية بالغة حيث ناضلت هذه التقاليد ضد سيطرة الكنيسة عليه على امتداد القرن التاسع عشر.

وحيث تأرجحت النساء الكادحات، في مجرى الثورة الفرنسية، مع تعرضهن للمجاعة وأطفالهن ،بين موقف ثورى متطرف وكاثوليكية مضادة للثورة، اتخذت التقاليد الجمهورية موقفا عدائيا منهن، يتسم بعدم الثقة بالنساء سياسيا بصفة عامة، للاعتقاد بأنهن خاضعات لنفوذ القساوسة أكثر من الرجال بكثير، ولذلك لم يخطر للكوميونه مجرد خاطر أن تعطى النساء حق الاقتراع.

«... لم تلحظ أهداف الكوميونة ، التى وردت فى إعلان للشعب الفرنسى، وجودا للنساء ولم يرد فى ذهن رجال الكوميونة ولا للحظة احتمال أن تحصل النساء على حقوق مدنية، أكثر مما دار بخلد «أسلافهم العظام» لأعوام ١٧٨٩ و٣٧٩٠، أو ثوريبى عام ١٨٤٨». (٢٢)

بذلك نكون أمام واحدة من أغرب مفارقات الكوميونة وهي أن نساء الطبقة

العاملة لعبن دورا ضخما فى الثورة لم يحصلن به حتى على حق الاقتراع. على اننا يجب ألا نرى فى هذا معاداة النساء فحسب، بل وجزءا من ضعف النضح السياسى للكوميونة بصفة عامة، فلقد أجريت الانتخابات للكوميونة على أساس قانون الانتخاب القائم، بل وشاركت فيها الدوائر التى تقطنها أغلبية ثرية، لم يفهم الكومونيون أبدا دور وطبيعة الدولة، وأصروا على «التمرد بطريقة دستورية».

### الأيام الأخيرة

ولكن أيام الكوميونة كانت معدودة، فقد بقيت التغيرات الثورية الجارية فى باريس معزولة الى حد كبير عن باقى فرنسا بسبب حصار القوات الألمانية، بينما تمكن تيير، بتواطؤ من الالمان، من بناء جيش. تجمعت القوات فى فرساى دون أن يبذل الكومونيون أى محاولة لايقافهم، وقصفوا المدينة أولا، ثم غزوها، وقاتل الكومونيون متراسا فمتراس، وحين هزموا آخر الأمر ونزع سلاحهم، كان انتقام الحكومة داميا ومروعا، فقد صف آلاف من الرجال والنساء والأطفال صفوفا وأطلق عليهم الرصاص بكل بساطة.

وحتى اللحظات الأخيرة أبدت النساء شجاعة استثنائية في الدفاع عن الكوميونة.

«عمل أعضاء الحرس الوطنى، رجالا ونساء وأطفال برداء العمل، طوال النهار وحتى الليل فى بناء الدفاعات التى سيموت عليها الكثيرون منهم .وفى ميدان البانثيون قامت ببناء ثكنة، نساء يرتدين وشاحات طويلة وشارات حمراء، وكان أطفال يغنون «أغنية الرحيل» ونشيد المارسيلييز. وفى ميدان «بلاس بلانش» بشارع كليشى أقامت كتيبة من مائة وعشرين امرأة المتراس الأسطورى الذى دافعن عنه بشراسة فى يوم الثلاثاء الذى ذبحت فيه الكثيرات منهن بعد سقوطه. وفى القطاع الشرقى من الدائرة الثامنة عشرة، كانت جوزفين كورتواز، التى اكتسبت من قبل لقب «ملكة المتاريس» للورها فى انتفاضة ليون فى المدد العراميل الفارغة لتعين فى بناء

مترأس عند ناحية شارع دودوفيل وشارع ستيفنسون، كانت توزع الخراطيش وتبعث بابنتها الصغيرة لتنقل الذخيرة للمقاتلين. وتقدم اديث توماس في كتابها عن النساء أثناء الكوميونة قائمة بشخصيات كثيرة محاثلة، ألقى القبض عليهن فيما بعد وحوكمن لدورهن على المتاريس». (٣٣)

حين سقطت الكوميونة ، تبعت النساء والأطفال الأزواج والآباء صائحين على الجنود: اقتلونا معهم. وقد قتلوا. وشوهدت النساء يهرعن في الشوارع وقد أثارت المذابح جنونهن، فيضربهن الضباط ثم يرمين بأنفسهن على حائط من الحوائط في انتظار الموت (٢٤)

أدى النشاط البطولى لنساء الكوميونة، حين أضيفت له الحرائق التى شبت بسبب القصف من فرساى وتلك التى أشعلها أنصار الثورة المضاده وهم يحاولون تدمير دلائل فسادهم السابق الى موجة هستيريا عامة بشأن النساء المتهمات بالاحراق العمد فقد:

«كلفت أسطورة مشعلات البترول التى ولدها الخوف ونفخت الصحافة النار فيها، المثات من النساء تعسات الحظ حياتهن، فقد انتشرت شائعة تقول أن نساء حاقدات يرمين بترولا مشتعلا فى الاقبية، وعلى ذلك كافت أى أمرأة رثة الملبس، أو تحمل إناء لبن، أو سطلا أو زجاجة فارغة، يشار اليها كواحدة من مشعلات البترول، فتمزق ملابسها تماما وتدفع الى أقرب حائط وتقتل برصاص مسدس». (٢٥)

عقب هزيمة الكوميونة مثلت أمام مجالس الحرب ألف وخمسون امرأة:

«كان للطبقة العاملة وطبقة الحرفيين الباريسين فيهن ٧٥٦ امرأة ، خياطات ومطرزات وعاملات يومية وغسالات، وبانعات كتان وحائكات فساتين ومغلفات كتب، الى آخره، ونجد امرأة واحده فقط من أصحاب الملكية، وأربع معلمات، وثلاثا وثلاثين امرأة من صاحبات الفنادق والمقاهى، إحدى عشرة من صاحبات المحال أو حجرات الأشغال المتخصصة، وهناك ٢٤٦ امرأة بدون مهنة» (٢٦)

وأظهرت النساء شجاعة رائعة في المحاكمة، ردت امرأة على اتهامها بقتل جنديين: « فليعاقبني الرب لأنني لم أقتل المزيد، كان عندى ابنان في ايسي، وقد قتلا كلاهما، واثنان في نويلي، وقدمات زوجي على هذا المتراس، والآن افعلوا ماتشاءوا »، فخلعوا ملابسها وأطلقوا عليها الرصاص (٢٧)

أما لويز ميشيل فقد أعلنت أمام المحكمة تحملها المسئولية الكاملة أمام

المحكمة وأمام التاريخ، عن أعسالها: «قيل لى أنى شريك متواطئ مع الكوميونة نعم بكل تأكيد، فلقد أرادت الكوميونة، قبل كل شيئ ، الشورة الاجتماعية هى أعز أمانى، بل وأكثر من ذلك. إننى لفخورة بكونى واحدة من دعاة الكوميونة... وعا أنه لاحق لكل قلب يدق لأجل الحرية فيما يبدو سوى فى رصاصة، فانى أطالب بنصيبى، ولو تركتمونى أعيش، فلن أكف أبدا عن الهتاف طلبا للأنتقام» (٢٨)

وكان انتقام فرساى فظيعا، وخاصة سيدات فرساى. تروى ليساجراى أنه بعد سقوط الكوميونة، اخذت نساء انيقات مسرورات، كما فى نزهة للمتعة، يتمشين الى الجثث، وكى يستمتعن بالنظر الى القتلى الباسلين، يرفعن بطرف مظلاتهن آخر مابقى يستر أجسادهم (٢٩) وقالت صحيفة (لاسيبكل) الليبرالية المحافظة فى ٣٠ مايو ١٨٧١ «يرى المرء سيدات انيقات يوجهن الاهانات للمساجين لدى مرورهم. بل ويضربنهم بمظلاتهن» (٣٠) وفى الذكرى السنوية الاولى للكوميونة لاحظ مؤرخ ان الأخبار تغيد أن السيدات الانيقات اللبس كن أكثر الجميع عنفا، خاصة ضد بنات جنسهن. (٣)

#### خلاصة

لقد كشف العمال الباريسيون ، نساء ورجالا – لوهلة – شيئا مما يمكن أن تكون عليه الحرية، فقد أظهرت النساء شجاعة ومبادرة خارقتين خلف المتاريس، وفي التعاونيات الجديدة والتعليم وفي الأفكار الجديدة المتعلقة بأخلاقيات جديدة في الجنس. غير ان الكوميونة بينت أن نساء ورجال الطبقة العاملة رغم تآخيهم حين قاتلوا معا وماتوا معا، لم يحققوا وحدة كاملة.

كانت التقاليد الشورية لفرنسا وباريس ذات حدين: فقد شجعت العمل الشورى للعمال- رجالا ونساء- ولكنها كانت أيضا قالبا محافظا لافكارهم وأعمالهم، ودعمت الطبيعة الحرفية للصناعة هذا القالب، وكانت أفكار برودن نتيجة وسببا لتناقضات وانقسامات بين الرجال والنساء. لقد أعطتنا الكوميونة

لمحة خاطفة عن إمكانيات تحرير النساء ، كما من ورأ ، زجاج معتم.

بالنسبة لنساء الكوميونة كان الحصول على حقوق النساء يتوقف على الحصول على حقوق النساء يتوقف على الحصول على حقوق العمال، ولم يتحقق أيهما الاجزئيا وكانت الطبقة العاملة ماتزال غير ناضجة وافتقرت لقيادة سياسية واضحة وخنقتها ظروف الحصار، وكان عمرها قصيرا الى أبعد حد.

ورغم أن الوحدة الكاملة لم تتحقق بين رجال الكوميونة ونسائها الا أنه لم تكن بين هؤلاء النساء وبين البرجوازيات أى أرض مشتركة: بل حل صراع حياة أو موت لتصفية الحساب بينهن، ولم يعرف إنتقام البرجوازيات وغلهن حدودا تجاه «أخواتهن» العاملات.

الفصل الثالث: كوميونة باريس - ملاحظات

۱- كارل ماركس وفريدريك انجلز، «كتابات حول كوميونة باريس» أعدها للنشر هال دريبر (نيويورك ١٩٧١) ص٧٦

۲- « كتابات حول كوميونة باريس ، ص۲۷ ، ۲۸

۳- س. ادواردز «أعضاء كوميونة باريس ۱۸۷۱ »(لندن ۱۹۷۳) ص۱۵

٤- إقتباس في كتاب ي. هيامز «بييرجوزيف برودون» (لندن ١٩٧٩) ص٢٧٤

٥- م.ح. بوكسر «الاشتراكية في مواجهة الحركة النسوية في فرنسا
 ١٩١٣-١٨٧٩ (أطروحة رسالة دكتوراة في الفلسفة بجامعة كاليفورنيا)
 ٣٣٠

٦- هيامز، ص٢٤٦

٧- محاضر المجلس العام للأعية الأولى (موسكو، بدون تاريخ مدون)،
 المجلد (١)، ص٩٢-٩٢

۸- پوکسر، ص۳۲-۳۲

۹- اقتباسات من ن. لیساجرای «تاریخ کومیونة باریس» (لندن ۱۹۷۹) ، ص ۹ ۱۹

۱۰ - أديث توماس، «مضرمات الحرائق» (لندن ۱۹۶۱)، ص٤٥-٤٦

۱۱ - توماس، ص۱۲ - ۱۶

۱۲ توماس ص٥٥-٥٦

۱۹۷۱ ع. شلکیند «کومیونة باریس لعام ۱۸۷۱ (لندن ۱۹۷۱

ME-880

٤١= انظر توماس، الفصل السادس

١٥- تومانس، ص١٦- ٦٧

۱۹- توماس، ص۷۰

۱۷- ادواردز، ص۱۱۷-۱۲۰

۱۸- توماس، ص۸۹

٩٠- توماس ص٠٩-

۲۰ – توماس ، ص۲۰۲

۲۱ – ادواردز، «کومیونة باریس لعام ۱۸۷۱» (لندن ۱۹۷۱) ص۲۹

۲۲ - توماس، ص۳۰ من المدهش أن ماركس كتب أن الكوميونة أعطت «حق الاقتراع العام» (فى «الحرب الأهلية فى فرنسا» فى كتابات حول كوميونة باريس ص٧٤) دون أن يلاحظ انها استبعدت نصف السكان البالغين، اى النساء ويرتكب لينين نفس الخطأ حين كتب عن كوميونة باريس فى «الدولة والثورة».

۲۳ – ادواردز «کومیونة باریس لعام ۱۸۷۱ » ص۲۱۸–۳۱۸

۲۲- لیساجرای، ص۳۰۷

۲۵- لیساجرای ص۲۷۷، ۲۷۸.

۲۱ - توماس ص۲۰۱ - ۲۰۳

۲۷ – ادواردز، «کومیونة باریس لعام ۱۸۷۱»، ص۳۳۰

۲۸- توماس ص۱۹۷-۱۷۰

۲۹- لیساجرای، ص۳۰۵

۳۰- لیساجرای ص۳۱

۳۱ - ادواردز، «کومیونة باریس عام ۱۸۷۱ »، ص۲۰۱

×

# الفصل ألرأبع

# الحركة النسائية الأمريكية في القرن التاسع عشر

«ولدت الحركة النسائية الأمريكية من رحم الحركة المنادية بإلغاء العبودية، »وتصيغ إليانور فليكسنر» هذه الحقيقة في مؤلفها الكلاسيكي عن تاريخ الحركة النسائية الأمريكية «قرن من النضال» على النحو التالي:

«أجتذب هذا العمل آلافاً من الرجال والنساء، ومن هؤلاء النساء ظهرت أولى رائدات الحركة النسائية الواعيات بقضيتهن، فكن يذهبن إلى المدارس من أجل النضال لتحرير العبيد، وخلال ذلك، يخضن معركتهن الخاصة من أجل المساواة. في حركة الدعوة لإلغاء العبودية، تعلمت النساء لأول مرة كيف ينظمن، وكيف يعقدن اجتماعات جماهيرية، ويدرن حملات توقيع العرائض.

أجل النضال لتحرير العبيد، وخلال ذلك، يخضن معركتهن الخاصة من أجل المساواة. في حركة الدعوة لإلغاء العبودية، تعلمت النساء لأول مرة كيف ينظمن، وكيف يعقدن اجتماعات جماهيرية، ويدرن حملات توقيع العرائض. وبوصفهن داعيات لإلغاء العبودية اكتسبن الحق في الكلام العلني لأول مرة، وبدأن يكون فلسفة عن مكانتهن في المجتمع، وعن حقوقهن الأساسية. ولمدة ربع قرن، كانت الحركتان، لتحرير العبيد وتحرير النساء، تتغذى إحداهما على الأخرى وتتقوى بها (١)

من أبرز النساء اللاتى نشطن أولاً فى حركة المطالبة بإلغاء العبودية، ثم فى الحركة النسائية، سوزان أنطونى وإليزابيث كيدى ستانتون، فقد صارت الأخيرة الشخصية المثقفة القيادية فى الحركة على امتداد أكثر من نصف قرن، بينما كانت سوزان أنطونى منظمتها الأساسية.

كان أول تجمع للنساء كحركة نسائية، هو مؤةر «شلالات سنيكا» في ١٤ و ١٥ يوليو ١٨٤٨، ولم يكن هذا مؤقراً بالمعنى الدقيق للكلمة، إذ لم تكن هناك مندوبات على الإطلاق. وصاغت إليزابيث كيدى ستانتون مشروعاً بأهداف الحركة للمؤقر، اقتفت فيه أثر إعلان الاستقلال الأمريكي بدقه: «إننا نعتبر الحقائق التالية واضحة بذاتها، وهي أن جميع الرجال والنساء ولدوا متساوين، وأن ربهم أنعم عليهم بحقوق معينة لاتقبل النقض، ومن بينها حق الحياة والحرية والسعى إلى السعادة...

«إن تاريخ البشرية، هو تاريخ الإيذاء المتكرر واغتصاب الحقوق من جانب الرجل تجاه المرأة، وهدفه المباشر هو فرض طغيانه عليها، ولإثبات ذلك، فلتقدم الحقائق لعالم غير متحيز».

وتناولت الحقائق المقدمة كل وجوة وضع المرأة، وفي الختام، ابتعد الإعلان عن غوذجة المحتذي ليقول:

«إننا إذ نشرع في العمل العظيم الذي ينتظرنا، نتوقع قدراً غير قليل من سوء الفهم، والإساء لصورتنا، والسخرية منا، ولكننا سنستخدم كل وسيلة في متناولنا لكي نحقق هدفنا، سنشغل مندوبين لحسابنا، ونوزع كراسات الدعاية، ونقدم عرائض للدولة والهيئات التشريعية، ونجتهد لكسب منابر الكنيسة والصحافة في صفنا، وإننا نأمل أن تتلو هذا المؤتمر مجموعة من المؤتمرات في كل مكان من البلاد» (٢)

كما أقر المؤقر القرار التالى الذى قدمته إليزابيث كيدى ستانتون: «تقرر، أنه من واجب النساء فى هذا البلد أن يحصلن الأنفسهن على حقهن المقدس فى الإقتراع الانتخابى».

وقد جاء الاقرار بأغلبية ضئيلة. وفي ختام المؤتمر، وقعت ثماني وستون امرأة واثنان وثلاثون رجلاً أسماءهم على «إعلان المبادى،» (٣)

كانت البرجوازية الأمريكية في ذلك الوقت ماتزال في حقبتها التقدمية الثورية، وكان الجنوب مالك العبيد يقف عقبة أمام تطويرها إقتصاداً رأسمالياً يقوم على العمل المأجور، ولعبت الحركة النسائية، بوصفها جناحاً في القوى البرجوازية الشورية دوراً تقدمياً أيضاً. غير أنه بانتهاء الحرب الأهلية (١٨٦١ - ١٨٦٥) التي أسفرت عن توحيد البلاد تحت سيطرة رأس المال الصناعي الشمالي، تحول كل من البرجوازية ككل، وفرعها النسائي، إلى معارضة أي تغيير راديكالي آخر.

دب الانشقاق بين الحركة النسائية وحركة إلغاء العبودية فقد أسخط الأولى الظلم في التعديل القانوني الرابع عشر لعام ١٨٦٦ الذي منح حق الإقتراع للرجال السود بينما أنكرة على جميع النساء، وراحت سوزان أنطوني تقطع عهداً ملؤه الاستنكار: « لسوف أقطع ذراعي الأين هذا، قبل أن أعمل من أجل المطالبة بمنح الزنجي حق الإقتراع وليس المرأة. » أخذت إليزابيث كيدي ستانتون تلمح إلى الزنوج بإشارات مهينة مثل «سامبو»، وتحتج على إعطاء حق الإقتراع «للأفارقة والصينيين وكل الجهلة من الأجانب ما إن تطأ أقدامهم شواطئنا».

وإذ أخذ القرن ينصرم، اتخذت الحركة النسائية شيئاً فشيئاً طابعاً محافظاً وقوراً وتفسر ذلك المؤرخة «أيلين كراديتور» على النحو التالي:

«حين كان حق الإقتراع للنساء قضية راديكالية،كانت القيادة لحفنة من الرائدات المستعدات لمواجهة استهجان الجمهور، فخلال الفترة التي كانت المطالبات بحق الإقتراع يتوقعن فيها الرجم بالبيض والفاكهة في مراحل الضعف، كان لاغنى عن عقل غير تقليدي لنساء كرسن حياتهن للدعوة لقضيتهن أمام جمهور معاد، وكان من شأن المعاملة التي لقينها، أن شجعت بدورها لديهن نزوعاً لجعل كل ماهو مقدس لدى مجتمعهن موضع التساؤل، في مجال الدين كما في مجال السياسة. غير أنه بحلول العقد الأخير من القرن التاسع عشر، أصبح حق الإقتراع للنساء محل الاحترام، وصار بوسع النساء ذوات الآراء

الأرثوذكسية حول كل المواضيع الأخرى، الانضمام لمنظمة تطالب بحق الإقتراع للنساء، دون خوف من النبذ». (٥)

مع تحول البرجوازية الأمريكية من قوة تقدمية إلى قوة رجعية نحو نهاية القرن، كان محتماً أن تصبح نساؤها - اللاتى يشاركن رجالها الرأى والقيم فى كل موضوع آخر عدا حق الإقتراع للنساء -عنصريات، متهوسات بالعداء للأجانب، ويضمرن عداء مسموماً للطبقة العاملة، فليس بوسع النساء ولا الرجال الإفلات من الوسط الإجتماعي والسياسي والأيديولوجي الذي يعيشون فيه.

وقوت بعض العوامل تلك النقلة إلى اليمين. وكان أحدها نشأة حركة عمالية كفاحية اعتباراً من سبعينيات القرن فصاعداً، خاضت إضرابات واسعة النطاق، ضم أحدها وهو «الإضراب الأكبر لعمال السكك الحديدية» في عام ١٨٧٧ قرابة مائة ألف عامل، من شاطىء المحيط الأطلنطى إلى وادى المسيسيى. كذلك كان امتداد الحركة النسائية ونشاطها إلى الجنوب عاملاً آخر، وقد كانت النساء السود مستبعدات دائماً من الحركة النسائية، ولكنها علاوة على ذلك بدأت منذ نهاية القرن التاسع عشر تنظم نساء الجنوب من البيض اللاتي كن عنصريات سافرات.

كان عند اليمين عدد من التهوسات: السود، والأجانب بالمولد، وسكان الأحياء الفقيرة، والعمال المكافحين، وعلى ذلك، بينما لم يطرأ تغيير على مطلب الحركة النسائية بحق الإقتراع للنساء على امتداد العقود، تغيرت الحجج المطروحة للدفاع عنه تغيرات جذرية، فقد أصبحت ذات طابع عنصرى ومعاد للأجانب فنجد نغمة الحدة تزداد مع الوقت في نقد سوزان أنطوني لمنح حق الإقتراع «للزنجي المتوحش والجاهل»، وراحت كارى تشابمان كات، إحدى زعيمات «الرابطة الوطنية الأمريكية لحق الإقتراع للنساء» (ناوسا)، تحاكم منح هذا الحق «للأجانب الجهلة» و«سكلن الأحياء الفقيرة» «امنعوا تصويت الأحياء الفقيرة واعطوه للمرأة». واعتبرت ناوسا الميزة الأساسية لإعطاء المرأة حق الإقتراع، «أنها ستؤمن» دوام السيادة البيضاء في الجنوب». (٦)

وهكذا، وكما كتبت أيلين كراديتور:

«كفت الحركة النسائية للحصول على حق الإقتراع، عن أن تكون حملة من أجل توسيع حق التصويت ليشمل جميع الأمريكيين البالغين. وبدلاً من ذلك، أصبح جزء مهم من منطقها هو اقتراح سحبه من بعض الأمريكيين وهم الزوج في الجنوب والأجانب المدمجين حديثاً في الشمال». (٧)

وفي هذا الإطار اجتذبت الحركة النسائية عدداً ضخماً من النصيرات الجديدات. وتفيد التقديرات أن (ناوسا) غت عضويتها من ١٣.١٥ عام ١٨٠٧ إلى ١٧ ألفا عام ١٩٠٥، ثم أكثر من ٧٥ ألفا في ١٩١٠ وماثة ألف عام ١٩١٥، وفي عام ١٩١٧ بلغت مليونان.

### فى عالمين مغتلفين

كانت نساء الطبقة العاملة الأمريكية والحركة النسائية البرجوازية على طرفى نقيض، فقد كانت ظروف حياتهن قاسية، كن يكسبن أجراً زهيداً عن ساعلت عمل تتراوح بين سبعين وثمانين ساعة أسبوعياً، ويعشن في أحياء فظيعة، لاينلن أي رعاية طبية أو أي خدمات تذكر.

وواجهن مصاعب أكبر حتى من الرجال فى الانتظام فى نقابات فعلاوة على المصاعب المألوفة لكل الطبقات العاملة الوليدة فى كل مكان فى العالم، أضيفت مصاعب أخرى فى الولايات المتحدة نشأت عن ظروف خاصة: وهى العدد الضخم من السكان المهاجرين فى المدن، والموجات المتواصلة من الهجرة إلى بلاد شاسعة الاتساع ذات بنية لامركزية. كما كان على المناضلين النقابيين مواجهة القمع والإرهاب الشرسين من جانب أصحاب العمل والدولة.

بسبب من الصراع بين حاجة العمال الملحة للتنظيم، والعقبات التى تبدو مستحيلة أمام تحقيق ذلك، كان تاريخ الحركة العمالية الأمريكية إلى حد كبير هو قصة تعاقب التقدم والتراجع المتكررين على نطاق واسع. وخلال التقدم، يحاول العمال تنظيم أنفسهم فى نقابات صناعية أو عامة، بحيث يضمون كل العمال، مهرة وغير مهرة، رجال ونساء، بيض وسود ويعقب ذلك تحلل النقابات. ثم يُجد تقدم آخر، ولكن النقابات تناور هذه المرة طلباً للسلامة، فتنظم فقط العمال البيض المهرة، مستبعدة عملياً النساء والسود. ويلى هذه المرحلة تمرد العمال غير المنظمين، الذين يغدون أكثر راديكالية، فيتخذون خطوات ثورية فعلياً لبناء نقابات صناعية وعامة، ثم يحل تراجع هائل جديد، وهكذا.

أثر المد والجزر على الجبهة الصناعية في تنظيم العمال على الجبهة السياسية فنرى الحركة السياسية للطبقة العاملة الأمريكية تتنذبذب بين النزعة

النقابية الثورية، وألاصلاحية اليمينية المتطرفة.

وإليكم موجز القصة.

من النماذج المبكرة للجهود الضخمة التي بذلتها العاملات من أجل التنظيم، الحملة من أجل يوم عمل من عشر ساعات بدلاً من خمس عشرة ساعة في أسبوع عمل من ستة أيام كما كان معمولاً بد. في ١٥ سبتمبر ١٨٤٥، أضربت عن العمل خمسة آلاف عاملة في مصانع القطن في وسترن بنسلفانيا، وصمدن لمدة شهر قبل أن تعود بعضهن مستيئسات، لتجرهن المضربات ثانية وهن يتنقلن من مصنع لمصنع، يقتحمن البوايات وعسكن بالعاملات الواقفات أمام المكن. وفي النهاية، أرغمن على العودة إلى العمل تحت وطأة الجوع، دون أن يجنين شيئاً (١٩)

بعد جيل آخر، وبعد الكثير من الإضرابات والجهود من أجل بناء النقابات، التى لم يكتب البقاء منها إلا لبعض النقابات الحرفية، اتخذت خطوة جديدة. ففى عام ١٨٦٦ تأسست النقابة الوطنية للعمال، ويقول أحد المؤرخين أنها كانت من أوائل المنظمات فى العالم التى أثارت مسألة مساواة الأجر للنساء على العمل المتساوى، ومكنتهن من شغل مناصب قيادية، وكانت أول اتحاد وطنى أمريكى للعمال يرحب بمندوبين عن الزنوج»، (١٠) وللأسف لم تعش سوى حتى عام ١٨٧٣. (١٠)

وبعد نصف قرن كامل من التضحيات والنضال، بلغ العدد الإجمالي للنقابيين في هذا البلد الفسيح بأسرة في عام ١٨٧٨ خمسين ألفاً فقط.

#### فرسان العمل

لم يحدث تغير ذوشأن، إلى أن ظهر «فرسان العمل»، الذين تقازقمت بجانب تجربتهم كل الجهود السابقة. في البداية نشأت المنظمة كأخوية سرية في عام ١٨٦٩، ثم طرحت عنها معظم ملامحها الطقسية واتجهت إلى العمل الجدى في تنظيم العمال على نطاق شعبى واسع. كان هدف فرسان العمل هو «أن تدخل في حظيرتها كل قسم من أقسام الصناعة المنتجة» وأن «تؤمن للكادحين نصيباً

ملائماً من الثروروة التي يخلقونها ». (١٣) كتب عنها مؤرخ الحركة العمالية الأمريكية فيليب س. فونر:

«قدم فرسان العمل شكلاً من التنظيم والقيادة المشتركة للطبقة العاملة الأمريكية، من المهرة وغير المهرة الرجال والنساء، الشماليون والجنوبيون، الزنوج والبيض، والأمريكيون بالمولد المولودون في الخارج، بمختلف آرائهم الدينية والسياسية »(١٤)

خصص فرسان العمل منظمين يكلمون العمال بلغتهم الأصلية، وشكلوا جمعيات تقوم على التجمعات القومية، وكذلك أخرى «مختلطة» مكونة من عمال من مختلف القوميات وفي هذه الحالة الأخيرة، كان على المنظمين غالباً أن يتحدثوا بالبولندية والمجربة والألمانية والإنجليزية في نفس الجلسة. (١٥)

وغت المنظمة قفزاً، فغى ١٨٧٨ كان لديها ٢٨٧. ٩ عضواً، وفى ١٨٧٩ بلغوا المعاراً، وفى ١٨٧٩ بلغوا المعاراً المعارات المعاركة المعاركة ألف (١٨٨ -١٨٨٩ محيث انضم إليها مايزيد على ستمانة ألف (١٦)

بذُلُ فرسان العمل جهوداً هائلة لتنظيم العمال السود في الجنوب، كان خطر الإعدام دون محاكمة ماثلاً دائماً، ووجب عليهم العمل سراً، ولكن رغم هذه المصاعب والمعارضة الواسعة لمنظمتهم، انضم لهم عشرات الألوف من العمال السود الذين لم يسبق للحركة النقابية أن شملتهم من قبل. (١٧) ويرجح أن حوالي تسعين ألفا من العمال السود كانوا أعضاء فيها عام ١٨٨٧، وانتخب العمال السود إلى مناصب القيادة في جميع المستويات – المؤترات المحلية، ومؤترات المولايات، والجمعية العامة. رغم أنهم في معظم هذه الحالات كانوا أقلية. (١٨)

نقل فرسان العمل جهودهم لصالح السود إلى الشوارع في مظاهرات كبيرة مختلطة، فغى «لويسفيل» دخل ستة الاف من السود والبيض الحديقة الوطنية، التى كانت محظورة على السود، «وبذلك حطم فرسان العمل أسوار التحيز». وشهدت كل من بيرمنجهام وألاباما ودالاس وتكساس مظاهرات ضخمة، وكذلك لأول مرة خطباء سود (١٩)

كما بذل فرسان العمل جهوداً حقيقية من أجل تنظيم النساء، لقيت استجابة حارة:

«كانت إضرابات عام ۱۸۸٤ إلتى نظمتها عضوات فرسان العمل فى مصانع النسيج فى «فول ريفر» و«ورشستر»، ومصانع القبعات بجنوب نورووك، غاذج رائعة للدأب والروح القتالية للمضربات. وفى عام ۱۸۸۵ وقع واحد من الإضرابات المشهودة لذلك العقد، وهو الذى نظمته ألفان وخمسائة من عاملات نسيج السجاد العضوات فى فرسان العمل، واللاتى يعملن لدى «أولاد ألكسندر سميث» فى يونكرز، نيويورك». (۲۰)

ويقدر عدد النساء العضوات في المنظمة وقت ذروة نموها عام ١٨٨٦، بحوالي خمسين ألف امرأة، وهو مايعادل ٨-٩ في المائة من إجمالي العضوية. (٢١)

ناضل فرسان العمل من أجل مساواة أجور النساء، وقال المفوض العمالى فى نيوجرسى عام ١٨٨٦: «طالما أن الفتيات قد انضممن إلى فرسان العمل هنا، فليحصلن على نفس الأجور التى للرجال» وختمت نقابة لوس أنجلوس دراسة أجرتها حول الأوضاع العمالية فى منتصف ثمانينيات القرن، بالقول: «إن فرسان العمل هى المنظمة الوحيدة التى يعرف عنها تشجيع عضوية السيدات، والمطالبة بالمساواة التامة للنساء، والإصرار على الأجر المتساوى عن العمل المتساوى». (٢٢)

وبرغم كل هذه الإنجازات، لم يكتب البقاء لفرسان العمل، فقد أنطوى نشاطها على نقاط ضعف خطيرة.

لم تكن منظمة عمالية خالصة، وشجعت أصحاب العمل على الانضمام، وفى منتصف الثمانينيات، بدأ الأعضاء من غير العمال يهيمنون على سياسات جمعياتها، ويوجهونها ضد مصلحة الغالبية العظمى من أعضائها. وبدلاً من التركيز على الإضرابات كسبيل للحصول على الاعتراف بالنقابة، ورفع الأجور، وخفض ساعات العمل وتحسين ظروفه، ركز فرسان العمل على تنظيم جمعيات تعاونية للمنتجين، حيث كانوا يأملون في أن توفر الإمكانية «لجعل كل رجل سيد نفسة، ورب العمل الوحيد لنفسه»، ومن ثم التخلص من نظام الأجور.

وأخيراً وليس أخراً، لعبت الكنيسة الكاثوليكية دوراً فاصلاً في ثلم الطابع النضالي العمالي للمنظمة.

وفي عامى ١٨٨٦-١٨٨٧ انتقل أصحاب العمل إلى الهجوم، مستغلين الضعف في قيادة فرسان العمل، وكذلك الركود الإقتصادي، فوقعت أكثر من مانتي حالة إقفال للمصانع إلى حين قبول العمال بشروط أصحاب العمل، وفصل من العمل ١٦١، ٦٦، عاملًا (معظهم أعضاء في فرسان العمل). (٢٣)

وعند هذه النقطة بالذات، كفت قيادة فرسان العمل عن أى نضال جدى لصالح أعضائها. وفي عام ١٨٨٦، منعت القيادة الإضراب مالم تترافر أغلبية الثلثين في اقتراع سرى، وفي حال الاحتياج لمساعدة مالية خارجية، يمنع الإضراب مالم يكن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية العامة قد حاول اللجوء للتحكيم، وإذا لم ينجح هذا الإجراء، يظل الإضراب ممنوعاً مالم يحصل على إذن من اللجنة التنفيذية.العامه

فى أعقاب ذلك انخفضت عضوية فرسان العمل من حدها الأقصى البالغ ٧٠٠ ألف فى صيف ١٨٨٦ الى ٣٥١ر ٥١٠ عضوا فى يوليو ١٨٨٧، وبعد عام واحد كانت العضوية قد تضاءلت الى ٦١٨. ٢٢١ عضوا، وفى عام ١٨٩٠ بلغت مائة ألف، ثم ٣٥٦ر٧٤ عضوا فى ١٨٩٣، ثم عشرين ألفا فقط فى عام ١٨٩٥.

لقد قتلت «فرسان العمل» من بيروقراطيتها ذاتها وانتهت التجربة التى بذلت فيها جهود جبارة القامة وحدة عمالية تتجاوز بقوتها فوارق المهارة والعرق والعقيدة الدينية والجنس والأصول القومية. وفي الفراغ الذي نشأ عن غيابها، قامت منظمة وطنية جديدة للنقابات العمالية، ولكن مستبعدة هذه المرة العمال غير المهرة والنساء والسود.

# اتحاد العمل الأمريكى

تأسس اتحاد العمل الأمريكي (AFL) في عام ١٨٨١، وغا ببطء ولكن بثبات مع انحلال فرسان العمل. وتعلمت قيادته من تجربتهم لا الحاجة الى المزيد من الكفاحية، بل الى المزيد من الحذر، وكثيرا ما انكمشت أمام شراسة هجوم أصحاب العمل، مقتنعه بأن محاولة توحيد العمال في نقابات صناعية قوية عبر توسيع قاعدة النقابات الحرفية القائمة، هي بمثابة دعوة لتصادم بالرأس مع الشركات الكبرى والحكومة، واجتلاب لدمار المنظمات العمالية القائمة، وسعت

الى عقد سلام مع أصحاب العمل بشروط معينة، تبقى على النقابات الحرفية حية، حتى ولو على حساب العمال غير المهرة ونصف المهرة وتحولهم الى فريسة لهذا الوضع، وهم يشملون الغالبية العظمى من السود والمولودين بالخارج والنساء من العمال.

وحين كانت حفنة من العمال السود تتمكن من دخول النقابات، كان يجرى تنظيمهم في فروع أو منظمات محلية منفصلة. كان اتحاد العمل الأمريكي منظمة مناصرة لسيادة البيض «جيم كراو» الأمر الذي وجد أفصح تعبير عنه في موقف صمويل جورج رئيس الاتجاد، الذي كان يسعر الكراهية العنصرية ضد السود، الذين كان يشير إليهم يلفظ التحقير «الداكنون» ويقول عنهم أنهم أناس مؤمنون بالخرافات أغبياء وجهلة قصار النظر يتصرفون دونما تفكير، وكسالي ولا أخلاقيون. والتزم الصمت التام حيال مسائل حيوية مثل حرمانهم من حق الاقتراع، واعدامهم دون محاكمة، واستبعادهم من دور المحلفين، والفصل العنصري في المدارس والكليات والسكك الحديدية وغير ذلك من الأماكن العامة (٢٦) ولتي العمال المولودون بالخارج نفس المعاملة من الاتحاد، علاوة على معارضته دخولهم الى البلاد من الأصل، ومن ثم عضويتهم فيه.

وكذلك النساء، وغالبيتهن الساحقة من العمالة غير الماهرة أونصف الماهرة، لم يكن مرغوبا في وجودهن في الاتحاد، وتحقق له استبعادهن عبر فرض مؤهلات فترة تدرب طويله، ورسوم عالية على حصولهن على العضوية، واجراء فحوصات خاصة للنساء. وسمحت بعض النقابات بانضمام النساء العاملات في فروع معينة من الصناعة فقط، وفي مثل هذه الحالات كانت النساء يستبعدن من فروع الصناعة الأعلى أجرا (٢٧) وحين يسمح لهن بالدخول بالفعل، كان الاتجاه السائد هو تنظيمهن في نقابات منفصلة فكان من الشائع أن يشكل منظمو الاتحاد نقابتين في مصنع أو محل، واحدة للنساء وأخرى للرجال، وتدير المفاوضات مع أصحاب العمل لجنة مشتركة يمثل فيها الاثنان ولطالما اشتكت العاملات من أنهن يخرجن بالنصيب الأسوأ من هذه المفاوضات، لأن «الرجال يعتقدون أن الفتيات لايجب ان يحصلن على عمل بجودة عمل الرجال، ولا أن يكسبن أكثر من نصف مايكسبونة» (٢٨)

ولم تلعب منظمة في أي مكان دور كاسر الاضراب كما فعل اتحاد العمل

<sup>\*</sup> إشارة في العامية الأمريكية لموقف الاستعلاء العنصري على السود. المترجمة.

الأمريكى . كتب عن ذلك فيليب فونر «أصبح التقاتل على الشغل كسرا للموقف النقابى من الأمور العادية في اتحاد العمل الأمريكي، فتفعلها الحرفة في حرفة أخرى، ويكسر عمال نقابيون إضرابات إخوانهم، بل عرفت تلك الظاهرة المدهشة، وهي أن تقوم نقابات عمال البناء التابعة لاتحاد العمل الأمريكي ببناء مجمعات سكنية لكاسرى الاضراب الذين يستأجرون للعمل لكسر إضرابات نقابات أخرى تابعة لاتحاد العمل الأمريكي أيضا ». (٢٩)

كذلك شاع الفساد فى اتحاد العمال الأمريكى، على نطاق لامثيل له فى أى مكان آخر، فكان موظفوه يدرون دخلا من سرقة خزائن النقابة، والهدايا والبقشيش، والقروض التى لاترد، ومقاسمة العمال جزءا من رواتبهم بانتظام، والرشوة من أعضاء النقابة وأصحاب العمل، بدا من الرشاوى الضخمة مقابل منع الاضرابات أو ايقافها، والقبول بشروط «معقولة» فى تعاقدات العمال وإهمال بنود معينة فيها، وحتى التعاون مع أصحاب العمل فى تشكيل احتكارات من فرع صناعة بعينها، بالدعوة الى الإضراب لدى المنافسين الرافضين الانضمام للاحتكار المعنى أو الانصياع لأوامرة» (٣٠)

ذهب بيروقراطيو اتحاد العمل الأمريكي بعيدا في اساليبهم لاحكام سيطرتهم عليه، فنظموا شللا من أتباعهم، وأجروا انتخابات مزورة، وملأوا المؤتمرات بمندوبين كانوا موظفين معينين لدى الانحد، واستخدموا مجرمين ومأجورين للقضاء على أي معارضة في النقابات.

كان الضحايا الرئيسيون لبيروقراطية إتحاد العمل الأمريكي هم العمال غير المهرة السود والمولودين في الخارج والنساء وارتبط هؤلاء بمصير واحد، على نحو سلبي الآن، بعد الرباط الايجابي الذي جمعهم من قبل تحت لواء فرسان العمل.

## عمال العالم الصناعيون

من نهوض الجمهرة الهائلة من العمال المهاجرين غير المثبتين والمحرومين من حق الاقتراع، والعمال غير المهرة، اولئك الرجال والنساء الذين وجدوا أبواب اتحاد

العمل الأمريكي مغلقة في وجوههم، نشأ عمال العالم الصناعيون». (Iww). المعروفون أيضا باسم ووبليز، كذلك من العوامل التي حفزت على تأسيسها، ثورة ١٩٠٥ الروسية. ففي مؤتمرها التأسيسي في يونيو ١٩٠٥، قال بيل هيوود «الكبير» الذي صار زعيمها الأبرز فيما بعد، أنه يأمل أن يرى الحركة الجديدة «تنمو في جميع أنحاء البلاد الى أن تستوعب الغالبية العظمي من العمال، وينهض هؤلاء العمال في ثورة على النظام الرأسمالي كما يفعل أبناء الطبقة العاملة في روسيا الآن.»(٣١)

كانت منظمة عمال العالم الصناعيون مقتنعة بضرورة تنظيم كل العمال فى «نقابة واحدة كبيرة» تأخذ على عاتقها شن النضال الطبقى بواسطة السلاح الرئيس للعمال، الاضراب، مصعدة أياه الى السلاح الثورى، الاضراب العام، الذى سينهى عهد الرأسمالية، ويقيم دولة عمالية تديرها منظمة نقابية.

بداية، كان جميع الأعضاء القياديون في «عمال العالم الصناعيون»، أعضاء في الحزب الاشتراكي، الذي كان الاتجاه اليساري فيه نصيرا متحمسا للنقابية الشورية، وتدخلت المنظمة في النضالات السياسية باستمرار: دفاعا عن الحقوق المدنية، وحرية الكلام، وضد قوانين مكافحة التشرد، ودفاعا عن حقوق المساجين، وقضايا أخرى كثيرة، (٣٢) كذلك لم يقف «بيل الكبير» بمعزل عن النشاط السياسي الانتخابي فقد كان واحدا من أبرز من قادوا الحملة الانتخابية لصالح الحزب الاشتراكي في عام ١٩٠٤ متميزا بحيويته وتأثيره الفائقين وكذلك في انتخابات الرئاسة والكونجرس لعام ١٩٠٨، كما رشحه الحزب الاشتراكي لمنصب حاكم ولاية كولورادو في عام ١٩٠٨ (٣٣)

ولكن الحزب الاشتراكى طهر صفوفة من التيار اليسارى عام ١٩١٢، وأقيل بيل هيوود من اللجنة التنفيذية للحزب لزعامته عمال العالم الصناعيون، فترك الحزب وانضم له آلاف اليساريين المفصولين من الحزب أو الذين تركوه بمحض ارادتهم، وفى أعقاب ذلك بدأ عمال العالم الصناعيون يتخذون موقفا لا سياسيا رافضين العمل السياسي.

حظى عمال العالم الصناعيون بشعبية خاصة وسط العمال المهاجرين فى الغرب الأمريكي، وكان هؤلاء جيشا جوالا من عدة ملايين من العمال الشبان نصف المهرة أو غير المهرة، بلازوجات ولابيوت، يتنقلون من عمل الى عمل فى عربات الشحن الفارغة، كانوا يعملون فى ورش قطع ونشر الخشب وفى المناجم

ومشروعات البناء وفي الحقول، وخلال الترحال، كانوا يتخالطون بحرية، بغض النظر عن الفوارق العنصرية والقومية والدينية (٣٤)

وفاخر عمال العالم الصناعيون بدورهم بشعبيتهم وسط العمال المهاجرين فى الغرب، ونظموا صحافة ضخمة باللغات الأجنبية خصيصا لاجتذاب مواليد الخارج، ففى أواخر عام ١٩١٢ كانوا يصدرون ثلاث عشرة صحيفة بلغات مختلفة: الانجليزية والفرنسية والايطالية والاسبانية والبرتغالية والروسية والبولندية والسلافية والليتوانية والمجرية والسويدية والعبرية واليابانية، الا أن معظم هذه الصحف لم يعمر طويلا (٣٥)

وقد بذلوا جهودا خاصة من أجل تنظيم العمال السود، وكان موقفهم قاطعا بشأن تنظيمهم على اساس المساواة الكاملة، وشفعوا القول بالفعل حتى في أعماق الجنوب، حيث رفعوا شعار «لاعنصر، لاعقيدة، لالون»، ووحدوا العمال السود والبيض في نضال مشترك (٣٦)

بينما كان معظم أعضاء عمال العالم الصناعيون في الغرب من الرجال، اكتسبت النساء أهمية في صغوف العمال نصف المهرة وغير المهرة في الشرق وكان عند «الووبليز» تقدير عال للصفات القتالية لدى النساء، كتبت «م. تاكس» في كتابها «نهوض النساء»: «أن مقدم النساء جنبا الى جنب مع الرجال في الاضرابات، سرعان ماسينمي القوة القتالية التي سنتهي الرأسمالية وفظائعها في القريب... وبلغة كيبلنج فإن إناث المخلوقات عميته أكثر من ذكورها، ويجدر أن نلاحظ أيضا أن الذكر يغدو عميتا أكثر في حضور الأناث وعمونتها وتشجيعها، إن الحركة النقابية تتجه الى تنمية قتالية كلا الجنسين»

وقد أولت صحفهم اهتماما خاصا لأى أنباء عن «نشاط العاملات»، وكانت تقارير الأنباء الصحيفة عن الاضرابات الهامة بقيادة المنظمة تركز على الدور الذى لعبته النساء، سواء كمضربات أو معاونات للرجال في مهمة حراسة الاضراب.\*

ولعل أول محاولة في التاريخ لتنظيم إضراب للعاهرات، هي تلك التي قام

الاشارة الى مهمة تركلها التقابة لراحد من أعضائها حيث يقف أمام
 المصنع المضرب ليئتى العمال عن الدخول والعمل. المسرجمسة.

بها عمال العالم الصناعيون في نيوأورليانز عام ١٩٠٧. ويروى القصة فيليب فونر:

«أوحى نشاط «الووبليز» لعدد كبير من عاهرات المدينة بمغادرة بيوت الدعاره والمطالبة بتحسين ظروفهن. كانت القوادات في عدد من البيوت قد ضاعفن ايجار أوراق اللعب التي تتسلى بها الفتيات، فدار نقاش بين الفتيات حول طريقة الووبليز في التصرف في هذه الأمور، ثم نظمن الاضراب وانتخبن مسئولات عن مهماته، وأوقفن عمل صاحبات البيوت المسيئات وعملا بمبدأ عمال العالم الصناعيون في دعوة كل أعضائه لابداء التضامن مع الشقيقات المضربات استجاب بمقاطعة البيوت المضربة، وكسبت المضربات معركتهن. «وردت الفتيات المجاملة بالمثل ففي وقت لاحق، أفادت صحيفة صوت الشعب الناطقة بلسان عمال العالم الصناعيون في أقصى الجنوب، أن الفتيات يقاطعن عملاء الشرطة، وقالت أن

«فتيات الاضاءة الحمراء يرفض بيع أجسادهن لحماه كاسرى الاضراب، ومن رجال الميليشيا المرسله لقمع المضربين في (بوت) »(٣٨)

# اليزابيث جيرلي فلين

وسط المنظمين القياديين في عمال العالم الصناعيون ظهرت نساء تعد اليزابيث جيرلى فلين أبرزهن. وقد كتب جوهيل، أثناء سجن في ولاية يوتاه عام ١٩١٥ في انتظار تنفيذ الاعدام لتهم ملفقه بسبب نشاطه النقابي، أغنية سماها الفتاة المتمردة وأهداها لاليزابيث جيرلى فلين، وبقى اللقب ملتصقا باسمها. في عام ٢٠١٦ أنضمت لعمال العالم الصناعيون وهي بعد في السادسة عشرة من عمرها، وبعد عام خاضت أول تجربة لها في الاضراب في مصنع بريدجبورت للأنابيب في ولاية كونكتيكت، ومن بعدها وجدت هنا وهناك وفي كل مكان. كانت مع عمال المناجم المضربين في «ماسابي ايرون رينج»، ومع عمال سيج باسايد الذين صمدوا على مدى سبعة عشر شهرا رغم الاعدامات بالغاز نسيج باسايد الذين صمدوا على مدى سبعة عشر شهرا رغم الاعدامات بالغاز

والهراوات والتغطلت غطيس فى الماج وسجن مئات العمال، ومع ٢٣ ألف من عمال نسيج لورنس خلال اضرابهم المرير الذى استمر شهرين، ومع نساجى الحرير وصانعى الشرائط فى باترسون الذين احتملوا خمسة أشهر من وحشية الشرطة والاعتقالات وحال تقارب المجاعة، والقائمة لاحصرلها بالفعل.

انتهجت اليزابيث جيرلى فلين خطا طبقيا ثوريا متسقا ولم تقدم أى تنازلات للاتجاه النسائى البرجوازى، وقد كتبت فى مقال بعنوان «نداء عمال العالم الصناعيين للنساء»، «بالنسبة لنا، يتحرك المجتمع فى مسارات تحددها الطبقة، لا الجنس والتمايزات الجنسية لاتؤثر علينا إلا فى أقل القليل، ولولا الفوارق الاقتصادية، لكان هذا التأثير أقل، وعمال العالم الصناعيون الما يتوجهون بالخطاب لأولئك النساء اللاتى يعملن بالأجر أو هن زوجات لعمال، إننا لانرى أى أساس لوجود مصالح نسائية مشتركة، لاشواهد على وجود «صراع جنسى»، طبيعى، ولا أى إمكانية للتضامن بين النساء وحدهن— ولاهو بالمرغوب فيه حاليا... فليس هناك من مصلحة تجمع الملكة فى حجرة الاستقبال بالخادمة فى المطبخ، وزوجة صاحب المحل التجارى الضخم لاتبدى اهتماما أخريا بالفتاة ذات السبعة عشر عاما التى تصبح الدعارة الباب الوحيد المفتوح أمامها الرجال، ليست سوى ادعاء أجوف بالنسبة للعمال، وخلف كل لزوجتها المرائية وعاطفيتها المغثية، تلوح الملامع المنذرة للحرب الطبقية» (٣٩)

كانت ترى أن حركة المطالبة بحق الاقتراع للنساء خاضعة لسطوة «الثريات المرلعات بالتقاليع»، واحتجت على جعل نساء الطبقة العاملة «ذيلا في لعبة الإقتسراع على أيدى نساء ذات الطبقة التي تستأجرهن لحياة البؤس والخزي». (٤٠) وقالت أن مفتاح إيقاظ العاملات يكمن في النضال في موقع العمل، و أن على النساء والرجال أن ينظموا أنفسهم ويناضلوا جنبا الى جنب. «إن (عمال العالم الصناعيون) تناشد النساء أن ينتظمن جنبا الى جنب مع الرجال من عشيرتهن، في النقابة التي ستصبح شيئا فشيئا صاحب القرار في تحديد قواعد العمل والأجور الى أن يدين العالم لتضامنها وسلطتها. وتقول للفتاة الشابة أن الزواج لايقدم مهربا من مشاكل العمال، وللأم أن مصالحها ومصالح أبنائها مغزولة في مصالح الطبقة ككل. كيف ستتغلب (عمال العالم الصناعيون) على النزعة المحافظة والأنانية؟ بدفع النساء الى المشاركة الفعالة الصناعيون) على النزعة المحافظة والأنانية؟ بدفع النساء الى المشاركة الفعالة

فى الأمور النقابية ، وخاصة الاضرابات، حيث تقدم الاجتماعات الجماهيرية ، وأنشاط الجماعى فى حراسة الاضرابات، والاجتماعات النسائية وتجمعات الأطفال.. حافزا وجدانيا هائلا، إن النقابات القديمة لم يخطر لها أبدا أن تعتبر النساء جزءا من الاضراب، كان ينتظر منهن أن يقبعن فى البيت وينشغلن بالقلق على خزانة الطعام الخاوية، والأطفال الجياع ودمدمة صاحب البيت، وبذلك يغدون فريسة سهلة لعملاء الشركة. كان الاضراب من شئون الرجال، لهم متعة الكفاح، أما النساء فليس من حقهن حتى الحصول على تفسير ذكى له... بوسع النساء أن يكن العنصر الأكثر قتالية فى الإضراب، أو الأكثر محافظة، يتوقف ذلك على فهمهن لأغراضه، إنهم يتهمون (عمال العالم الصناعيون) بوضع النساء فى المقدمة، والحقيقة أنها لاتحجزهن فى المؤخرة، فيمضين من تلقاء أنفسهن الى المقدمة، والحقيقة أنها لاتحجزهن فى المؤخرة، فيمضين من تلقاء أنفسهن الى المقدمة، والحقيقة أنها لاتحجزهن فى المؤخرة، فيمضين من

دافعت السزابيث جسرلى فلين عن فكرة أن تحسرير النساء رهن بالشورة الاشتراكية: «يحتاج تحرير النساء لماهو أكثر كثيرا من حق الاقتراع المجرد: ولا أقل من ثورة اجتماعية ،يستطيع أن يحطم المناخ الذي يغل تفكيرها ويحاصره بالحمق اليوم»، (٤٢) والثورة الاشتراكية هي أيضا الشرط اللازم لتحطيم قيود القهر الجنسي:

«إن المشاكل الجنسية الوحيدة التى أعرفها ، هى كيف يكون للنساء الحكم فى أنفسهن، كيف يكن حرات، بحيث يصبح الحب وحدة هو الوصية الوحيدة سارية المفعول»، ولست أرى سوى سبيل واحد، هو أن يتحكمن فى مشكلتهن الوحيدة، مشكلة كيف يعشن، كيف يحصلن على الطعام والكساء، مشكلة حياتهن الاقتصادية الخاصة... إن الاستعباد الجنسى.. مترتب على الاستعباد الاقتصادي، وهو ليس سوى تعبير مهذب عن الدعارة، سواء كانت لليلة واحدة، او لعمر بأسره» (٤٣)

# الأم جونز

«الأم» مارى جونز، شخصية نسائية أخرى عملاقة، بدأت تقود النشاط \* اشارة للرمايا الدينية للسيم التي تشتمل على ومايا خاصة بعلاقة الرجل والمرأة. المرجمة العمالى قبل اليزابيث جيرلى فلين بنحو عقدين، ثم استمرت على مدى مايقرب من ستين عاما. كتبت عنها اليزابيث جيرلى فلين!

«كانت الأم جونز أعظم محرضة من النساء عرفها عصرنا، فعلى مدى ستين عاما من الاعتقالات والترحيل والاحتجاز على يدالمليلشيا، والملاحقة والتهديدات من الشرطة والقتلة المحترفين، واصلت النضال بلارهبة..

ولدت في كورك بايرلندا، وأتت الى هنا صبية ثم فقدت زوجها الذي كان لحام حديد، وأطفالها الأربعة أثناء وباء للحمى الصفراء اجتاح محفيس بولاية تنيسى، وتولت النقابة دفنهم (١٨٦٧). وحيدة ومستوحشة ذهبت الى شيكاغو، وعملت في خياطة الفساتين للأغنياء، وبينما كانت تخيط في القصور الراثعة المطلة على البحيرة، شاهدت الفقر والبؤس في المدينة. وعقب حريق شيكاغو، حضرت اجتماعات فرسان العمل في مبناهم المحروق، وبعد منبحة العمال في أول مايو ١٨٨٦ أمام مصنع «ماكورميك هارفستروركس»، وماتلاها من مكيدة سوق التبن للقادة العماليين، أصبحت من حجاج النشاط العمالي الذين لاتهدأ لهم حركة، فراحت تنتقل من إضراب الى اضراب، تحرض وتنظم وتشجع . بدأت في وست فيرجينيا ثم في منطقة فحم الانتراست، ومنذ ذك الحين فصاعدا، صاحبت عمال مناجم الفحم في كل نضالاتهم على الاطلاق طوال العشرين عاما التالية، في الشرق وفي كولورادو، وفي كل مكان». (٤٤)

عملت الأم جونز منظمة في صفوف فرسان العمل، ثم أصبحت من مؤمسسي عمال العالم الصناعيون، وواحدة من قادتها الرئيسيين ماتلي ذلك، (كذلك كانت من مؤسسي الحزب الاشتراكي). تركز نشاطها في العمل منظمة لحساب «عمال المناجم المتحدين»، كتب هيوود «كلما تفجرت المتاعب في وجه عمال المناجم، ذهبت اليهم الأم جونز، فاذا انسد جسر بالجند، خوضت في النهر شتاء، واذا روقبت القطارات، هربها فيها طاقم العاملين. نظمت «جيوش النساء» أثناء نزاعات المناجم لمطاردة كاسرى الاضراب بالمماسح والمكانس وأوعية القلي ياإلهي، «يا إلهي، لقد وصلت الأم العجوز ونساؤها الجامحات! ، كذلك كان يئن أصحاب المناجم حين تواجههم تلك المفرزه العصية». (٤٥)

قادت عمال المناجم في أضرابات فرجينيا عام ١٨٩١، ومنطقة فحم الانتراسيت عام ١٩٩٠، وفي بينت كريك وكابين كريك في وست فيرجنيها في ١٩١٢-١٩١٤، وفي لدلو بكولورادو في ١٩١٣-١٩١٤، وفي

كنساس فى ١٩٢١، واضرابات أخرى (٤٦) واشتركت فى تنظيم عمال السكك الحديدية فى اضرابات أعوام ١٩٠٣، و١٩٠٤ و١٩٠٥ و١٩١٩، وقادت جماهير العاملات فى صناعة النسيج فى اضرابات أعوام ١٩٠١ و١٩٠٣، وفى عام ١٩٠٠ قادت عاملات تعبئة الزجاجات فى اضراب ضد اصحاب مصانع البيرة فى ميلووكى.

لقد ألقى القبض على الأم جونز فى كل مرة وقع فيها إضراب فعليا، فكانت ما إن تغادر السجن، حتى تشرع ثانية فى التحريض والتنظيم ، حتى ينتهى بها المطاف الى السجن مرة أخرى. وفى الثانية والثمانين من عمرها عام ١٩١٢، ألقى القبض عليها فى وست فيرجينيا أثناء اضراب لعمال المناجم، وحكم عليها بالسجن عشرين عاما، وإزاء إندلاع الاحتجاج وسط العمال الأمريكيين، اضطر الحاكم لاصدار الأمر بالافراج عنها. (٤٨) ومن أواخر الاضرابات التى شاركت فيها، وهى تشارف على التسعين من العمر، إضراب عمال الصلب الكبير عام ١٩١٨.

ومثل اليزابيث جيرلى فلين، كانت الأم جونز خصما للحركة النسائية البسرجوازية ، قالت فى أحد اجتماعات المطالبات بحق الاقتسراع فى نيسويورك: «علام كل هذه الشورة من أجل حق الاقتسراع! أتردن آرا ، وصوتا إنتخابيا!... إن نسا ، كولورادو حاصلات على حق الاقتراع منذ جيلين، ومايزال العمال يرسفون فى العبودية »: كانت ترى أن قضية حق الاقتراع للنسا ، حيلة من الأغنيا ، لتحويل انتباه النسا ، عن القضايا الحقيقية، وإبقاؤهن مشغولات «بالاقتراع والمحظورات والأعمال الخيرية ». (٤٩)

وتوفيت عام ١٩٣٠ عن مائة عام، ودفنت مع شهداء اتحاد فيردين بمقبرة عمال المناجم في ماونت أوليف بولاية الينوي.

#### «الخبز والأزهار»

كان أكبر الاضرابات النسائية هو ذلك الذي وقع في صناعة النسيج في لورنس من يناير إلى مارس ١٩١٢، اشتركت في الاضراب ثلاثة وعشرون ألف

عاملة ينتمين لخمس وعشرين قومية ويتكلمن خمسا وأربعين لغة مختلفة، وكتب عنه فيليب فوز : «الحق أنه لم يسبق في تاريخ الحركة العمالية الأمريكية، أن اتحدت جماعات قومية ولغوية مختلفة بهذا القدر من النجاح في اضراب» (٥٠)

«فى جميع أعمال حراسة الاضراب والمواكب ، لعبت المضربات أنفسهن ، أوزوجات المضربين دورا حيوياً ، كن يمشين فى الشوارع التى غطاها الجليد بجانب الرجال ، وكثيرا ما احتللن الصفوف الأمامية فى المظاهرات والمواكب نساء حوامل وأمهات يحملن أطفالهن الرضع ، يسرن مع الباقين ويحملن لافتات حمثل باقى فتيات المصانع - كتب عليها: «نحن نريد الخبز والزهور ايضا » . . ويبدو انه جرى إلقاء التبض على عدد من النساء أكبر من عدد الرجال بسبب ارهابهن لكاسرى الاضراب أثناء قيامهن بأعمال حراسة الاضراب . . وقد رفضن دفع الغرامة مفضلات السجن عليها ، وتميزت بهذا الموقف خاصة النساء الإيطاليات والروسيات والليتوانيات » . (٥١)

أظهر عمال العالم الصناعيون عبقرية في ارتجال تكتيكات جديدة بأستمرار في الاضراب، فكانوا هم أصحاب فكرة تحويل مهام حراسة الاضراب الى عمل جماهيري جماعي، وتسيير المواكب الجماهيرية، والمظاهرات، في اضراب لورنس تجلى هذا الابداع على نحو لاسابق له.

«ومن أجل الالتفاق على الحظر المفروض على التجمع أمام المصانع، ابتكرت لجنة الاضراب... خط حراسة الاضراب المتحرك الشهير، ويوما بعد يوم، راحت صفوف من حراس الاضراب تتحرك في سلسلة لانهاية لها حول منطقة المصنع لتضعف معنويات كاسرى الاضراب... في كل يوم يسير موكب، حيث يمشى مايتراوح بين ثلاثة وعشرة آلاف شخصى على موسيقى الفرق وقرع الطبول يغنون نشيد الأمية والمارسيليز و«التضامن الى الأبد» وغيرها من الأغاني الراديكالية وأغاني «الووبليز» (٥٢)

كان زعيم الاضراب عند الجميع هو بيل هيوود أو «بيل الكبير»،وعملت معه اليزابيث جيرلي فلين وقد إنتهى الاضراب بنصر كاسع.

ولكن بينما كانت (عمال العالم الصناعيون) قوية في قيادة النضال، كانت

<sup>\*</sup> تذكر القارئ بأن هذه الاعمال هي المتصلة بحث العمال على عنم دخول المصنع المترجمة

ضعيفة في الاحتفاظ بتنظيمه بعد انتهاء الاحداث، فقبل الاضراب كان لديها حوالى ثلاثمائة عضو في لورنس، وفي ستمبر ١٩١٢ ارتفعت العضوية الى ستة عشر الفا، ولكن حين جاء صيف عام ١٩١٣، كانت قد انخفضت الى سبعمائه (٥٣) وقد كان هذا النمط من التجنيد السريع خلال الاضرابات، ثم فقدان العضوية بعدها، من سمات نشاط عمال العالم الصناعيون.

تلى إضراب عمال نسيج لورنس، إضراب ٢٥ الف عامل بمصانع باترسون للحرير في عام ١٩١٣، وانتهى هذا الاضراب بعد خمسة أشهر منهكة بهزيمة تامة. وبعد بضعة أشهر وقعت هزيمتان أخريتان لاضرابين تحت قيادة عمال العالم الصناعيون، اضراب عمال المطاط في أكرون وعمال صناعة سيارات ستودبيكر في ديترويت، ومن بعدها لم يستطع منظمو عمال العالم الصناعيون أن يحشدوا مرة أخرى قسما بعتدبه من عمال النسيج، وانتهت عمال العالم الصناعيون في الشرق الى الدمار النهائي.

كان العنصر المهيمن فى هذه النقابة الى حد بعيد هو الاعضاء القادمون من ولايات الغرب، فانعكست فى نشاطها نقاط الضعف والقوة المتصلة بتكوينها هذا كما فى أفكارها، فكان مستحيلا بناء نقابات مستقرة وسط العمال المهاجرين، وقد اعترفت اليزابيث جيرلى فلين بأن : «معظمنا محرضون رائعون، ولكننا ضعفاء كمنظمين نقابيين». (٥٤)

كان محكوما على عمال العالم الصناعيون ألا تتجاوز وضع المنظمة الثورية الصغيرة، ولاتبلغ أبدا وضع المنظمة ذات العضوية الجماهيرية الواسعة. في أوج تألقها عام ١٩١٧ بلغت عضويتها ٢٥ ألفا ، ثم تناقصت في عام ١٩١٣ الى ١٨٥٨ عضوا.

#### الرابطة النقابية النسائية

كان من نتيجه فشل اتحاد العمل الأمريكي في تنظيم النساء من جهة وعدم استقرار عمال العالم الصناعيون من جهة أخرى، أن فتح الباب أمام تشكيل الرابطة النقابية النسائية، التي أسستها عام ١٩٠٣ مجموعة من النساء

الليبراليات اللاتى يقمن بنشاط اجتماعى، وعدد من النقابيات، واعتبرتها زعيماتها بمثابة إجابة على تحدى الثورة، وهكذا كتبت احداهن «اليس هنرى» في عام ١٩١١:

«اذا ترك كل عبء علاج أشكال اللامساواة غير العادلة ليقع على عاتق الفئة الاجتماعية المقهورة، سنكون أمام طريقة الثورة، الفظة والبدائية، والبديل الوحيد عن ذلك، هو أن يأخذ المجتمع بأسرة على عاتقه، وعبر العمل التعاوني، إزالة المساوئ في الصناعة، ووضع أساس لها عادل ومنصف تجاه العامل» (٥٦)

وكتبت سيدة قيادية أخرى ، هى لويزا بيركنز: «....إن الآلة لمثالية لتحقيق الاصلاحات الجذرية، يجب أن تتكون من رجال ونساء أقوياء متجردين عن المصلحة يمثلون مختلف الصناعات والمصالح فى المجتمع، ويجمعون بين المال والعقل المثقف والخبرة العملية والبصيره النبيلة» (٥٧)

اعتبرت الرابطة نفسها تحالفا من جميع الطبقات وقالت عن ذلك جين آدامز نائبة رئيسة الرابطة: «إن من يعملون.. لا يلكون ترف التعلق بأهداب المرارات الطبقية». وبذلت الرابطة جهودا «لانشاء منظمات مستقلة للنساء، ولكنها انهارت جميعا آخر المطاف» كما كتبت مؤرختها ج. بون (٥٨)

واذ عجرت الرابطة عن أداء المهمه بمفردها، أخذت تبحث عن حلفاء فى النقابات، ولم يكن لها أن تتوقع من (عمال العالم الصناعيون) سوى موقف الفتور، حيث كانت الأخيرة ترى أن الروابط النقابية النسائية تعمق «الانفصال بين العمال والعاملات» (٥٩) وعلى ذلك فقد اتجهت الى اتحاد العمل الأمريكي، رغم موقف الاهمال الذي يتخذه إزاء العاملات.

حققت الرابطة بعض النجاح في نيويورك في نوفمبر عام ١٩٠٩ مع إضراب حائكات الصداريات الذي سمى «انتفاضة الثلاثين ألفا » ولابأس هنا من اقتباس بعض التفاصيل التي أوردتها ميريديث تاكس في وصف أحداثه في كتابها «نهوض النساء»، حيث تكشف طابع مساهمة الرابطة، وخيانتها في النهاية. في البداية ، ساندت زعيمات الرابطة الاضراب مساندة فعالة، فقد «نظمن قافلة سيارات لتقوم بالدعاية للإضراب وأخذت السيارات ، التي أعارتها عدة نساء مليونيرات، تشق طريقها بصعوبة وسط الشوارع الضيقة في ايست سايد الأدنى، تنقل حارسات الاضراب فتأخذهن من مكان وتنزلهن في مكان.

وبداخل السيارات كانت تلوح نساء مرتديات ملابس على الموضد، مع الفتيات المضربات، فقيرات ، هزيلات... وقد أخذن يمرحن حول هذا الحدث عير المعتاد. كان من المسلى مساهدة نساء ثريات يحملن بطاقات تعلن ضرورة التنظيم للعمال وتطالب بتخفيض ساعات العمل وزيادة الأجر.

«ولم يجتذب أى وجد من وجوه الاضراب اهتمام الصحافة، قدر ذلك المتعلق عساندة بعض الشخصيات النسائية الثرية لد، وخاصة ألفا بلمونت وآن مورجان. كانت الأولى ابنة صاحب مزارع فى الا باما وواحدة من أبرز الشخصيات العامة فى مجتمع نيويورك، تزوجت من ويليام ك. فاندربلت وشرعت فى حملة مسرفة لاقتحام مجتمع «الأربعمائة»، النيويوركى، وبعد أن بنت قصرا تكلف ٣ ملايين دولار فى الشارع الخامس، وآخر تكلف ٢ مليون دولار فى نيوبورت، كانت قد حققت هدفها فطلقت من فاندربلت، وتزوجت أوليفرهازرد فرى بلمونت، وريث شبكة مترو أنفاق نيويورك...»

أما آن مورجان ، فكانت إبنه «البارون اللص ج.ب. مورجان» (٦٠)

اقترح الوسطاء مايرون أنه حل وسط، ورحبت زعيمات الرابطة النقابية النسائية به، ولكن المضربات اقترعن برفضه غاضبات، واعتبرنه خيانة تامة لم يعترف الاتفاق بالنقابة على سبيل المثال. وعليه ، أعلنت زعيمات الرابطة استنكارهن «لتطرف» العاملات، وللتأثيرات الاشتراكية في صفوفهن.

وحينما كان الأمر يتعلق بالاضرابات ، التى قادها عمال العالم الصناعيون، مثل اضراب «الخبز والأزهار» فى لورنس عام ١٩١٢، أو إضراب النساء الضخم فى باترسون عام ١٩١٣، انتحت الرابطة جانبا كلية.

وفي عقدها الثانى، أخذت الرابطة تركز على النشاط التشريعي أكثر من النشاط التشريعي أكثر من النشاط التنظيمي، وتتطلع أكثر فأكثر الى الحكومة الفيدرالية طلبا للمساندة، ويقدر ويليام اونيل أن عضوات الجمعية شغلن في عام ١٩١٩ ثمانية وثلاثين منصبا حكوميا. (٦١)

حين نضع كشف الحساب عن ربع قرن من العمل مابين اتحاد العمل الأمريكى وعمال العالم الصناعيون والرابطة النقابية النسائية، نتوصل دون عناء الى الاستنتاج المحزن، ومفاده أن النتائج ليست مبهرة، ففي عام ١٩١٠ كان مجموع النساء المنظمات في نقابات ٧٤٧ر٧١ فقط، أي مايعادل ٥ر١ في المائة فقط من جميع العاملات بالأجر، وفي المنشآت الصناعية كانت نسبة العاملات

المنظمات ٢ر٥ في المائة فقط.

### الحزب الاشتراكى: تشوش وابهام وتغبط

حين كان الحزب الاشتراكى الأمريكى فى أوج قوته، ضم فى صفوفه مائة وخمسين ألف عضو، ونشر مثات الصحف، وحصل على مايقرب من مليون صوت لمرشحة للرئاسة، وحظى بتأييد ثلث أعضاء اتحاد العمال الأمريكى، وكان له دور فى تنظيم عمال العالم الصناعيون، ولكى نفهم موقفه من العاملات، يجب أن نبدأ بموقفه من النقابات.

كان دانييل دى ليون، زعيم حزب العمال الاشتراكى الصغير والحلقى، يقول أن «الحزب يجب أن يسيطر على الحركة النقابية». أما الحزب الاشتراكى، فقد دافع عن حياد الحزب إزاء شئون النقابات، حتى يسار الحزب، بزعامة يوجين ف.ديبز، ورغم رفضه فكرة التمييز التام بين عمل الحزب وعمل النقابات، «استمر على الالتزام بالمبدأ القائل بأن النقابات والحزب الاشتراكى كيانان منفصلان ، لكل منهما واجب خاص يؤديه، وعليهما الامتناع كليهما عن التدخل بأى صورة فى شئون أحدهما الآخر». (٦٣)

كأن هناك تسليم بأن يترك اعضاء الحزب الاشتراكى العمل فى المجال الاقتصادى للقيادة النقابية، ويكرسوا أنفسهم لتعليم إخوانهم وأخواتهم الحاجة الى انتخاب الاشتراكيين، وبناء على هذه السياسة، سعى الحزب فى المؤتمرات السنوية لاتحاد العمال الأمريكى الى كسب التأييد لمقترحات هو صاحبها، وتتناول أساسا التطويح بنظام الأجور و إقامة مجتمع على أساس الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ونادرا ماتناولت مسألة تنظيم غير المنظمين، ورغم تأييده للنقابية الصناعية، فقد تواءم مع اتحاد العمل الأمريكى وأحجم عن الادانة الواضحة للنقابية الحرفية.

إلا أن كثيرين من يسار الحزب الاشتراكى لم يتبعوا خط عدم التدخل فى شئون النقابات ، وحتى عام ١٩١٢ كان كثير من القادة البارزين فى عمال العالم الصناعيون، مثل «بيل الكبير»، أعضاء أيضا فى الحزب الاشتراكى.

وفى يمين الحزب، كان كثير من القادة عنصريون بلا استحياء، فنجد فيكتور ل. برجر، أول عضو اشتراكي في الكونجرس يعلن: «ليس هناك أي شك في أن

الزنوج والمولدون يشكلون جنسا آدني» (٦٤) وكتبت كيت ارهارا، وهي من أبرز الزعامات النسائية في الحزب الاشتراكي، في وثيقة بعنوان «مساواة الزنجي» أن «الاشتراكيين يريدون وضع الزنجي حيث لا يسعم منافسة الرجل الأبيض»، وقالت أنه لايوجد سوى حل واحد لمسألة الاجناس، وهو «الفصل» العنصري.

«بل لقد اصر اشتراكى من أوكلاهوما على أنه سيكون هناك فصل عنصرى فى الحياة الاخرى، وتصور سماء زنجية، تقوم فى رقعه واسعة مزروعة بأشجار البطيخ، تتبخللها أشجار ظليلة ومنصات رقص، والعديد من رفاهيات البعث، حيث يمكنهم أن يلعبوا ويرقصوا ويزعقوا طوال الأبدية، وقد ظهرت هذه الرؤيا فى كتيب بعنوان (لماذا أنا اشتراكى)». (٦٥)

وفى مؤقر الحزب الاشتراكى لعام ١٩١٠، ذهب إرنست أوترمان (مترجم كتاب ماركس «رأس المال» الى الانجليزية) الى حد التأكيد بأن أى محاولة لكافحة التحيز العنصرى ستكون خيانة للمبادئ الاشتراكية!

وحتى يسار الحزب، ورغم موقفه النظرى المؤيد لمساواة الزنوج لم يقم بأى مجهود فعلى لاستخدام الحزب في النضال من أجل حقوق السود، كما أفادت ايرا كيبنيز مؤرخة الحزب.

كانت الطبقة المتوسطة هى العنصر السائد فى الحزب الاشتراكى الأمر الذى جعل من عدم التدخل فى شئون النقابات ، الاختيار الأسهل، فغى مؤتمر الحزب لعام ١٩١٧، كانت أكبر المجموعات بين المندوبين (١٩٣ مندوبا) مكونة من ٣٢ صحفيا، و٢١ محاضرا و٢٠ محاضيا، و٢١ عمدة، و١١ موظف محترف لدى الحزب وقدمت فئات مثل أصحاب المصانع، وسماسرة الأملاك العقارية، وتجار التجزئة، والمؤلفون والوزراء والاطباء وأطباء الأسنان، ستين مندوبا آخر. كان هناك أيضا ١١ من العمال ذوى الياقات البيضاء، وعشرة فلاحين وسبع من ربات البيوت. ومعظم الباقين كان من العمال المهرة مثل النجارين والميكانيكين وعمال الكهرباء. (٦٦)

فى عام ١٩٠٦، أعلن مرشع الحزب الاستراكى لمنصب عمدة ميلوكى، ويليام ارنولد...« إن المصالع التجارية فى ميلووكى ستكون فى مأمن بأيدى ادارة مكونة من الاشتراكيين الديقراطيين، أكثر مما كانت وهى بأيدى الادارتين الجمهورية والديقراطية»، وطمأن أرنولد الناخبين الى أنه صاحب ملكية خاصة ودافع ضرائب هو نفسه، ومن البديهى أنه لارغبة لديه فى ايذا ، النشاط زادى "ويلينام ورينس" وجعلتني شعباره : و تحن تجاهند لنيتي العالم الرقباقي ، قبي الحريب والقن والتزمالية و وأهتمين يتشجيع الثقافية باعتبارهنا مثلهن الأعلني ، مع

التجارى فى المدينة. وأكد فيكتور ل. بيرجر، الذى سبقت الاشارة لعنصريته، لرجال الصناعة فى المدينة أن الصوت الذى يقدمونه لحزبه الاشتراكى، هو صوت ضد الاضرابات، وقال أن ماوقع فى ميلووكى من اضرابات خلال الأعوام الستة أو السبعة الماضية، أقل من أى مدينة أخرى بنصف حجمها، وذلك بفضل التأثير الاشتراكى فى نقاباتها على حد قوله. «استطيع أن أقول مستندا الى خبرة فعلية أن الاشتراكيين الديمقراطيين فى المدينة عارضوا كل اضراب تقريبا جرى اعلانه هنا». (٦٧)

وفى هذه الصحراء، فإن أولئك الذين أرادوا أن ينظموا جماهير العمال المهضومة الحقوق، من أعضاء الحزب الاشتراكى، توجهوا الى عمال العالم الصناعيون. وأدى طرد «بيل هيوود» من اللجنة التنفيذية للحزب الاشتراكى، ثم استقالته من الحزب، الى خروج آلاف من الجناح اليسارى فى الحزب معه، فانخفضت عضويته من ١٥٠ ألفا قبل مؤتمر مايو ١٩١٢، الى ٧٨ ألفا فى يونيو ١٩٨٣، (٦٨٨) وطردت آلاف كثيرة أخرى من يسار الحزب فى الاشهر التالية، وفقد الحزب كل حيويته.

لم يكن للحزب الاشتراكى اهتمام خاص بالعاملات اذ لم يكن لهن صوت فى الانتخابات، وتقول ايراكيبنير. أنه «أعطى من الاهتمام لكسب تأييد الوزراء البروتستانت أكثر بكثير مما أعطى لكسب الشباب أو النساء، (٦٩) ولقد كان يضم بالفعل أكثر من ثلاثمائة من رجال الدين فى عضويته. كذلك فإن توجهه الى اتحاد العمال الامريكى أكثر مما الى عمال العالم الصناعيون ، أقام صعوبة فى إيجاد صلة فاعلة بينه وبين العاملات اللاتى يخضن نضالا.

كانت دائرة النساء المحيطة بالحزب الاشتراكى، مكونة أساسا من زوجات أعضاء الحزب، وقد شكلن أنفسهن فى جماعات مستقلة ذاتيا متعاطفة مع الحزب (٧٠) وكانت الشخصيات الرئيسية النشطة فى جماعات النساء الاشتراكيين، من المخضرمات فى النوادى النسائية، حيث اعتدن الجلوس جنبا الى جنب مع السيدات البرجوازيات فى جماعات نقاش صغيرة. وكانت للإنسجام الشخصى داخل الجماعة، الأولوية على أى تجنيد سياسى قائم على العمل السياسى لأى منهن. كونت النساء الاشتراكيات فى سان فرانسيسكو

تركيز خاص على تنمية إدراك النساء وتقديرهن لأهمية «التعبير الكامل عن الحياة» (٧١) وبينما أبدين تعاطفا مواليا للحزب الاشتراكى ، فضلن «إثارة الوعى بفرديتهن وتعميقه فيما بينهن» (٧٢)

وكان الترتيب المتبع، هو تنظيم لقاء نصف شهرى فى بيت واحدة من العضوات، وتتوقف أنشطة كل جماعة على مايستهوى كل حى: كورس إنشاد الأطفال، ونوادى النقاش للصبية، ومدارس الأحد الاشتراكية (حيث يتعلم الأطفال أغانى اشتراكية ومحارسات اشتراكية) والمكتبات المتنقلة، وهى الأنشطة التى كانت شائعة فى معظم المناطق فى البلاد. وفى المناطق الحضرية كان النشاط يشتمل عادة على عمل سياسى وتحريض علنى. وحضرت النساء الاشتراكيات بصفه وفود أخوية مؤتمرات «تمبرانس» و«حق التصويت للنساء» «ومنظمات نوادى النساء.» (٧٣)

بصفة عامة، لم تكن عضوات تلك الجماعات منضمات للحزب الاشتراكى، رغم أن كثيرا من النشيطات كن عضوات فيه. وتحسبا لاحتمال ابتعادهن عن تأثيره، دعا الحزب الاشتراكى في نوفمبر عام ١٩٠١ في صحيفته الأسبوعيه «الاحتكام الى العقل» الى تنظيم النساء الاشتراكيات بصوره راديكالية، وإن جاءت صياغة الأهداف ماسخة الى حد كبير:

«مطلوب تنظيم، تنظيم يعلم مبادئ نظام صناعى أرقى من القائم حاليا، نظام سيقوم على القاعدة الذهبية القائلة بتطابق جميع المصالح البشرية... إننا نطلب الى جميع النساء اللاتى تنبض أوراحهن بالمسئولية إزاء الحرية والواجب، الى كل أولئك اللاتى يسعين الى الولاء لله وللانسانية نطلب مشاركتهن فى هذا النضال العالمي من أجل رفعه البشرية، وأن يسجلن أنفسهن فى النقابة الاشتراكية الوطنية للنساء» (٧٤)

وفشلت محاولة في عام ١٩٠٤ لانشاء اتحاد يجمع كل تلك الجماعات، فشرع الحزب في إصدار صحيفة «المرأة الاشتراكية» (تغير فيما بعد إلى «المرأة التقدمية» في عام ١٩٠٧، لتكون بؤرة تمحور لتلك الجماعات، وقد صممت بحيث تكون مجلة شعبية، مثل (صحيفة بيت السيدات) مع جرعة من الاشتراكية. وفي قمة نجاحها بلغ توزيعها ١٢ ألف نسخة. (٧٥)

وبعد عام ، في ١٩٠٨ ، شكّلت الجماعات اتحادا بالفعل فقد انشأ مؤتمر الحزب الاشتراكي لذلك العام «اللجنة الوطنية النسائية للحزب الاشتراكي» التي

انضمت اليها كل الجماعات تقريبا. وقد قام هذا المؤتمر نفسه بتدعيم التكتل بين اليمين والوسط، بعد أن تخلى الحزب عن كل تظاهر بالثورية ، وشرع فى حملة للتخلص من اليسار ، وكانت قاعة المؤتمر مزينة بصور ماركس وانجلز مكسوة بالعلم الأمريكي، (٧٦) كما عقد أول مناقشة كاملة حول مسألة المهاجرين، وكان القول الفصل فيها للعنصريين.

أقامت الحركة النسائية الاشتراكية صلتها بالنساء لا كعاملات، بل كربات بيوت، كمستهلكات، فنجد صحيفتها «المرأة التقدمية» تكتب:

«البيت، والطفل ومصروف الأسرة، وخزين الأسرة، أمور تجتذب كل امرأة من الطبقة العاملة... المرأة العادية تعرف أن جونى يجب أن يحصل على كذا زوج من الأحذية كل عام، وأن مقدار كذا من السكر يجب أن يوضع على المائدة، وأن ملابسها تقل شيئا فشيئا مع مرور الوقت وارتفاع الأسعار، فاذا ما استطعنا أن نبين لها وجه الصلة بين مسلك السناتور بنج واقتصاديات بيتها على وجه الدقة، فسوف تتنازل حينئذ وتبدى اهتماما به» (٧٧)

كانت الحركة النسائية الاشتراكية تبشر بنوع من «الاشتراكية» لاعلاقة له بالصراع الطبقى، بل بمشاعر النساء، بالحب:

«الأخوات الرفيقات، هل خطر لكن أبدا أن دور المرأة خاصة هو أن تقود العالم بالحب الى الطيبة. أحقا أهملنا حبنا وحبسناه ، فكان من اثر ذلك ومع افتقار الرجل للحكمة، أن بلغنا هذه الحال التي هي عليها الأمور الآن؟ »(٧٨)

وكان النشاط السياسي الرئيسي للحركة النسائية الاشتراكية هو تنظيم حملات دعائية حول حق المرأة في الاقتراع. وفي هذا تعاونت مع «الرابطة الوطنية الأمريكية لحق الاقتراع للنساء» (ناوسا)، تلك المنظمة النسائية البرجوازية التي كانت في ذلك الوقت عنصرية ومعادية للأجانب وللطبقة العاملة بصورة سافرة. وبهذا التعاون، تجاهلت الحركة النسائية الاشتراكية القرار الذي اتخذته الأعية الاشتراكية في مؤتمر شتوتجارت عام ١٩٠٧، والذي نص على مايلي:

«إن النساء الاشتراكيات لن يخضن هذا النضال من أجل المساواة التامة أو الحق في الاقتراع، بالتحالف مع نساء الطبقة المتوسطة المطالبات بحق الاقتراع، بل بالاشتراك مع الأحزاب الاشتراكية، التي تصر على حق الاقتراع للنساء بوصفه واحدا من أهم الاصلاحات الأساسية لأجل التحويل الديمقراطي الكامل

1.9

للآقتراع السياسي عامة».

غير أن زعيمات الحركة النسائية الاشتراكية الأمريكية، رددن بأن حق الاقتراع ليس من القضايا الطبقية.

بعد خيانة اضراب حاثكات الصدرايات في نوفمبر ١٩٠٩، قررت العضوات البازرات في الحركة النسائية الاشتراكية في نيويورك الانفصال عن الحركة البرجوازية للمطالبات بحق الاقتراع. وعلى ذلك اتخذ مؤقر النساء الاشتراكيات في نيويورك، المنعقد في ديسمبر ١٩٠٩، قرارا يقضى بأن «عمل النساء الاشتراكيات من أجل حق الاقتراع يجب أن يتم وفقا لحظ منفصل ومستقل من خلال التنظيم الاقتصادي والسياسي للطبقة العاملة وبالاعتماد عليه»، وأعلن الانسحاب من (ناوسا). (٧٩)

أقرت هذه الخطوة فروع عديدة للحركة الاشتراكية النسائية على امتداد البلاد، ولكن فروعا أخرى كثيرة رفضتها أيضا. وفي المؤتمر العام للحزب الاشتراكي المنعقد في مايو ١٩٩٠، اتخذت القيادات، غير الراغبة في استعداء اي من المجموعتين – قرارا مبهما يتيح لكل فرع من الحزب ومن الحركة النسائية تحديد مايراه من تكتيكات فيما يخص التعاون مع (ناوسا)، فواصلت فروع كثيرة انتماءها لناوسا.

#### الخلاصة

رأينا كيف انزلقت المطالبات البرجوازيات بحق الاقتراع، اللاتى انطلقن الى النشاط من خلال الحركة المطالبة بإلغاء العبودية، الى الرجعية والعنصرية والعداء للأجانب وكراهية سكان الأحياء الفقيرة، في أعقاب الاستقطاب الطبقى الحاد في المجتمع الأمريكي خلال بضعة العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

وراينا كيف أن نساء الطبقة العاملة، اللاتى لم يكن بد من أن يشعرن بأنهن غريبات في هذه الحركة، واجهن المصاعب أيضا في الاندماج في المنظمات

الصناعية والسياسية للطبقة العاملة. فقد عجزت الطبقة العاملة الأمريكية عن بناء منظمات نقابية مستقرة تحتوى العمال غير المهرة، من النساء والسود ومواليد الخارج. وتعثر كل من فرسان العمل وعمال العالم الصناعيون ثم هلكابعد أن صنع الأخيرون المحاولة الأكثر بطولية في تاريخ الطبقة العاملة الأمريكية، وماكتب له البقاء، كان كاريكاتيرا فاسدا للحركة النقابية، اتحاد العمل الأمريكي.

وكان لهذا الوضع في النشاط النقابي أبلغ الأثر على النشاط السياسي للطبقة العاملة، فقد عبرت عمال العالم الصناعيون على وجه الإجمال عن مطالب قسم ثوري وكفاحي من الجماهير العمالية، ولكن موقفها المعادي للسياسة، وسوء الظن بكل مايتعلق «بالسياسة» و«الأحزاب»، كرد فعل لانتهازية الحزب الاشتراكي، كان موقفا يعبر عن ضيق أفقها. أما الحزب الاشتراكي، فبابتعاده، عن عمال العالم الصناعيون وتوجهه لاتحاد العمل الأمريكي، بقى على حاله، حزبا للعمال المهرة والشرائع الدنيا من الطبقة المتوسطة، وكانت النتيجة تثبيط النضال ضد العنصرية، واستبعاد العاملات من النقابات.

واجهت النساء ،سواء العضوات فى الحزب الاشتراكى أو النصيرات من حوله، وهن أساسا من زوجات العمال المهرة والشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة، الخياريين الحركة النسائية البرجوازية بقيادة اليزابيث كيدى ستانتوت وسوزان ب أنطونى فى الرابطة الوطنية الأمريكية لحق الاقتراع للنساء من جهه، والموقف العمالى النضالى الذى تبنته الأم جونز واليزابيث جيرلى فلين فى عمال العالم الصناعيون من جهة أخرى. وكان الانحياز للحركة الأخيرة فوق طاقة نساء الحزب الاشتراكى ، فتحتم أن يقعن تحت تأثير الأولى، حيث كون خليطا من الأفكار المشوشة. وبسبب العجز عن صياغة الوحدة الطبقية بين جميع العمال رجال ونساء، سود وبيض، مهرة وغير مهرة – انجرت الحركة النسائية الى وحدة «الجنس» ، وحدة السيدات وخادماتهن.

## هوامش الفصل الرابع

١- ى، فلكستر، وقرن من النضال: حركة المطالبة يحقوق المرأة فى الولايات المتحدة» (كاميردج ماسا تشوستس ١٩٧٦) ص٤١.

٢- إقتباس لقلكستر، ص٥٧

٣- فلكسنر، ص٧٧

٤- قلكستر، ص١٤٧.

٥- أ. كراديترر و أفكار حركة المطالبة بحق الاقتتراع للنساء ١٩٦٠)، (نيوبورك ولندن ١٩٦٥) ص١٩٥-٨٥.

٦- كراديتور، ص١٦٥.

٧- كراديعور ص١٣٧.

۸- کرادیتور س۷

٩- ب.س.فونر، وتاريخ الحركة العمالية في الولايات المتحدة،
 (نيويورك ١٩٥٥)المجلد (١)، ص٧٠٧-٢٠٩.

١٠- قوتر، المجلد (١)، ص٤٣١

۱۱- هناك حدث يلتى الضوء على موقف قيادات الحركة النسائية من الحركة النقابية، قفى يناير عام ۱۸٦٩ أعلنت الثقابة الوطنية لعمال الطباعة (ثانى نقابة تسمع بانضمام النساء لعضويتها) الاضراب فى قسمى طباعة الكتب والمتقرقات (الاعلانات، والبطاقات الغ) من أجل رفع الأجور فيهما الى المستوى المعمول به فى النقابة. وتعاونت عاملات الطباعة مع عمال الثقابة، كما انضمت كثيرات منهن للنقابة أثناء الاضراب. ورأت سوزان ب. أنطوني فى الاضراب مناسبة لتحسين فرص النساء فى العمل... بأن يتطوعن بكسر الاضراب. وذهبت لاجتماع لاتحاد أصحاب العمل لتقترح عليهم أن ينظموا مدرسة خاصة لتدريب النساء على الطباعة على الآلة الكاتبة، وقد تبنوا اقتراحها بحماس. وانتقم منها المؤتمر الوطني على الألة الكاتبة، وقد تبنوا اقتراحها بحماس. وانتقم منها المؤتمر الوطني العمال بطردها من أوساطه (ي.س.دى بوا والحركة النسوية وحق الاقتراع :ههور حركة نسائية مستقلة في أمريكا ۱۸۸۸–۱۸۲۹ (ايثاكا ۱۹۸۰).

```
١٢- قونر، المجلد (١) ص٠٤ع
```

٣٢ ى. كيبنيس والحركة الاشعراكية الأمريكية: ١٨٩٧-١٩١٢)

(نیویورك ۱۹۷۲). ص ۳۲۰-۳۲

۳۳- کیبنیس، ص۱۵

٣٤ قوتر، المجلد (٤) ص١١٥-١١٧

٣٥-- قونر، المجلد (٤) ص ١٤٩

٣٦-- قوتر، المجلد (٤) ص١٢٦-١٢٧

۳۷ م. تاکس ونهوش النساء، (نیویورك ۱۹۸۰) ص۱۲۷

٣٨-ب.س.فونر والنساء والحركة العمالية الأمريكية» (نيويووك ١٩٧٩)، ص٤٢١)، ص٤٢١.

٣٩- التهاس أعاكس، ص١٨٠-١٨٢

٤٠٠ قوتر والنساء والحركة العمالية الأمريكية، ص ٤٠٥

٤١- اقتياس لتاكس ، ص٢٥٥-٢٥٦

٤٢- اقعباس لتاكس، ص١٥٥

21- اقتباس لتاكس، ص14

21- ى.جيرلى قلين، والقعاة المعمردة: سيرة ذاتية، (نيويورك ١٩٧٦)، ص٨٨-٨٨)، ص٨٨-٨

18- اقعباس لرينشر وذاوويليزي (لندن ١٩٦٧) ص٦٥

٤١-. قونر، والنساء والحركة العمالية الأمريكية، ص٢٨١

٧٤- والسيرة الذاتية للأم جوئزي، أعدها للنشر م.ب. يارتون،

(شیکاجو ۱۹۷۹).

14- قونروالنساء والحركة العمالية الأمريكية، ص٢٨٢

٤٩- والسيرة الذاتية للأم جونز ص٢٠٧-٢٠٣

٥٠- قونر، تاريخ الحركة العمالية في الولايات المتحدة، المجلد (١)

ص٠٣٢

٥١- قوتر، المجلد (٤) ص٣٢٣-

ar قونر، المجلد (٤) ص٣٢٩-٣٢١

-88 - Ecc. 1 Hate (1) - 05-78.

۵۱- جيرلي فلين، ص١٥٠،

٥٥- قوتر، المجلد (٤٤)، ص٢٦٧.

۵۱- تاکس، ص۱۲

۵۷- تاکس، ص۹۹

۵۸- ج.بون والروابط النقابية النسائية في بريطانيا العظمى والولايات المعمدة الامريكية، (نيويورك ١٩٤٢) ص١٩٦-١٩٨

٥٩- قوتر، المجلد (٤)، ص١٢٨.

۳۰- تاکس، -ص۲۲۹-۲۳۰

٦١- و.ل. أونيل وكان الجميع شجعانا،، (شيكاجر ١٩٦٩)، ص٠٢٠

۲۲- یون، ص۲۲۲

٦٢- فوتر، المجلد (٣).

٦٤- اقتباس لَفْرز، المجلد (٣) ،ص٣٨١

٦٥- ب.س.فرنر والاشعراكية الأمريكية والسود الأمريكيون»،
 (وسعبورت كونكتيكت ١٩٧٧) ص٢٢٢رو٢٩-٢٧٦

٢٦١ - كيبنيس ،ص٢٦٦

٧٠ لدى روايتى لقصة النساء فى الحزب الاشتراكى الأمريكى، نقلت كثيرا عن م.ح. بوهل والحركة النسوية والاشتراكية فى الولايات المتحدة ١٩٧٠-١٩٢٠).

۷۱ پوهل،ص ۱۳۳،۱۳۲

۷۲ - بوهل.ص۱۱۶.

٧٣- بوهل، ص١١٦-١١٧.

٧٤- بوهل، ص ١١٩-١٢٠

۷۵- تاکس، ص۱۸۸,۱۸۷،

٧٦- كيبنيس، ص ٢١١ر٢١٠.

٧٧- اقعباس عند بوهل، ص٢٠٢

٧٨- اقتياس عند يوهل، ص ٧٥٠-٢٥١.

٧٩- يوهل، ص٢٥٩-٢٦١.

۸۰ بوهل ،ص۲۷۰-۲۷۲

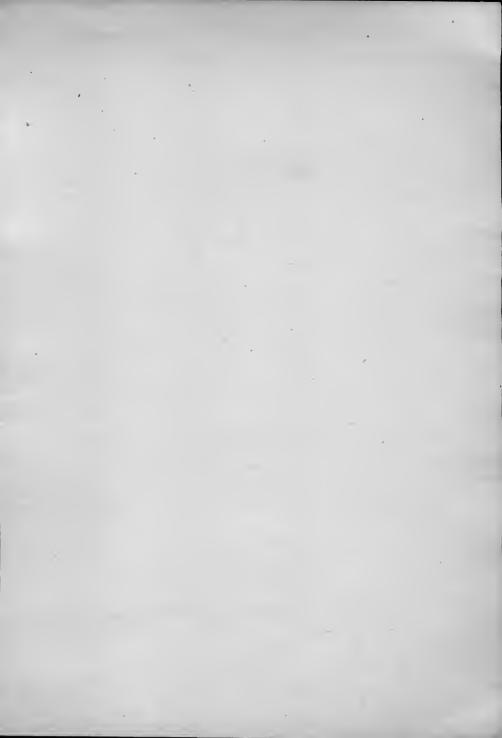

#### الفصل الخامس

# الحركة النسائية الاشتراكية في ألمانيا

بعد هزيمة كوميونة باريس، انتقل مركز ثقل الحركة العمالية الدولية إلى ألمانيا، وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، كان الحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى (SPP) هو القوة الاشتراكية الرئيسية على المستوى الدولى، وسيطر على كل وجه من وجوه الحركة العمالية داخل ألمانيا. وعلى غير الحال فى بريطانيا، حيث كان على الحزب الاشتراكى أن ينتظر حتى تؤسسه النقابات، فى ألمانيا سبق الحزب الاشتراكى الديمقراطى النقابات إلى الوجود ولعب دوراً محورياً فى بنائها.

بقى الحزب الاشتراكى الديمقراطى إثنى عشر عاماً يعمل بصورة غير شرعية

في ظل قانون مكافحة الإشتراكية، وحتى حين ألغى هذا القانون في عام ١٨٩٠ كان الحزب مضطراً للعمل في ظل قيود ثقيلة، ومع ذلك كان قد أصبح أكبر حزب اشتراكي في العالم، ووقف موقف المعارضة العنيفة للنظام الإقتصادي والاجتماعي والسياسي القائم. في عام ١٩١٤ كان لدية مايزيد على مليون عضو، وحصل على أكثر من أربعة ملايين ونصف صوت في الأنتخابات البرلمانية، وكان يصدر تسعين صحيفة يومية، ويدير نقابات وتعاونيات ضخمة، ونوادي رياضية ونوادي غناء، ومنظمة شباب، ومنظمة نسائية وكان لدية مئات من الموظفين المحترفين يعملون لحسابه.

قبل أن نتناول تنظيم الحزب الاشتراكى الديقراطى للنساء، يجب أن نقف عند الطبيعة العامة « لماركسية » الحزب.

لم تكن الدولة الألمانية ديمقراطية برجوازية تقليدية، فقد فشلت الطبقة المتوسطة الألمانية فشلاً مزرياً في إنجاز ثورتها ذاتها في عام ١٨٤٨، وأذعنت للملكية البروسية. ونتيجة لذلك، استمرت الارستقراطية البروسية من ملاك الأرض- اليونكرز- تحكم بنفس هيكل الدولة الملكية العتيق، وإن كان قد أخذ يخدم الحاجات الإقتصادية للبرجوازية على نحو متزايد. وفي مواجهة القيود القانونية في بروسيا وغيرها من الولايات الألمانية، مع عجز الرايخستاع (البرلمان)، وجد الحزب الاشتراكي الديقراطي نفسه، بغير إرادة منه، في وضع المعارضة المتصلبة.

فى الوقت نفسه أدى غو الرأسمالية الألمانية بطريق مطول، والارتفاع المتصل فى مستوى معيشة العمال على امتداد مايزيد على نصف قرن، مترافقين مع انخفاض مستوى النضال العمالى، أدى بالحزب إلى سلبية مخدره. كان الحزب مثل «دولة داخل الدولة»، يدار ببيروقراطية من قبل النقابة ومسؤلى الحزب وهيئته التنفيذية، (١) وتكاد مؤسسات الحزب تطوق حياة العمال من الميلاد إلى الممات- بأستثناء الوقت الذى يعملونه لحساب أصحاب العمل- كلية تقريباً، فكان بوسع عضو الحزب أن يأكل طعاماً اشتراه من تعاونية اشتراكية ديمقراطية ويقرأ صحفاً ومجلات اشتراكية ديمقراطية ولاشىء غيرها، ويقضى أوقات فراغة فى نوادى الرياضة أو نوادى الدراجات الاشتراكية ديمقراطية، ويغنى فى فرقة اشتراكية ديمقراطية، ويدفن بمعونة جمعية اشتراكية ديمقراطية، ويدفن بمعونة جمعية دفن اشتراكية ديمقراطية، ويدفن بمعونة جمعية دفن اشتراكية ديمقراطية.

لقد جمع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بين ماركسية ثورية شكلاً وإصلاحية فعلاً ووجد هذا المركب تعبيراً واضحاً عنه في برنامج الحزب، برنامج إيرفورت، الذي خط معظمة قلم كارل كاوتسكي «بابا الماركسية». كان البرنامج مقسماً إلى جزئين بينهما انفصال كامل، برنامج الحد الأدنى الذي يتناول الإصلاحات في الواقع اليومي، وبرنامج الحد الأقصى الذي كان مفيداً في خطب أول مايو، ولقد صمد هذا المركب لفترة طويلة، ويفسر ذلك كارل شورسكة، أفضل المؤرخين للحزب الاشتراكي الديمقراطي، على النحو التالي:

«طالما أبقت الدولة الألمانية الطبقة العاملة في وضع الطبقة الدنيا\*، وطالما لم تجد الطبقة العاملة - وهي مستطيعة الحصول على نصيب من نعم الرأسمالية الآخذه في التوسع بنشاط وحيوية - مايدفعها إلى الثورة، أمكن لمركب إيرفورت أن يستمر. »(٢)

وكان الفصل بين الإقتصاد والسياسة، بين برنامج الحد الأدنى وبرنامج الحد الأقصى، وبين النظرية والممارسة، سبباً في المزيد من ضمور الحزب الاشتراكى الديمقراطي.

أصبحت النضالات الإقتصادية ملكية مطلقة للنقابات، واختزلت السياسة إلى وضع علامة (×) في ورقة الإقتراع، والتواؤم مع الدولة الرأسمالية.

اتخذ مركب المحتوى الإصلاحي والشكل «الشورى» أوضح صوره في المناقشات التي دارت في الحركة العمالية الألمانية عقب هزية ثورة ١٩٠٥ الروسية. فخلال موجة الحماس التي ولدتها الثورة، أقر مؤتم الحزب الاشتراكي الديقراطي الألماني المنعقد في جينا عام ١٩٠٥، العمل بتكتيك استخدام الإضراب العام كخطوة أولى نحو الثورة الاشتراكية، ولكن سرعان ماجرى إسقاطة بعد عام واحد فقط في مؤتم الحزب المنعقد في مانهايم، بناء على إصرار عدواني من زعماء النقابات بالغي النفوذ، وكان قادة الحزب، وفي مقدمتهم بيبل وكاوتسكى، يسلمون باستقلال النقابات عن الحزب، وبأنها يجب أن تبقى كذلك دائماً.

<sup>\*</sup> في النص PARIAH وهي طبقة والمنيرةين، في نظام الإقطاع الهندى التي تقع في أدنى درجاته ويقتصر عملها على أحط الأعمال، ولايحق لها الزواج أو الأخلاط بالفئات الأخرى المترجمة.

<sup>\*</sup> المارنة هنا مع المنصب الديني المسيحي الأعلى. المرجمة

اضمحلت «ماركسية» الحزب الاشتراكى الديقراطى، احتفظت بشكل أفكار ماركس الثورية ولكنها فقدت روحها، أساساً لأنها قطعت الصلة التى تربط بين النضال من أجل الإصلاحات الإقتصادية داخل الرأسمالية، والنضال الثورى ضدالرأسمالية.

الوحيدون الذين ناضلوا ضد هذا الانقسام، وعارضوا باستمرار ماركسية كاوتسكى من وجهة نظر ثورية، هم المجموعة الصغيرة التى كانت حول روا لكسمبورج داخل الحزب الاشتراكى الديمقراطى، ولكن حتى زور الكسمبورج ورفاقها لم يتصرفوا كتنظيم مستقل، بل كتيار داخل الحزب، ومن ثم لم يتدخلوا بصورة مستقلة في نضالات العمال اليومية.

### تنظيم النساء في نقابات

هناك إنجازات إيجابية في مجال تنظيم النساء، تحسب للحزب الاشتراكي الديقراطي، وأولها تنظيم النساء في نقابات.

ُ في عام ١٨٩٢ كان إجمالي عدد النساء المنظمات في «النقابات الحرة» التابعة للحزب الاشتراكي الديقراطي ٣٥٥. ٤ فقط، أي ما يعادل ٨.١ في المائة فقط من مجموع أعضاء النقابات، وأقل كثيراً من نسبة النساء في قوة العمل، التي بلغت ٩. ٣٤ في المائة في إحصاء عام ١٨٩٥. (٣)

وفى ذلك العام وجة مؤتم النقابات الحرة فى هالبرشتات النقابات الحرفية إلى تحويل نفسها إلى منظمات «حرفية مختلطة» تسمح بانضمام العاملات غير الماهرات للنقابات التى تضم العمال المهرة. كان من المحظور قانوناً فى السابق أن تنظم نقابة عمالاً من كلا الجنسين، ولكن حتى حين أصبح هذا قانونياً بقيت قيود أخرى على تنظيم النساء، فقد كان ممنوعاً على النساء فى معظم الولايات الألمانية – بروسيا وبافاريا وساكسونى وغيرها – الاشتراك فى أية اتحادات تعامل مع قضايا سياسية، الأمر الذى كان يعطى تفسيراً مطاطاً، وعلى سبيل المثال:

وفى عام ١٨٨٦ حلت الشرطة اتحادا نسائياً له نشاط نقابى، لأنه ناقش قراراً من الدولة يحدد يوم العمل العادى، ومشروع قانون حول حماية العمال مقدم إلى الرايخستاغ، واقتراحاً بأن تشرف الدولة على مبانى المصانع، كما حل اتحاد نسائى آخر لأنه قدم عريضة للسلطات المحلية فى المدينة، يطالب فيها بتعيين النساء فى مناصب قضائية استشارية فى المحاكم الصناعية. »(٤)

بعد عام ١٨٩٠ أدمج جناحاً الحركة الاشتراكية السياسى والنقابى فى بناهما اللجان التى تعالج القضايا النسائية، وكانت جميع اللجان على اتصال وثيق فيما بينها، وكثيراً ما كانت العضوية مشتركة فيها، وجاءت النتائج مبهرة، فقد زاد إجمالى العضوية فى النقابات من ٩٤٠ ٢٣٧ عضواً فى ١٨٩٢ إلى دروته فى عام ١٩١٣ حيث بلغ ٢٧٨ ٧١٨ ، إلا أن العضوية النسائية ازدادت بسرعة أكبر نسبياً فى نفس الفترة، من ٣٥٥ ٤ إلى ٣٤٧ ، ٢٣٠ ، أى من ٨١٠ فى المائة إلى ٩٠٨ فى المائة من عضوية النقابات.

وقد تبين أن تنظيم النساء في نقابات كان أقل نجاحاً بكثير في الوظائف النسائية التقليدية، منه في الصناعات التي تعمل النساء فيها بجانب الرجال. فنجد ٤٤ في المائة من يعمل في الهندسة عام ١٩٤١ عضوات في النقابة، بينما لم ينضم لنقابة الخياطين أكثر من ١٪ من النساء العاملات في هذه المهنة. (٦)

تكاد الحركة النسائية الإشتراكية في ألمانيا أن تترادف مع إسم شخصية واحدة هي كلارازتكين (١٨٥٧-١٩٣٣)، التي لعبت أيضاً دوراً حيوياً في تظيم النساء في النقابات وكانت هي نفسها عضواً في نقابة مغلفي الكتب في شتوتجارب طوال خمس وعشرين سنة، وقامت بدور نشط في نقابة الخياطين والخياطات التي حضرت كثيراً من مؤتمراتها، كما كانت أحد الممثلين عن النقابة الألمانية للخياطين والخياطات في مؤتمرهم الدولي الثاني المنعقد في لندن عام ١٨٩٦، وانتخبت سكرتيراً مؤقتاً للنقابة في المستوى الدولي.

وهناك شخصيات نسائية اشتراكية أخرى بارزة، لعبت دوراً مهماً في تنظيم النساء في نقابات، منهن لويز كايتز (١٨٦٥-١٩٦٦)، التي كانت لسنوات طويلة عضواً في نقابة عمال المصانع غير المهرة وكثيراً ما انتخبت سكرتيراً لموقرات النقابة وأوتيلي بادر (١٨٤٧-١٩٢٥) التي كانت شخصية قيادية في كل من الحركة النسائية الإشتراكية ونقابة الخياطين والخياطات. وشاركت

عضوات الحركة النسائية الإشتراكية في «الكارتلات» - وهو شكل من المجالس المهنية وإن يكن أكثر نفوذاً ،واعتباراً من عام ١٩٠٥ عينت الكارتلات بنفسها المنظمات من النساء التابعات لها في المدن مثل هامبورج ونورمبرج، وكانت تسييطر عادة على صناديق الإضراب، ومن ثم تؤثر على السياسات الإضرابية. (٧)

كانت الحاجة للوحدة النقابية بين النساء والرجال محورية في فكر كلارازتكين ونشاطها فبينما ضمت النقابات في روسيا الرجال والنساء معاً منذ البداية، احتاج الأمر في ألمانيا جيلاً قبل أن تفتح النقابات التي يسودها الذكور.أبوابها للنساء. (في بريطانيا استغرق هذا ثلاثة أجيال وفي مثال جمعية المهندسين المتحدين المؤسسة في عام ١٨٥٢، لم يسمح للنساء بالانضمام حتى عام ١٩٤٣، أي بعد واحد وتسعين عاماً، وفقط في أدنى أقسامها)

ولم يحدث أبداً أن رغبت العاملات في إنشاء نقابة مستقلة، فالجماعة الضعيفة في الطبقة العاملة ليست ميالة للإنقسام، وحين كان هذا يحدث بالفعل، فقد كان ذلك تحت وطأة ضغط خارجي، إما من قانون رأسمالي يفرض الغصل، أو بسبب من تأثير الحركة النسائية البرجوازية الليبرالية مثل الروابط النقابية النسآئية في بريطانيا والولايات المتحدة، أو بسبب من النقابية الضيقة والبيروقراطية في نقابات الرجال وقد كانت جميع النقابات المقصورة على النساء ضعيفة وغير مستقرة، وعند أو فرصة تنحل لتندمج في نقابات الرجال.

وفيها يتعلق بإدخال النساء الحزب الاشتراكي الديمقراطي ذاته، واجهت كلارازتكين وأصدقاؤها عقبة قانونية ضخمة، فحتى عام ١٩٠٨ كان القانون في معظم أنحاء ألمانيا يحظر على النساء الانضمام لأى حزب سياسى، واضطر الحزب لاستخدام وسائل متنوعة للتحايل على هذا القانون. ففي عام ١٨٨٨ أنشئت «لجنة تحريض» مكونة من عدة نساء في برلين لتكون مركزاً للنشاط النقابي ونشاط الحزب، ثم تبعتها مدن أخرى، وحل بعضها محل منظمات النعاملات التي أغلقتها الشرطة. كانت اللجنة تنظم محاضرات واجتماعات وأنشطة أخرى، وتقيم صلة منتظمة بمنظمات الحزب، وكانت جميع لجان

<sup>&</sup>quot;المتحدثون بالنيابة أو SPOKESPERSONS هم في الأصل أشخاص موثوقون لدى العمال، يختارونهم للوساطة بينهم وبين الإدارة، وقد يكونوا من اللجنة الثنابية في المصنع أر من خارجها. المترجمة.

التحريض مستقلة عن بعضها البعض بحيث لاتخرق القانون، ولكن هذا لم يمنع الدولة من اتخاذ إجراءات ضدها، وفي عام ١٨٩٥ حظرتها جميعاً.\*

وفى عام ١٨٩٤ قرر مؤتمر الحزب العمل بنظام المتحدثات بالنيابة، الذى بوجبة توضع مسئولية الدعاية بين يدى شخص واحد، ومن ثم لايسرى عليه قانون الاتحادات السياسية، وبذلك تستطيع الواحدة من هؤلاء اتخاذ أى مبادرة سياسية بصفتها الشخصية، وقد ارتفع عددهن من ٢٥ متحدثة عام ١٩٠١ (لم)

فى نوفحبر ١٨٩٥ تم تعيين متحدثه بالنيابة لتكون بمثابة حلقة وصل بين العاملات المنظمات فى جميع أنحاء ألمانيا، وفى الوقت نفسه انتخبت كلارازتكين عضواً فى اللجنة التنفذية العليا. للحزب الاشتراكى الديمتراطى.

كذلك وجدت النساء سبلاً أخرى للتحايل على القانون، مثل تكوين نوادى انتخابية أثناء الفترة المخصصة للحملات الانتخابية، الأمر الذي أتاحته ثغرة في القانون البروسي. وقدروت لويزكايتز كيف ناورت قانون « «تورينجيا » الذي يحظر على النساء أن يخطبن في الاجتماعات العامة: «منعت من الكلام، فشرع زميل يتكلم لمدة عشر دقائق، ثم دخلت في المناقشة من تحت المنصة، فتحدثت لمدة ساعة ونصف». (٩)

وحين ألغى قانون المنظمات في عام ١٩٠٨ لم تعد هناك حاجة للمتحدثات بالنباية.

 ووفرت الإجتماعات الجماهيرية الكبيرة الفرصة لتجنيد النساء في الحزب، فكذلك انضمت ست وعشرون امرأة للحزب في اجتماع جماهيري عقد في هامبورج في ٦ نوفمبر ١٩٠٥، وكان مجموع الحاضرين ٢٨٠ شخصاً وفي عام ١٩٠٧ كانت الأرقام في ثلاث اجتماعات جماهيرية كبيرة كما يلي: في، فبراير الحاضرون ٧٠٠ والمنضمون ٤٥، في ١٨ مارس الحاضرون ١١٠ والمنضمون ١٣، في ٧ سبتمبر الحاضرون ١٢٠ والمنضمون ١٥، وفي ١١ فبراير من العام التالي ١٩٠٨ ضم الحزب ٣٩ من أصل خسمانة من الحاضرين.

### موقف كلارزتكين من الحركة النسوية \* البرجوازية

كانت زتكين ترى أن العمل على تجنيد النساء فى الحركة الاشتراكية، يقتضى معارضة الحركة النسوية البرجوازية، وقد قالت فى كلمة ألقتها فى مؤتمر جوته للحزب الاشتراكى الديمقراطى عام ١٨٩٦ (ونشرت فيما بعد فى كراس تحت عنوان «بالمرأة البروليتاريا فقط ستنتصر الاشتراكية»

«لاوجود لشىء يمكن وصفة «بالحركة النسائية» قائم بذاته.. [أ] توجد الحركة النسائية» قائم بذاته.. وأ] توجد الحركة النسائية فقط في سياق التطور التاريخي.. من ثم ليس هناك سوى حركة نسائية برجوازية وأخرى عمالية، وليس بين هاتين من جامع أكثر مما هنالك بين الاشتراكية الديمقراطية والمجتمع البرجوازي»

وقالت في موضع آخر من كلتمها: «لقد حققت المرأة في الطبقة العاملة استقلالها الإقتصادي، إلا أنها لاتملك الإمكانية لأن تحيا حياة ممتلئة كفرد، ولاكشخص ولاكامرأة ولاكزوجة.. ومقابل عملها كزوجة وأم لاتحصل إلا على الفتات المتساقط من مائدة الإنتاج الرأسمالي.

"الحركة النسوية ترجمة لكلمة (Femenism) قبيراً لها عن الحركة النسائية (WOMEN,S) قبيراً لها عن الحركة النسائية (Femenism)، باعتبار أن الأولى اتجاه في الحركة ازداد تطرفاً مع الوقت، وتحول إلى رؤيا للعالم والتاريخ تقوم على فكرة الصراع بين الجنسين كمحور لهما، وتجعل الرجل، كل رجل، العدو الأول للنساء بوصفهن جنساً، وتضع في الصدارة هوية المرأة الجنسية، متقدمة على كل هوية أخرى، بما في ذلك الإجتماعية. ولا يوجد في اللغة العربية فارق جوهري بين الكلمتين، غير أن الفارق بينهما نشأ في المجتمع الأوربي عن وقائع تاريخية إجتماعية لم تشهد المجتمعات العربية مثيلا لها، لذلك لامغر من القبول بالتعييز اللغري الأقرب للإعتباط هنا. المترجمة

«ويترتب على ذلك أن النضال من أجل تحرير المرأة في صفوف الطبقة العاملة، لايمكن أن يكون نضالاً ضد الرجال من نفس طبقتها – كما هو الحال لدى المرأة البرجوازية.. إن الهدف النهائي لنضالها، ليس هو المنافسة الحرة مع الرجال، بل الإتيان بالحكم السياسي للطبقة العاملة.

رًان المرأة العمالية تناضل يدا بيد مع رجال طبقتها ضد المجتمع الرأسمالي». (١٢)

ركزت الحركة النسوية البرجوازية على مطلب حق الإقتراع (المقيد بشروط)، ولكن حتى لو منحت النساء المساواة السياسية، فلن يتغير شيء في موازين القوى الواقعية، فسوف يستمر استغلال نساء الطبقة العاملة ببساطة «على قدم المساواة» مع رجالها، بينما ستكون للبرجوازيات امتيازات «متساوية» مع الرجال.

ودافعت زتكين عن وجهة النظر القائلة بأن نساء الطبقة العاملة لايجب أن يحصرن أنفسهن، كما فعلت البرجوازيات - في المطالبة بحق الإقتراع، وإنما يجب أن يناضلن من أجل الحق في العمل، ومساواة الأجر، والإجازة المدفوعة الأجر لرعاية الأطفال الرضع، والتسهيلات المجانية في العناية بالأطفال، وتعليم النساء، وسخرت مراراً من يافطة «النسويات»، مستخدمة لفظاً ألمانيا يعنى بتسرجمة انجليسزية غييسر مسصقولة «المدافعيات عن حقوق النساء اليمينيات» \*(١٣٣) وأنهت كلمتها بما يلي:

«إن النشاط النسائى صعب، فهو يتطلب عملاً كثيراً وتفانياً كبيرا وتضعيات ضخمة، ولكنها تضعيات ستثمر، ولابد منها. لأنه، تماما كما أن الطبقة العاملة لاتستطيع بلوغ انعتاقها الا إذا ناضل كل أبنائها معا دون تمييز من القومية أو الحرفة، كذلك فإنها لاتستطيع أن تبلغة مالم يتماسكوا معادون تمييز من الجنس» (١٤)

لكى نفهم تطور الحركة النسائية العمالية الاشتراكية الألمانية بقيادة زتكين، يجب أن نفهم أولا خصمها، أى الحركة النسوية البرجوازية. كانت الحركة النسائية غير الاشتراكية في ألمانيا تشتمل على مجموعة واسعة من التلاوين، بدا من اليمين المتطرف وحتى اليسار الراديكالى المتقارب مع يمين الحزب الاشتراكى الديقراطي.

ولنلق نظرة على النسويات الراديكاليات في الحركة النسائية، وهن القطاع الأقرب للحزب الاشتراكي الديمقراطي. في عام ١٩٠٤ تأسست «رابطة حماية الأمومة والاصلاحات الجنسية» - التي عرفت أيضا باسم «المناديات بأخلاقيات جديدة»، بقيادة هيلين شتوكر، وقد سعت هذه المنظمة الى المساواة القانونية بين كل من الزوج والزوجة والأطفال، وتسهيل إجراءات الطلاق والاعتراف القانوني «بالزيجات الحرة»، بحيث يتوقف تدخل الشرطة فيها، ويحصل الأطفال الذين أمّرتهم هذه العلاقات الغرامية على نفس الحقوق القانونية التي للأطفال من زيجات قانونية (١٥) ونظمت حملات من أجل نشر موانع الحمل وكذلك من أجل إلغاء قانون الإجهاض الذي يقضى بسجن المرأة مايتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات اذا أجهضت حملها، حتى لو كان ناجما عن اغتصاب، وقد اكتسبت الرابطة أكبر تأثير لها في الحركة النسائية بنشاطها حول هذا الموضوع بالذات ويقيم إيفانز في كتابة «الحركة النسائية بنشاطها حول هذا الموضوع بالذات ويقيم إيفانز في كتابة «الحركة النسوية في ألمانيا من ١٨٩٤ الى

«لقد قامت كل من فيكتوريا وودهل وأنى بسانت ومارجريت سانجر ومارى ستوبس بنشاط دعائى من أجل نفس الأهداف، ولكن الشيئ الفريد هو واقع أن برنامج «شتوكر» تمتع بتأييد عريض فى صفوف الحركة النسوية الراديكالية، فقد كانت المدافعات عن الحب الحر ومنع الحمل يتعرضن للنبذ عموما من جانب الحركة النسائية فى إنجلترا وأمريكا، حتى لقد عاملتا جوزفين بتلر معاملة تتسم بعدم الثقة والطعن الأخلاقى، وعلى العكس من ذلك كانت هيلين شتوكر والحركة التى قادتها جزءا من الحركة النسوية فى المانيا» (١٦)

كذلك انخرطت النسويات الراديكاليات في النشاط النقابي، ونافسن عضوات الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هذا المجال. ففي عام ١٨٨٩ قمن بتأسيس اتحاد للعاملات البائعات، ارتفعت عضويته خلال السنوات العشر التالية لتبلغ أحد عشر ألفا، بينما لم تتجاوز منظمة عمال البيع في النقابات الحرة، وحتى فترة مستقدمة في عام ١٩٠٨، ١٩٠٨ عضوا و١٩٩٧ عضوة. كما قامت النسويات الراديكاليات بتنظيم خادمات المنازل (١٧) وأصدرن صحيفة تحمل اسم «صحيفة النساء العاملات الألمانيات».

كانت القاعدة الاجتماعية لهذا التيار في الحركة النسائية برجوازية صغيرة، من المعلمات والعاملات ذوات الياقات البيضاء اللاتي كان يفصلهن حينئذ عن

المستغلات بأيديهن من الطبقة العاملة، بون أوسع كثيرا من ذلك القائم اليوم. وفي تلك الأشغال البرجوازية الصغيرة الكلاسيكية، كانت المنافسة على الوظيفة والترقى تؤدى الى حرب بين الجنسين، فكانت هناك نقابتان منفصلتان ومتعاديتان للمعلمين والمعلمات، واتحاد للموظفين الكتابيين من الذكور، ومثلهما في مهن أخرى.

كذلك عقدت النسويات الراديكاليات، مؤقرات للنساء العاملات في عامى ١٩٠٤ و ١٩٠٧ او وجهت الدعوة للحزب الاشتراكي الديقراطي والنقبابات الحرق لارسال مندوبات اليها. وقد أظهرن جدية في موقفهن من النساء العاملات تفوق كثيرا مثلا حركة «الضلع الزائد» في بريطانيا في الوقت الراهن، وكن يستعملن لغبة لايكاد المرء يميزها عن لغبة الاشتراكيات، كذلك مشلا تكتب إحدى زعيماتهن «ميناساور» في ١٥ نوفمبر عام ١٩١٣: «فقط بعون جماهير النساء العاملات سنتمكن يوما من خوض المعركة ، فقط معهن، مع جماهير النساء المأجورات والعاملات، ستحصل النساء على حق الاقتراع».

غير أن النسويات الراديكاليات، اذ كن يفتقرن للتأثير المتسق لقاعدة عمالية، نشبت بينهن نزاعات ضارية حول أمور شخصية خلال السنوات الأخيرة السابقة على الحرب العالمية الأولى، وتتالت الانشقاقات في صفوفهن ، الى أن تحطمت الرابطة في نهاية المطاف.

حاولت كلارازتكين دائما أن تنأى عن النسويات الراديكاليات وكانت تقول أن ضم القوى معهن لن يؤدى الى عمل حقيقى، وإغا الى ثلم حد السياسة الاشتراكية القاطع، الا أن هذا لم يكن بالأمر السهل دائما، حيث أنهن كن يتكلمن لغة «اجتماعية» مقنعة، بل وينظمن حملات تعد بحد ذاتها راديكالية. في عام ١٨٩٥ كتبت اثنتان من الراديكاليات وعضوة بالحزب الاشتراكى في عام ١٨٩٥ كتبت اثنتان من الراديكاليات وعضوة بالحزب الاشتراكى اميناساور وليلى فون جيسكى وآديل جيرهارد على التوالى) عريضة في إطار الحملة من أجل إلغاء قانون الاتحادات الذي يحظر على النساء الانضمام لمنظمات سياسية ونشرت صحيفة الحزب الاشتراكى الديقراطى «فورفارتس» (الى الامام) العريضة مع بيان تأييد يدعو أعضاء الحزب الى التوقيع عليها. ونشرت زتكين العريضة أيضا في صحيفتها «المساواة» ولكنها أرفقتها بتحذير مطبوع بالحروف العريضة يقول: «أننا تشير على كل عضو واع في الطبقة العاملة قطعا ضد المساهمة في هذه العريضة على أي نحو». (١٨) واحتدم

الجدال على أعمدة صحيفة الحزب «فورفارتس» بين زتكين والاشتراكى المخضرم فيلهلم ليكتخت الذي كان ميالا لبذل كل جهد محكن للتعاون مع النسويات الراديكاليات، وطلبت زتكين رأى انجلز حول الموضوع فأيدو جهة نظرها تماما (١٩)

ودعت النسويات الراديكاليات مرارا الاشتراكيات للأنضمام الى مظاهراتهن، ولكن زتكين رفضت كل الدعوات، ولم يتغير أبدا موقف اللاتعاون مع النساء البرجوازيات لتحقيق أهداف يلوح فى الظاهر أن الحركتين تشتركان فى السعى الى تحقيقها. ومع ذلك لم تتمكن كلارازتكين من فصل نساء الطبقة العاملة عن النسويات الراديكاليات إلا بصعوبة بالفة، وكان عليها أن تشرح مرارا وتكرارا ماعبرت عنه اليانور ماركس بقولها: «حيثما إجتمعت العاملات مع البرجوازيات أو البرجوازيات الصغيرات، فهن اللاتى يقعن تحت تأثير الأخيرات».

#### المساواة

مثلث صحيفة (المساواة) النسائية نصف الشهرية واحدا من أهم الأسلحة المربوية والتنظيمية للنساء، وكان عنوانها الجانبي يقول «من أجل مصلحة المرأة العاملة»، تأسست الصحيفة في عام ١٨٩١ ورأست تحريرها كلارازتكين لمدة خمسة وعشرين عاما. وبينما أكدت زتكين دائما على الحاجة الى الوحدة السياسية والتنظيمية الكاملة للحركة الاشتراكية، فقد كانت ترى أن على الدعاية الاشتراكية أن تلاتم القارئ أو المستمع المحدد الذي تتوجه له، وكتبت حول ذلك في رسالة الى زميلتها الهولندية هيلين أنكرسميت في ٧ سبتمبر حول ذلك في رسالة الى زميلتها الهولندية هيلين أنكرسميت في ٧ سبتمبر

«اذا كنا نعتزم كسب نساء الشعب للاشتراكية فسنحتاج جزئيا الى سبل ووسائل وطرائق خاصة، واذا كنا سنعلم أولئك اللاتى تيقظن للعمل والنضال فى خدمة الاشتراكية نظريا وعمليا، يجب أن تكون لدينا منظمات وترتيبات خاصة لهذا الغرض.. لن نتمكن من ذلك بدون اتخاذ تدابير خاصة تكون الغلبة فى قواها الدافعة والتنفيذية للنساء».(٢٠)

وطرحت زتكين تصورها عن المساواة فى افتتاحية موجهة «الى القارئات»، كانت تنشر مع بضع تعديلات فى بداية كل عام طوال عقد التسعينيات من القرن الماضى.

«إن المساواة، موجهة لعضوات الطبقة العاملة الأكثر تقدما، سواء كن مستعبدات لرأس المال بأيديهن أو بعقولهن. وهى تسعى الى تعليمهن نظريا، ليصبح فى متناولهن فهم واضح للمجرى التاريخي للتطور، وقدرة ليس فقط على العمل الواعى في معركة تحرير الطبقة العاملة، بل وأيضا على أن يكن فاعلات في تنوير وتعليم رفاقهن الطبقيين وتعليمهم ليكونوا مقاتلين هدفهم واضح» (٢١)

كانت زتكين ترى أن المساواة «تكتب لنساء يستطعن لعب دور المتحدث بالنيابة عن الجماعة انها ليست موجهة للجماهير، والها بالأحرى للقطاعات المتقدمة منها »(٢٢) وخصصت الصحيفة مساحات كبيرة لوصف ظروف العمل في صناعات النسيج والملابس والأغذية، ومهنة تجليد الكتب، والصناعات المنزلية، وجميع فروع الاقتصاد التي تنشط فيها النساء خاصة. وقدمت معلومات مفصلة عن قوانين المصانع لمساعدة النساء على أقصى استفادة من عيزاتها ، مهما كانت ضئيلة. وخطيت الاضرابات والاضطربات العمالية في صفوف العاملات في ألمانيا وغيرها من البلدان ، بتغطية عالية دائما.

فى السنوات الأولى من ظهور الصحيفة، كانت زتكين تكتب معظم مقالاتها، علاوة على رئاسة تحريرها وخلال الأربعة عشر عاما الأولى كانت دائرة التوزيع صغيرة، وإن زادت بصورة ثابتة من ألفى نسخة عام ١٨٩١ الى أحد عشر ألفا فى عامى ١٩٠٣ - ١٩٠٤، وطرأ تغير كبير على طبيعة الصحيفة حين دخلت الحركة النسائية الاشتراكية فترة توسع متسارع، حيث بلغت عضويتها ٧٥ ألفا عام ١٩٠٧.

فى عام ١٩٠٤ بداً توزيع صحيفة المساواة مجانا على عضوات الحركة الاشتراكية وزوجات اعضاء الحزب الاشتراكي الديقراطي وذلك هو السبب الرئيسي وراء الزيادة الهائلة في توزيعها، من ١١ ألفا في ١٩٠٥–١٩٠٨ الى ٤٠ ألفا في ١٩٠٥–١٩٠٨ و٧٧ ألفا في ١٩٠٨–١٩٠٩ و١٢٠ ألفا في ١٩١٨.

وفي عام ١٩٠٤ أيضا فرضت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على

كلارازتكين أولى التغيرات التى توالت بعد ذلك فيما يخص طابع «المساواة» وتصميمها، بغرض توسيع شعبية الصحيفة، ففى المؤقر النسائى للحزب الاشتراكى الديقراطى لعام ١٩٠٤، أعلنت زتكين أنه اعتبارا من العام التالى سيضاف الى الصحيفة ملحق الهدف منه «خدمة ثقافة المرأة واهتماماتها كزوجة وأم» و تقديم قراءات جيدة لأطفالها وبدأ التنفيذ فى يناير ١٩٠٥، حيث كان يتبدل على الصحيفة ملحقان ، مرة «الى ربات بيوتنا وأمهاتنا » ومرة «الى أطفالنا ». بذلت زتكين مافى وسعها فى ظل وضع فرض عليها الى حد ما، فكانت تتناول خاصة وجهات النظر التى تهملها المدارس التى يتردد عليها أطفال الطبقة العاملة، وتقدم مختارات من كتابات الثوريين البارزى والأدباء.

كانت الثقافة مجالا هاما آخر لنشاط الحركة النسائية الاشتراكية انخرطت فيه معظم قياداتها، فكانت زتكين تلقى محاضرات، حول تاريخ الثقافة في النادى الثقافي النسائي في شتوتجارت، وقامت «زايتز»بإدارة النادى الثقافي في هامبورج، ومارست «بادر» نفس النشاط في برلين وقد بلغ عدد النساء المنظمات في هذه النوادي عام ١٩٠٥ ثلاثة الاف.

وبدء من عام ٨ أ ١٩٠ أخذ الحزب ينظم اجتماعات للقراءة والنقاش في جميع أنحاء المانيا، معظمها مكرس لتعليم الماركسية، وكان عدد النساء المشاركات كبيرا: فقد بلغ أربعة آلاف في برلين عام ١٩١٠، وكانت هذه الاجتماعات تعقد بانتظام فيما يقدر بمائة وخمسين منطقة محلية. (٢٥) ويعطى مقرر المحاضرات في حي «تلتوف بسكوف» ببرلين في أواخر عام ١٩١٣، فكرة عما كانت عليه، فهي:

«تركز على موضوع: الأساس العلمى لحركة الطبقة العاملة الحديثة، وقد عرضت على المستركين موضوعات مثل العلاقة بين الاصلاح الاجتماعى والديمقراطية والاشتراكية، وبين المثالية والمادية، وبين الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية. وأتبعت هذه المواد بتحليلات حول التطور الاقتصادى السابق على الرأسمالية، وأصول أسلوب الانتاج الرأسمالي، وتشكل الطبقة العاملة، وطبيعة الاستغلال الرأسمالي. وبعد أحد عشر أسبوعا انتهى الفصل الدراسي بنقاش حول طرق وأهداف النضال الطبقي» (٢٦).

### كلارأزتكين والحركة النسائية الاشتراكية العالمية

عملت كلارازتكين الكثير من أجل التأثير في الحركة النسائية الاشتراكية خارج حدود ألمانيا وتوجيهها، فبادرت في عام ١٩٠٧ بعقد أول مؤتمر دولي للحركة النسائية الاشتراكية في شتوتجارت، وشاركت فيه تسع وخمسون امرأة من خمسة عشر بلدا، وقد قرر هذا المؤتمر اقامة منظمة دولية تضم جميع المنظمات النسائية الاشتراكية (٢٧).

لم يكن المؤتمر متجانسا، ففيما يتعلق بالموضوع المحورى الخاص بحق الاقتراع للنساء، رأت مندوبات النمسا وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا أن المطالبة بحق الاقتراع المقيد وبتعبير آخر الاقتراع القائم على مؤهلات الملكية أو الدخل أكثر «واقعية» من المطالبة بحق الاقتراع العام. كذلك انتقدت البريطانيات والفرنسيات «تحزب» زتكين ونصيراتها في موقفهن من الحركة النسوية البرجوازية.

البرجواريد.

الا أن زتكين تبنت موقفا صلبا تماما في كلا الموضوعين، وأيدتها في ذلك المندوبة الروسية الكسندرا كولونتاى وأخريات، وكانت لها الغلبة في المؤتمر، فقد أصدر قرارات قوية تنص على أن «من واجب الأحزاب الاشتراكية في جميع الدول، النضال بكل حمية من أجل منح النساء حق الاقتراع العام» وأن على النساء الاشتراكيات ألا يتحالفن مع الحركة النسوية البرجوازية، بل أن يخضن المعركة جنبا الى جنب مع الرجال الاشتراكيين»، وانتخبت زتكين أمينة للمنظمة النسائية الاشتراكية الأعمية، وتقرر ان تصبح صحيفة «المساواة» لسان حال الحركة النسائية الاشتراكية الأعمة. الحركة النسائية الاشتراكية الذي انعقد في وجدد المؤتمر الدولي الثاني للحركة النسائية الاشتراكية الذي انعقد في كوينهاجن عام ١٩٩٠، التأكيد على مطلب «الاقتراع العام» وفي هذا المؤتمر اقترحت زتكين تعيين يوم ٨ مارس يوما عالميا للمرأة، وقد أخذت اليوم

للمرأة تنظم في جميع المدن الأوربية الرئيسية (وبالطبع كان أهمها هو ذلك الذي وقع أثناء الحرب، ومنه انطلقت الثورة الروسية).

### المعارضة اليمينية لزتكين

واجهت زتكين معارضة يمينيه في الحركة النسائية الاشتراكية كما في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ككل. كانت تتقاسم الحزب ثلاثة اتجاهات: «المراجعون» في أقص اليسمين، انصار ادواره برنشتين، وفي اقصى اليسسار أنصار روزا لوكسمبرج، وفي الوسط انصار بيبل وكاوتسكى . وقد ظهرت الاتجاهات الثلاثة ذاتها في الحركة النسائية الاشتراكية ، وهنا كان اليمين مستعدا للتعاون الطبقي مع الاتجاه الليبرالي، ربما بترحيب أكبر مما يبدى ازاء نظيره في الحزب الاشتراكي الديمتراطي.

أبرز من مثل هذا الاتجاه هى ليلى براون (١٩٥٦-١٩١٦)، كانت تنحدر من اسرة نبيلة ولم تقطع الصلة بجذورها أبدا فناظرت ضد النضال الطبقى، قائلة ان الاشتراكية لن تتحقق على يد الطبقة العاملة وحدها، وانما كذلك بنشاط عدد من القوى التقدمية، بما فيها الحركة النسائية، التى كانت ترى أن كل من فيها هن بحكم التعريف تقدميات، طالما أنهن يعارض اللامساواة الجنسية ، تماما كما يعارض الاشتراكيون اللامساواة الطبقية.

فى عام ١٨٩٥ تعاونت ليلى براون مع النسويات البرجوازيات فى وضع عريضة من أجل إصلاح قانون المنظمات وشاركت فى تحرير صحيفة نسائية تحمل عنوان «الحركة النسائية» مع ميناساور ذات الاتجاه النسوى الراديكالى وحوى العدد الأول موجز مبادئها: مناصرة جميع النساء بغض النظر عن قناعاتهن السياسية، والنضال من أجل هدفهن المشترك وهو المساواة النامة بين الجنسين. «إننا نريد أن نكون منصفين ازاء النضال من أجل المساواة فى الأجور».

وتذمرت ليلى براون من مواقف رجال الحركة العمالية من النساء ، وقالت انه من قبيل الوهم الاعتقاد بأن النضال الطبقى سيغلب على الصراع بين الجنسين.

وفى عام ١٩٠١ نشرت كتيب بعنوان «النساء العاملات والتعاونيات المنزلية»، الذى كان دفاعا حارا عن فكرة تحرير النساء من أعباء العمل المنزلى عبر تنظيم تعاونيات منزلية ، وثارت ثائرة زتكين لهذه الفكرة التى وصفتها بأنها طوباوية وانتهازية معا، حيث ان نساء الطبقة المتوسطة فقط بدخلهن الثابت المنظم هن اللاتى يسعهن الاستفادة من اجراء كهذا، ووصفت هذه التعاونيات بأنها «عمل إصلاحى برجوازى» الا أن عددا من الشخصيات البارزة فى الحركة النسائية الاشتراكية أخذ صف ليلى براون وكذلك عدد من الرجال البارزين فى الحزب الاشتراكى الديقراطى.

حققت ليلى براون وأنصارها بعض النجاحات ، ففى الفترة مابين الممار ١٩٠٢ انعقدت فى هامبورج وبرلين عدة اجتماعات مشتركة بين نساء الطبقة العاملة والنسويات البرجوازيات لتدارس التعاون بينهما ، ولم تتمكن كلارازتكين من قهر نفوذ ليلى براون الا بعد جهود شاقة د وبه الى أن تمكنت فى النهاية من إقصائها كلية تقريبا عن الحركة النسائية الاشتراكية ، وكان ذلك فى عام ١٩٠٣.

وهناك اتجاه آخر واجه كلارازتكين، إتجاه معاد للحركة النسائية كان يمثله النائب في الرايخستاغ، ادموند فشر، وقد كتب في مقال بعنوان «مسألة المرأة» نشرته «سوتسياليتش مونتاشفيتي» في عام ١٩٠٥، متسائلا: «أليس عمل المرأة عموما أمرأ منافيا للطبيعة، وغير صحي اجتماعيا ، وشائنا، شرا رأسماليا سيختفي، ويجب أن يختفي، مع ازالة الرأسمالية؟» ثم يجيب قاطعا: «إن مايسمي بانعتاق المرأة الها يتنافي مع طبيعتها ومع الطبيعة البشرية ككل، إنه أمر غير طبيعي ومن ثم محال أن يتحقق» (٢٨) و «إن خير المرأة الأول والأعلى في الحياة ، الدفين عميقا في طبيعتها، هو أن تكون أما وان تحيا لاجل تربية أولادها».

وفى المؤقر الذى عقدة الحزب الاشتراكى الديقراطى فى مانهايم عام ١٩٠٦ ، لقى اليسار بزعامة روزا لوكسمبرج الهزيمة، وكانت مدافع اليمين حينئذ مسددة كلها الى كلارازتكين، صديقتها الحميمة سياسيا وشخصيا.

حين ألغى قانون الاتحادات فى عام ١٩٠٨، قرر المؤتمر النسائى المنعقد فى نورمبرج أن تلحق المنظمات النسائية بالفروع المحلية للحزب الاستراكى الديمقراطى، على أن تضم كل لجنة محلية أو لجنة حى تنفيذية امرأة واحدة

144

على الأقل، لتقوم بمسئولية الدعاية وسط العاملات. وتحول المكتب المركزى المسئول عن الحركة النسائية الى مكتب نسائى تابع للجنة التنفيذية المركزية، وقد ضمت هذه اللجنة امرأة واحده فقط رغم الاحتجاجات النسائية وهى لويز كايتز التى لم تكن من أقصى اليسار مثل زتكين، واغا مدعومة من الوسط الكاوتسكى (٢٩). وفي ذات السنة التى نحيت فيها زتكين جانبا، ١٩٠٨، ثم تطهير المنظمة الشبابية الأكثر راديكالية. (٣٠)

أدى اندماج الحركة النسائية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الى حركة تجنيد واسعة للنساء في الحزب، فمن ٢٩٠٨ امرأة عام ١٩٠٨ الى ١٧٤ر٤٧٤ في عام ١٩٠٨، أي زيادة تناهز المائة وخمسين ألفا خلال ست سنوات (٣١)

كذلك شهد عام ١٩٠٨ إضعاف سيطرة زتكين كرئيسة لتحرير صحيفة المساواة. لقد رأينا أنه سبق وجرى تغيير طبيعة الصحيفة بالفعل، والآن تضاعف حجمها من اثنتى عشرة صفحة الى أربع وعشرين، وقد أصبح لكل عدد ملحقان واحد للأطفال وآخر للأمهات وربات البيوت. وفي عام ١٩١٠ بلغ الأمر مداه، فقد طلب اليها نشر ملحق عن الموضة، وكان من مؤشرات ذهاب سلطة زتكين استجابتها الجزئية لهذا الطلب، اذ بدأت تنشر بانتظام مقالات عن الموضة والطهى وكذلك وصفات لوجبات ورسوم للملابس. وفي مؤتمر الحزب لعام الموضة والطهى وكذلك وصفات لوجبات ورسوم للملابس. وفي مؤتمر الحزب لعام المعلم، أولئك الاتى «يجهلن بعد ألف باء آرائنا» (٣٢)

ومنذ ذلك الوقت فصاعدا أخذت النقابات تتلقى كميات كبيرة من المجلة لتوزع مجانا حتى أصبحت في عام ١٩١٤ تمثل ثلاثة أخماس الصحف التى يوزعها الحزب، والتى ازدادت من ١١ ألف نسخة في ١٩٠٣ - ١٩٠٤ الى ١٩٠٤ ألفا في عام ١٩٠٤ (٣٣) وقد بلغ عدد النسخ الموزعة من «المساواة» في ١٩١٤ مايعادل ٢٥١٧ في الماثة من عدد النساء في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أو ١٩٠٤ في الماثة من عدد النساء في النقابات الحرة.

### أغسطس ١٩١٤: الحرب، مفترق للطرق

كان اندلاع الحرب العالمية الأولى مفترق طرق هائلا. بعد عدة أيام من اندلاع الحرب، في ٥ أغسطس ١٩١٤، نشرت زتكين مقالا في المساواة تحت عنوان

«فلتستعد نساء الطبقة العاملة»، هاجمت فيه الحرب، (٣٤) وقالت لقارئاتها أن المانيا تخوض الحرب «من أجل مصالح أسرة هابسبورج الرجعية، والجوع للذهب والنفوذ لدى كبار ملاك الأرض وكبار الرأسماليين الذين لاشعور لهم ولاضمير» (٣٥)، وختمت المقال بدعوة لاتكاد تخفى للثورة:

«عند الطبقة العاملة، ليست الأخوة بين الشعوب حلما أجوف ، ولا السلام العالمي كلمة حلوه... فما الذي يجب عمله؟ هناك لحظة واحدة في حياة الشعوب يكون بوسعهم فيها الفوز بكل شيئ، فقط لو كان كل امرئ مستعدا، وهذه اللحظة قائمه هنا الآن، فيانساء الطبقة العاملة خذن استعدادكن» (٣٦)

ولبضعة أشهر كانت المساواة هى الصحيفة المعترف بها دوليا بوصفها المعبرة عن النساء المعارضات للحرب، ونظمت زتكين بالتعاون مع روزالوكسمبرج مؤقرا نسائيا دوليا مناهضا للحرب فى مارس عام ١٩١٥ فى برن، وفى اغسطس ١٩١٥ ألقى القبض على كلارازتكين للمرة الأولى، والتى لم تكن الأخيرة.

الا أنه من الخطأ الافتراض أن كثيرات فى الحركة النسائية الالمانية أيدن موقف لوكسمبرج وزتكين، بل لقد كانتا فى الواقع معزولتين فى معارضتهما للحرب.

«كانت روزالوكسمبرج وكلارازتكين كلتاهما مستهلكتان عصبيا، ومرتا بلحظة اقتربتا فيها من الانتحار، ولكنهما حاولتا معا في ٢و٣ أغسطس (١٩١٤) الإعداد لنشاط تحريضي ضد الحرب، فاتصلتا بعشرين من أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي النواب في الرايخستاج من المعروفين بآرائهم الراديكالية، ولكنهما لم تحصلا على تأييد سوى من (كارل) ليبكنخت ومهرينج... وأرسلت روزا ثلاثمائة برقية لمشؤلين محليين كان يعتقد أنهم من المعارضة، طالبة معرفة موقفهم من الاقتراع وداعية اياهم الى مؤتر عاجل في برلين، وجاءت النتائج تبعث على الأسى (فقد كانت كلارازتكين هي الوحيدة التي بعثت بتأييدها فورا وبلا تحفظ، أما الباقون- أولئك الذين تجشموا عناء الرد- فقد ردوا بأعذار غبية أو كسولة» (٣٧)

كانت المسحة الماركسية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي هزيلة بما يكفي كي تتخلى أغلبية قيادة الحزب عن الأعمية بين ليلة وضحاها، وتقترع بتأييد المجهود الحربي الالماني. وسجبت النقابات طلبيات الجملة لصحيفة المساواة، وهبط التوزيع بصورة درامية من ١٢٥ ألفا عام ١٩١٤ الى ٤٠ ألفا في

ذيسمبر ١٩١٥ (٣٨) وأرغمت زتكين على ترك منصب رئيسة التحرير.

كانت الحرب ايذانا بدخول عضوات الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى تعاون مع الحركة النسوية البرجوازية، اتجهت البرجوازيات للعمل فى الادارة البلدية، فشكلن هيئة نسائية قومية لهذا الغرص ونظمن جيشا نسائيا معاونا لموظفى البلدية وخطبت لويز كايتز، بوصفها زعيمة عضوات الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى جماعات من الطبقة المتوسطة فى برلين، تستعرض الجهود الخيرية للاشتراكيات وتعرضت لإمكانية التعاون بين الحركتين، وعلى غرار الحزب الاشتراكى الديمقراطى نفسه، تبنت عضوات الحركة النسائية الاشتراكية موقف إلغاء النضال الطبقى أثناء الحرب.

كان قد ترك للنوادى المحلية أمر القرار الفعلى بالتعاون مع البرجوازيات، غير أن الحرب كانت قد خلقت أوضاعا سياسية جديدة ، فقد تفاوتت ردود الفعل على فكرة الصلة مع نساء الطبقة المتوسطة تفاوتا كبيرا، حيث عملت بعض الجماعات بالاشتراك معهن، واستمر بعضها يجتنب التعاون. كتبت صحيفة المساواة، التى لم تعد بين يدى زتكين الآن، في ٢٠ يوليو ١٩١٧: «... يكننا تعلم الكثير من البرجوازيات في الأمور العملية» (٣٩) كذلك بدأت النقابات تصدر صحيفة نصف شهرية اعتبارا من يناير ١٩١٦ باسم (الصحيفة النقابية النسائية) ترأس تحريرها جيرترود حنا وقد بلغ توزيعها مائة ألف بعد عام واحد فقط، ووصل الى ٣٥٠ ألفا في يناير ١٩١٩ (٤٠).

بعد عام من التأييد الحماسى للحرب من جانب الحزب الاشتراكى الديمقراطى، وجدت لويزكايتز أخيرا موقف الحزب عسيرا على الهضم، فأخذت جانب كاوتسكى وبرنشتين وزعماء ماسيصبح فى المستقبل الحزب الاشتراكى الديمقراطى المستقل، وفى صيف عام ١٩١٥ طردت من اللجنة التنفيذية للحزب الاشتراكى الديمقراطى.

والآن اتخذت المساواة عنوانا جانبيا جديدا : «مجلة من أجل مصالح زوجات العمال والعاملات»، وعرضت المحررات الجديدات برنامجها كما يلى «التربية السياسية والتعليم البسيط والترفيه القيم»، وفي عام ١٩٢٢ تغير العنوان الجانبي مجددا، ليصبح «مجلة للسيدات والآنسان العاملات، ناطقة بلسان الخزب الاشتراكي الديمقراطي المتحد».

أما كلارازتكين وروزا لوكسمبرج ومعها اقلية صغيرة ممن كانوا على يسار

الحزب الاشتراكى الديمقراقى، فلم يتهاونوا ابدا فى معارضتهم للحرب. ومع تزايد فظائعها ودمويتها عاما بعد عام، تزايدت كذلك معارضتها فى صفوف الطبقة العاملة الالمانية، حتى بلغت المانيا حافة الثورة فى عامى ١٩١٨ (١٩١٩) ومع ذلك فحتى بعد أربع سنوات من الحرب، بقى عدد النساء المتجمعات حول روزالوكسمبرج وكلارازتكين وأولاهما هى أكبر عبقرية عرفتها الحركة الاشتراكية الألمانية فى زمنها ، وثانيتهما هى أبرز قيادة فى الحركة النسائية الاشتراكية وين أسست روزا لكسمبورج الحزب النسائية الاشتراكية عام ١٩١٨، شكلت النساء نسبة ٩ فى المائة فقط منه، مقابل ٥ فى المائة فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى المستقل، و٥٠٠٧ فى المائة فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى المستقل، و٥٠٠٧ فى المنيوعى أقل من ثلاثمائة عضوة مقابل ٢٠٧ ألغا فى الحزب الاشتراكى

كان فشل روزا لكسمبورج وكلارازتكين وأنصارهما في انشاء منظمة اشتراكية يعتدبها في صفوف النساء كما في صفوف الرجال - راجعا لظروف موضوعية بمثل مايرجع لعيوب ذاتية لدى اليسار في ألمانيا. قملت الظروف المرضوعية في توسع الرأسمالية الذي أدى الي تحولات بيروقراطية في الحركة العمالية وتحولها العميق الى حركة إصلاحية أما الفشل الذاتي لليسار الثوري فتمثل في عدم تدخله في النضالات اليومية، ومن ثم فشل في بناء جسر بين نضال العمال من أجل الاصلاحات وسياساته هو الثورية ، وبتعبير آخر فانه لم يطور الممارسة الشورية، وانما حصر نفسه في الدعاية العامة. ولم يكن لديه تنظيم يستحق الذكر، ولعلنا نتساءل ، ماذا كانت زتكين تفعل بحق السماء طوال سنوات كانت فيها رئيسة لتحرير المساواة قبل الحرب، حتى استولى الاصلاحيون عليها فعليا.

كان اليسار الشورى فى واقع الأمر مجموعة من الأفراد تربطهم صلات فضفاضة ، وحين أسست روزا لوكسمبرج » عصبة سبارتكوس أثناد الحرب، لم يكن لديها بعمال الصناعة سوى صلات واهية، ولم تكن مواقع العمل هى مكان نشاطها الرئيسى، بل الشوارع والاجتماعات العامة. واذا كان الشوريون قد وجدوا عدة صلات مع النضالات العمالية، فان هذا يصدق بقدر أكبر على الشوريات، فى وقت لم تكن النساء متمركزات مثل الرجال فى الأقسام الهامة

# النهاية المؤسفة للعركة النسائية التابعة للحزب الاشتراكى الديمقراطى

خلال الحرب زاد عدد النساء العاملات من ٥ر٩ مليون الى حوالى ٥٠ مليونا (٤٣) وبعد الحرب قتل الحزب الاشتراكى الديمقراطى الثورة الاشتراكية الألمانية. كان لابد من حل لمخاطر البطالة الضخمة عقب تسريح المجندين من القوات المسلحة، اذا كان للاقتصاد والدولة الرأسماليين أن يستقرا، وكان العلاج بسيطا: صرف النساء من أشغالهن، والزم المرسومان الصادران في ١٨ مارس ١٩١٨ و ٢٥ يناير ١٩٢٠ أصحاب العمل بطرد كل العاملات اللاتى لايعتمدن اعتمادا مطلقا على أجورهن، حسب الأولويات التالية:

١- العاملات اللاتي يشتغل أزواجهن

٢- العازبات والفتيات

٣- النساء والفتيات المسئولات عن رعاية شخص أو اثنين فقط

٤- جميع النساء والفتيات الأخريات (٤٤)

وبررت القيادات النسائية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذه الاجراءات فقالت جيرترود حنا عضو السكرتارية النسائية في الاتحاد العام للنقابات الألمانية:

«أى الشرين أهون بطالة النساء أم الذكور؟ إن الاجابة على هذا السؤال فائقة الصعوبة... اننى أجد نفسى فى موقف حرج اذ لا أستطيع أن أقدم أى اقتراح فيما يتصل بكيف تحل مسألة المرأة فى الوقت الراهن...لدى اقتراح واحد وحسب: يجب أن تعمل النساء على كسب القدرة على التأثير فى القرارات المتعلقة بحسم من تستخدم ومن تفصل» (٤٥)

وأرغمت المنظمة النسائية للحزب الاشتراكي الديمقراطي على أن تصبح هيئة تقوم بعمل إجتماعي محض، ففي ديسمبر ١٩١٩ أنشأ الحزب الاشتراكي

الديمقراطى (مكتب الخدمات الاجتماعية العمالى) ليكون المنظمة الأساسية للنشاط النسائى، وبرر مؤتمر الحزب لعام ١٩٢١ ذلك بأن أعلن أن «النساء ولدن حاميات للإنسانية، ولذا فان العمل الاجتماعى يلائم طبيعتهن أفضل الملائمه» (٤٦)

وأصبحت لعضوات الحزب صحيفة تناسب السياسات الجديدة، كانت لأسم المساواة نبرة ثورية أعلى من اللأزم، فأسميت الصحيفة الجديدة وعالم المرأة» وأصبحت مادتها الأساسية قصص تربوية، وتصميمات فساتين وصور للموضة ومواد عن الطهى ووصفات وجبات مع قليل من السياسة. وحين طالبت مندوبة في مؤتمر نساني انعقد في برلين عام ١٩٢٤ بأن تتناول الصحيفة قليلا الوقائع الأليمة في حياة العاملات، رد عليها رئيس التحرير د. لومان:

«إن رأيى الشخصى على أية حال، وأعلم أننى أحظى بتأييد معظم الرفيقات هنا عن يعانين الوقائع الأليمة، اذ أكدن رأيهن لى فى خطابات كثيرة، هو أنهن لايردن أن تصطدم عيونهن ببؤس حياتهن العائلية حتى أثناء وقت الفراغ. انهن يردن أن تعرض لهن الشمس التى ستشرق ذات يوم على حياتهن بفضل الاشتراكية» (٤٧)

### اليمين المتطرف يهيمن في الحركة النسوية البرجوازية

فى هذه الاثناء ماذا حدث للحركة النسوية البرجوازية؟ تلقت المنظمة الراديكالية «رابطة حماية الأمومة والاصلاحات الجنسية» ضرية عنيفة عام ١٩٠٨ فى مؤقر المنظمة الجامعة للنساء البرجوازيات «اتحاد المنظمات النسائية الألمانية» فقد وحدت هذه المنظمة الاتحادات النسائية من كل نوع: الثقافية والدينية والخيرية والابداعية، وإيضا جماعات الضغط السياسية، وجمعيات المطالبة بحق الاقتراع للمرأة، وجمعيات الاصلاح الأخلاقي والاجتماعي، كانت منظمة نسائية بحته، لامنظمة للدفاع عن حقوق النساء.

كان اليمين في تقدم، يدعمه انتساب جمعيات مثل «رابطة النساء الألمانيه الكولونيالية» الى الاتحاد، وهي منظمة كرست جهودها للحفاظ على نقاء الجنس

الأبيض في المستعمرات الألمانية، بواسطة تصدير النساء البيضاوات من البلد الأم، تأسست عام ١٩١٧ وبلغت عنصويتها عام ١٩١١ اثنى عشر الفا، «والاتحاد الألماني لمناهضة الاستعمال السئ للكحوليات» الذي تأسس عام ١٨٨٣ وبلغت عضويته عام ١٩١١ سبعة وثلاثين ألفا (معظمهم من الرجال)، وأقوى المنظمات المحافظة في المانيا «رابطة النساء الألمانية الايفانجيلكيه».

وهكذا ازدادت عضوية «اتحاد المنظمات النسائية الألمانية» الى نحو ربع مليون قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى. وبدأت الحكومة تجد ان من الملائم استشارة الاتحاد للحصول على «وجهة نظر النساء» في المسائل التي تعتقد أن لهن اهتماما خاصا بها.

تقدم «جيرترود باومر» انسب شخصية قمثل الانتقال الى اليمين، وهى التى صارت رئيسة لاتحاد المنظمات النسائية الألمانية لتسع سنوات، من عام ١٩١٠ وحتى عام ١٩١٠. دافعت عن فكرة أن الحركة النسائية يجب أن تكون وطنية، بمعنى أن تساند سياسة خارجية إمبريالية وعدوانية، واجتماعية، بمعنى أن تكرس نفسها من أجل تقليص التوتر الاجتماعي والصراع الطبقي بواسطة الاصلاح الاجتماعي والخدمات الاجتماعية المنظمة ووجهة نظرها بشأن الهدف النهائي لانعتاق النساء هي أنه «ليس المساواة الشكلية، وإنما التأثير الحي والغني والملئ المتساوي لكل القيم النسائية على حضارتنا، والتدفق بغزارة أكبر للقوى النسائية على وجه التحديد على مجمل الأنشطة في العالم» وقد ترجمت هذه «القوى النسائية على وجه التحديد على مجمل الأنشطة في العالم» وقد ترجمت هذه «القوى النسائية على وجه التحديد على مجمل الأنشطة في العالم» وقد ترجمت هذه «القوى النسائية على وجه التحديد الى لغة الواقع فأعلنت أن المرأة «حين تقصر نفسها على البيت والأسرة إنما تتصرف، في ظروف معينة، على نحو أكثر اتساقا مع المثل الأعلى للحركة النسائية عمل لو امتنهت أي حرفة ذكرية» ( ٤٩)

فَفَيما بين عامى ١٩١١ و ١٩١٤ شن اتحاد المنظّمات النسائية الألمانية حملة ضد «الأخلاقيات الجديدة»، وأيد تأييدا قاطعا الرأى القائل بأن الاجهاض يجب أن يكون جريمة جنائية تعاقب بالسجن ، وقال في هذا الصدد أن حظر الاجهاض يخلق «احساسا بالمسئولية الاخلاقية في الأمور الجنسية»، وهو «أفضل طريقة لرفع المستوى العام للأخلاق في عموم البلاد» (٥٠)

كان الاتجاه اليميني في الحركة النسائية إمبرياليا بصورة عدوانية، فكانت ماريا ليشنفكا وهي من ممثلات هذا الاتجاه، تقول أن ألمانيا كي تكسب الصراع

على أأسيادة على العالم «تحتاج ناسا ليدافعوا عن منجزاتنا في وجه الجموع العريضة من أعدائنا... نحتاج ناسا ليعمروا المستعمرات التى غلكها وتلك التى مايزال علينا ان نغزوها »... وكان هذا اليمين أيضا عنصريا، فمع موقفه المتمسك بصرامة بمؤسسة الزواج والاسرة، طالبت إحدى ممثلاته «بالحظر القانوني للزيجات القائمة على الاختلاط العنصرى»، قائلة إن «الأبناء المخلطين غالبا مايكونون أدنى»، وأنه يجب تفادى امتلاء المستعمرات «بسكان من أولاد الزنا» ومن المطالب التى لاقت شعبية في تلك السنوات المطالبة «تعقيم مدمنى الخمر» ومحل القلق من الدعارة كمصدر للفوض الاجتماعية، حل الانشغال بها من زاوية أكثر الحاحا الآن، من حيث هي خطر على قوة ونقاء العنصر ومن وجهة النظر هذه أدين تنظيم الدولة لها كسياسة مدمرة، وكسب أرضا الرأى القائل بضرورة إزالة الدعارة كمصدر لانتشار الأمراض التناسلية.

منذ وقت مبكر يرجع الى ٣١ يوليو ١٩٦٤، أنشاً اتحاد المنظمات النسائية الألمانية هيئة نسائية قومية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتقوم بمهام الخدمات الاجتماعية في الجبهة الداخلية أثناء الحرب(٥١) وحين انتهت الحرب وتأسست جمهورية فيمار استمر الاتحاد على تأكيد أولوياته القومية باعتباره مؤسسة توحد «النساء الألمانيات من كل حزب وعقيده، في التعبير عن هويتهن القرمية»

وخلال العشرينيات واصلت قيادته الانزلاق الى اليمين، تقوده الاحزاب الأشد معاداه لحقوق النساء. اما الاحزاب الميالة بوضوح لتأييد حقوق النساء، كالحزب الديمقراطى الألمانى، وبقدر أكبر كثيرا الحزب الاشتراكى الديمقراطى والاشتراكيين المستقلين والحزب الشيوعى الالمانى، فلم تنل سوى القليل من تأييد النساء فى الانتخابات (٥٢) ولكن الاتحاد واصل النمو حتى صار منظمة جماهيرية تدعى لنفسها عام ١٩٣١ عضوية مليون ونصف امرأة، وحتى لو أخذنا فى الاعتبار تزوير العدد فلابد مع ذلك وأنه كان يضم نحو ٥٧٠ ألفا (٥٣).

وخلال سنوات الركود مابين ١٩٢٩ - ١٩٣٣ ، هجرت البرجوازية الصغيرة الأحزاب البرجوازية بالملايين لتلتحق بالنازى ولقد تبعها اتحاد المنظمات النسائية الألمانية في هذا الانتقال الى أقصى اليمين، وقد رد هتلر الدين فقد استمرت الصحيفة الرسمية للاتحاد «داى فراو» التى بقيت ترأس تحريرها جيرترود باومر، حتى نهاية عهد الرايح. الثالث تقريبا، دون أن يعصف بها. (٥٤)

### هوامش الفصل الخامس

۱-يتبين مدى بيروقراطية الحزب الاشتراكى الديقراطى من تكوين المندوبين لمؤقره عام ۱۹۱۱ في جينا، فمن أصل ۳۹۳ مندوبا كان العمال ٥٣ فقط، ثم ۱۹۷۷ من المسئولين الحزيبين، و٤٥ من المسئولين النقابيين و٥١ من مسئولي العماونيات وآخرين، وبالتالي شكل العمل ثمن ١٨٠١). المؤقر فقط (د.فريكه والحركة العمالية الألمانية وبرلين ١٩٧١). وفي ذلك العام نفسه كان العمال يشكلون ٩٠ في المائة من عضوية الحزب (فريكه حول تنظيم ونشاط الحركة العمالية الالمانية ١٨٥٠-١٩١٤).

۲- س.ی. شررسکه «الاشعراکیة الدیمقراطیة الألمانیة ۱۹۱۵-۱۹۱۷»
 (نیویروك ۱۹۹۵). ص۳

٣- و. ألبريخت وآخرون وقضية المرأة الاشتراكية الديمقراطية الألمانية منذ القرن الحالى ومن آرشيف القاريخ الاشتراكي ١٩٧٩ ص ٤٦١ و ٤٦٤

٤- ج. هانا والنساء في الحركة النقابية الألمانية، من المجلة العمالية الدولية، يوليو ١٩٢٣

٥- ألبريخت ، ص ٤٧١

۲- وکورسیندنریالت، ۲۸ نوقمبر ۱۹۱۶

٧- حول والكارتلات، انظر قريكة والحركة العمالية الألمانية،

۸- ه. ليون وسوسيولوجية الحركة النسائية، (برلين ١٩٢٥) ص١٥٨

٩- بروتركول محضر مؤقمر الحزب عام ١٩٠٦ (برلين ١٩٠٦) ص٤٠٨

١٠- البريخت ص٤٧١ تقدم احصاءات العضوية النسائية في الحزب الاشتراكي الديقراطي قبل عام ١٩٠٨، صورة غير صحيحة، حيث كانت عضوية النساء غير قانونية ، ففي الواقع كانت عدة الاف من النساء في الحزب دون التمتع بوضع العضوية رسميا

۱۱- ر.ج. ایقانزوالاشتراکیة الدیمتراطیة وتحریر النساء فی طل الحکم الامیراطوری الألمانی،

۱۲- مقتبس عند ه. دريبر وأج ليبو والماركسيات والحركة النسوية البرجوازية، من والسجل الاشتراكى ۱۹۷۹، ص۱۹۲۳-۲۰۹

۱۳- دريبر وليبو.

۱٤- مقتبس عند دريبر وليبو

۱۵- رج إيفائز والحركة النسائية في المائيا ۱۸۹۶-۱۹۳۳ (لندن ١٩٧٦) مر١٩٣-١٩٣١ (

١٦٨- ايفانز والحركة النسائية..» ص١٣٧-١٣٨

۱۷- ح. سترین والحرکة النسویة والرادیکالیة السیاسیة فی الحرکة الاشتراکیة الدیتراطیة الألمانیة ۱۸۹۰-۱۹۱۶ (أطروحة رسالة دکتوراة جامعة کالیقررنیا ۱۹۹۵) ص۱۱۵-۱۶۸.

١٨٩ المساواة، ٢٣ يناير ١٨٩٥

۱۹- رسالة من قردريك الحجاز الى قيكتور أدلر، ۱۸ يناير ۱۸۹۵، من أعمال ماركس والحجاز، المجلد ۳۹ ، ص٠٠٠

٢٠ ايقائز والاشعراكية الديقراطية وتحرير النساء..يص ٢٦٥

٢١- المساواة، ٥ يناير ١٨٩٨.

۲۲- ورد فی لیون، ص۹۳

٧٣- انظر ليون، ص١٥٥ ، وفريكه والحركة العمالية الألمانية» ص٣٣ عين نقيم المفزى الحقيقى للاتعشار الواسع فى توزيع والمساواة» خاصة حين نرى كم صارت كلارازتكين معزولة بعد بعنع سنوات أخرى- يجب أن ننظر للصحيفة فى اطار الجهد العام للحزب الاشتراكى الديقراطي فى النشر وآليات نشاط هذه الحركة الجماهيرية الواسعة. فى عام ١٩١٤ كان الحزب يصدر تسعين صحيفة (منها ٧٨ تختلف فقط فى البيانات كان الحزب يصدر تسعين صحيفتان نصف أسبوعيتين وصحيفتان أسبوعيتان وكان معدل إجمالى توزيمها يبلغ ٢٤٣ر٨٨٤١٨ (فريكة حول تنظيم ونشاط الحركة العمالية...» ص١٣٣٠)

علاوة على ذلك كانت للحزب الاشعراكي الديتراطي عدة صحف أخرى:

- المساواة توزيع ١٢٥ الف (١٩١٤).

- واليمترين الحتيتي، مجلة هجائية، ترزيع ٣٦٦ ألف (١٩١٤).

- المالم الجديد صحيفة مصورة اسبرعية، ترزيع ١٥٠ الف تقريبا

- رياضة المرأة الحرة ، ترزيع ١٨ ألف (١٩١٣)
- الثقافة البدنية الحديثة ترزيع ١٨ ألف (١٩١٣).
- الصحيفة الرياضية للممال ، ترزيع ١١٩ ألف (١٩١٣)
  - الشَّباب والرياضة توزيع ١٥ ألف(١٩١٣)
    - الرياضة ترزيع ١٠ الاف (١٩١٣)
    - صحة الناس توزيع ١٦ ألف (١٩١٣)
- العامل راكب الدراجة ترزيع ١٦٨ ألف (١٩١٣) كان مجموع ترزيع الصحف الرياضية يبلغ ٣٦٤ ألفا.
  - العامل الشاب ترزيع ١٠٣ ألف (١٩٩٤)
  - العامل الذي لايسكر ترزيع ١٠٠ره (١٩١٣)
  - نزيل الفندق المجانى توزيع ١١ ألف (١٩١٣)
  - عامل الاختزال توزيع ٣ الاف (١٩١٣) قريكة (ص١٦٠-١٦٢)
    - ٢٤- ايقائز والاشعراكية الديقراطية وتحرير النساء.. يص١٦٨
- ۲۵ ج. ه. كواتايرتونسويات رغم أنفهن في الحركة الاشتراكية الالميتراطية الألمانية ١٩٦٥) ص١٩٦٠.

۲٦-كواتايرت، ص١٩٧.

٢٧- ومؤقر الأعية الاشتراكية لعام ١٩٠٧» انانج ، ص٠٤-٤٢

۲۸- مقتبس عند و. ترینسن وتحریر النساء: نهوض الحرکة النسائیة
 مقتبس عند و. ترینسن وتحریر النسائیة الائیة وتراجمها ۱۸۹۳–۱۹۳۳ مس۱۹۹۹ (لندن ۱۹۷۹)

٢٩- حول اندماج الحركة النسائية في الحزب الاشتراكي الديقراطي انظر
 قريكه وحول تنظيم ونشاط الحركة العمالية...» ص٨١-٨٢ والحركة العمالية الالمانية، ص٣٤٥

-٣- انظر أ.هال وشباب متمرد: بدايات الحركة الاشتراكية للشباب ١٩٠٤-١٩١٤ أعدها ر.ج. ايقائز، و والمجتمع والسياسة في المانيا في عدد

قيلهلم و(لندن ١٩٧٨).

٣١- البريخت،ص٤٧١-٤٧١.

٣٧-من العرامل التى سهلت انتصار اليمين فى مسألة المرأة، والتى فضحت الطبيعة المعافظة ولماركسية الحزب الاشتراكى الألماني، موقف قادة الحزب فيما يخص أخلاقيات الجنس. ويلاحظ مزرخ لهذا الموضوع أن قادة الحزب دبرغم هجومهم على الأخلاق الجنسية التقليدية والزواج، يشاركون في الواقع فى تبنى كثير من المفاهيم الخاطنة القمعية الشائعة فى زمنهم فيما يعملق بللجنس»، (ر.ب.نيرمان والمسألة الجنسية والاشتراكية الديمراطية فى المانيا الامبراطورية عنى ديوميات التاريخ الالمانى»، ربيع المهراكية.

وقد اتخذ أوجست بييل، القائد الأبرز للحركة الاشتراكية الألمانية، مرقفا راديكاليا قاما فيما يتعلق بهذا المرضوع ومن بين جيع الدوافع الطبيعية التى يزخر بها البشر، قان الجنس هر أقراها، بجانب الأكل والشرب.. وفي سن النضع، يصبح اشباعة ضرورة فعلية لصحة الانسان البدنية والمقلية» (أ. بيبل، والمرأة في ظل الاشتراكية» نيويورك ١٩٧٥، مملا، وقال أنه عند الامتناع عن محارسة الجنس: وينبئنا بالعواقب التي تنجم عن ذلك أطباؤنا ومستشفياتنا ومستشفيات الأمراض المقلية والسجون، ولاحاجة للكر آلاف الأسر التي تميش حياة معلية (ص٨٧) وتوجه النساء اللاتي يمتنن عن الجنس رغباتهن الجنسية غير المتحققة الي والجماس الديني». وانتهى بيبل الى أن والبشرية سيكون عليها أن تعود الخماس الديني». وانتهى بيبل الى أن والبشرية سيكون عليها أن تعود الافكار الروحية غير الطبيعية عن الانسان المستبدة بها الأن، عليها أن تنمل ذلك بأن تنشئ طرائق في التعليم تلائم أوضاعنا الثقافية المضارية تقعم الطريق أمام التجدد المقلى والبدني لجنسنا البشري» (ص١٩)

الا ان هذا المرقف، المتقدم جدا بالقياس لعصره، والذي قبلت به غالبية الشخصيات القيادية في الحزب الاشعراكي الديقراطي ، كان معرافقا مع مجموعة كاملة من المراقف التقليدية فنجد كراسة للحزب منشورة في سلسلة والمكتبة الصحية العمالية، تقرل أن الرجال الطبيعيين يجب أن يحجموا عن عمارسة الجنس حتى سن الرابعة والعشرين حيث أن المرء لايبلغ النضع الجنسي الكامل الا في هذه السن. وحتى بعد الزواج، من الواجب الاعتدال في عمارسة الجنس لان والعجز الجنسي والعقم وأمراض العمود

الفقرى، والجنون او الضعف المقلى على الأقل، وأمراض كثيرة أخرى ، هى المواقب المعادة للأفراط (بيبل، ص١٦٤) واوصى ادوارد برنشتين بفترة استراحة ولعدة اسابيع بعد كل عارسة للجنس (اقتباس لنيرمان).

واختلف زعماء الحزب الاشتراكى الديقراطى فيما يتعلق بمنع الحمل، فقد أيده كاوتسكى، وأيد بيبل الاجهاض ولكنه رأى أن منع الحمل مسبقا أمر وغير طبيعى». أما ويلهلهم ليبكنخت فعارض كل أشكال منع الحمل باعتبارها والأأخلاقية وبفيضه». وفى السنوات التى سبقت عام ١٩١٤ انعقل الحزب الى تأييد تنظيم النسل، ولكنه لم ينظم حملات دعائية من أجله، وترك هذه المهمة الأفراد من أعضاء الحزب.

وكانت العادة السرية بلاجدال هي «بعبع»كل من كتب عن الجنس تقريبا، في القرن التاسع عشر يقول كاتب في «نيوزايت» وهي الصحيفة النظرية للحزب ، أن العادة السرية «رذيلة.. ومن المؤكد أنها غير "طبيعية، لأن كل نشاط جنسي لايؤدي للحفاظ على النوع، ليس طبيعياً. ويعلن كراس المكتبة الصحية العمالية أنه دليس هناك في النهاية سوى الامتناع...»، ويجب التسامي بالطاقة الجنسية بالرياضة والاهتمام بالسياسة ونشاط النقابات، واتباع «نظام غذائي معدل يعتمد على الحضر أساساً ويخلو من المواد الحريفة»، وذلك خلال سنوات امتناع الشبان عن الجنس.

إلا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان أول حزب سياسي يطالب علانية بإياحة الجنسية المثلية قانوناً، وذلك في كلمة القاها بيبل في البرلمان عام ١٨٩٨. وفي وقت مبكر يرجع لعام ١٨٨٨، قدمت جماعة من أولى جماعات الدفاع عن حقوق الجاي واللجنة الإنسانية العلمية، عريضة ضد ذلك الجزء من قانون العقوبات الألماني الذي يتناول أعمال الجنسية المثلية وأيد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني العريضة، ووقعها كل من هلفردينج وكاوتسكي وبرنشتين، وكيته كو لفيز وآخرين.

ومع ذلك فقد كتب برنشتين، وهو نفسه وجاى»، أن العادة السرية يكن أن تؤدى إلى والجنسية المثلية واللواط والساد ومازوكية لقد كان موقف الحزب الاشتراكى من الجنس يتضمن آراء متضاربة، كما هى الحال فى معظم المواضيع الأخرى.

٣٣- ليون، ص ١١٥ وقريكة «الحركمة العمالية الألمانية» ص ٣٣٠

۳۲- ك. زتكين، مختارات (برلين ۱۹۵۷) ملجد [۱]

۱٬۵ زتکین، ص۱۲۲

۳۱ زتکین، هر ۲۲۵

٣٧- س. فيتل، «روزا لكسمبورج» (لندن ١٩٦٩) ص٣٧١-٣٧٢

۲۸- توینیسین، ص ۱۱۹

٣٩- كواتايرت، ص ٤٨٨

٤٠- ألبريخب، ص ٤٨٨ ٠

13- للإطلاع على سرد مفصل لأحداث الثورة التى تلت الحرب العالمية الأولى في ألمانيا، وفشل الحركة الاشعراكية الثورية، انظر كريس هارمان «الثورة التى ضاعت: ألمانيا ١٩٨٨؛ ١٩٨٣»، (لندن ١٩٨٢).

147- ر. ويلر وحول البنية الإجتماعية للحركة العمالية عند قيام جمهورية قيماري (دوسلدورف ١٩٧٤) ص ١٨٢

11-1· س ، ۱-۱۳

ه ٤- ترينسن- ص ٩١-٩٢.

٤٦- كواتايرت ص ٢٢٣.

٤٧- كواتايرت ص ١٢٢.

١٥١.١٤٩- إيقائز، والحركة النسائية، ص ١٤٧-١٤٩

24- إيفائز، ص ١٥٤-١٥٥.

٥٠ - إيفائز، ص ١٥٧

٥١- إيفائز، ص ٢٠٨

٥٢- إيفائز، ص ٢٤٤.

٥٣ – إيفائز، ص ١٥٤.

٥٤- إيفانز، ص ٢٥٩.



والاسترانية

#### الروسيات

#### الفصل السادس:

### الماركسيات والعاملات الروسيات

دامت المعركة بين الحركتين النسائتين البرجوازية والاشتراكية في روسيا فترة طويلة بالمقارنة مع مثيلتيهما في ألمانيا، وكانتا كلتيهما أصغر كثيراً من الأخيرتين، وعمرهما أقصر كثيراً أيضاً، إلا أن الصراع بينهما كان أكثر حده وعنفاً منه في ألمانيا.

حتى ثورة عام ١٩٠٥، لم تكن هناك حركة نسائية تذكر في روسيا، وإن وجدت جماعات نسائية، فغي ظل المناخ الذي خلقه إلغاء القنانه وإصلاحات محدودة أخرى عام ١٨٦١ على يد القيصر ألكسندر الثاني، بدأ الناس يحلمون بحريات أخرى ومن هؤلاء كانت بعض بنات النبالة، اللاتي أنشأت جماعة منهن عام ١٨٥٩ أول جماعة نسائيتغي روسيا وأصدرت هذه مجلة باسم «راجفيت» (مجلة للعلوم والفنون والأدب للبالغات)، مكرسة لنضال حذر من أجل رفع مستوى ثقافة النساء «يتفق مع روح التعاليم المسيحية» (١) ومثل هذه الدعوة لم تكن لتشعل حماس جمهرة النساء الروسيات، في وقت كانت خمس أو ست في كل مائة منهن تستطيع القراءة بالكاد، وواحدة فقط من هؤلاء لديها أي تعليم أعلى على الإطلاق. (٢) ورغم أن محو الأمية انتشر ليبلغ نسبة ٢١ في المائة مع نهاية القرن، كانت فتاة واحدة فقط من كل ثلاثمائة تذهب إلى المدرسة الثانوية في عام ١٩٠٩. (٣)

فى نفس العام الذى تأسست فية راجفيت، تكونت جماعة نسائية من فاعلات الخير باسم «جمعية توفير السكن الرخيص ومعونات أخرى لسكان سانت بطرسبورج»، وبدأت أكثر مشروعاتها طموحاً فى عام ١٨٦٨، وكان ورشة ضخمة لصنع الملابس، تستخدم ما يتراوح بين ثلاثمائة وخمسمائة من العمال، وتقوم أساساً بتقديم طلبيات من الزى العسكرى لوزارة الحربية. (٤) كما نظمت الجمعية مطابخ مجانية ومدرسة للأمهات العاملات. (٥)

وبدواعى ماثلة نشأت جمعيات أخرى، واحدة «لمساعدة المعوزات» وأخرى «لترويج الكتب المفيدة» وثالثة «للتشجيع على حب العمل».

ومن هذه البدايات الصغيرة ذات الطابع الخيرى، خرجت تطورات أكبر، ففى عام ١٨٩٣ تأسست «جمعية العمل الانسانى المتبادل للنساء الروسيات». (٦) وبلغت عضويتها ألفان عام ١٩٠٠، وكانت تدير سكناً من ستين غرفة للمتعلمات، وآخر للإقامة المؤقتة وكافيتريا، ومكتب تشغيل، ومركزاً الرعاية أطفال النساء العاملات، كما نظمت محاضرات عن «تربية الأطفال بدنياً وعقلياً

وأخلاقياً,، ولجاناً خاصة لرعاية ضحاياً الفيضانات والمجاعة. (٧)

وفي عام ١٩٠٠ تأسست «الجمعية الروسية لحماية النساء» لمكافحة الدعارة، وترأستها بالتبادل أميرتان «يفيجيى أولدلنبرجسكايا» و«إيليا ساكس ألتنبرجسكايا»، وقد امتلأت مناصبها بالنبيلات صاحبات الألقاب ومحبات الإنسانية الشريات من أمثال البارونة جينسبرج والكونتيسة بانينا. (٨) كتب ستايتس مؤرخ الحركة النسائية الروسية:

«كان الإشفاق المتوجس والورع المؤمل خيراً هما المكونان الرئيسيان لموقف الحركة النسائية إزاء العاهرات، وتمثل مردود هذه الأحاسيس في رعاية من سقطن وتزويدهن بالقوة الروحية لمقاومة العودة للشوارع....

«كانت أعمال الخير التقليدية لدى سيدات الطبقة الراقية الروسيات تزينها القيادة البراقة للقيصرات وأرامل القياصرة والاميرات، وكانت الأنشطة في العادة ذات طابع محدود وراق ولاشخصى». (٩)

#### الحركة النسائية البرجوازية

تيقظت ملايين النساء في عام ١٩٠٥، عام الثورة، من الطبقة العاملة والبرجوازية والبرجوازية الصغيرة. كتبت ألكسندرا كولونتالي وهي تسترجع أحداث هذه الفترة:

«فى ١٩٠٥ لم يكن هناك ركن فى البلاد، إلا ويسمع فيه صوت امرأة بشكل أو بآخر، تتحدث عن نفسها وتطالب بحقوق جديدة». (١٠) ولأول مرة انعقدت اجتماعات علنية للمطالبة بحقوق النساء، فى موسكو وسانت بطرسبورج ومينسك ويالتا وساراتوف وفيلنا وأوديسا. (١١)

وفى أواخر فبراير ١٩٠٥ أنشئت منظمة سياسية نسائية، مكونة أساساً من نساء الطبقة المتوسطة و«المثقفات» تحت إسم «نقابة مساواة حقوق النساء». وكانت لقياداتها صلات وثيقة بنقابة المعلمين وضمت عدداً من الصحفيات،

وتدعمت صفوفها بشخصيتين من الدوائر السياسية التي أصبحت فيما بعد حزب الكاديت، وهما آنا ميليوكوفا وآريادنا تيركوفا. (١٢)

مغتنقلة مسلطة حقيق النساء غيلسي عنا، فغى سنة الامايو ١٩٠٥ بعث سته وعشرون فرعاً من تسعين مدينة وبلده بسبعين مندوبة إلى «المؤتمر التنظيمي الأول» الذي انعقد لثلاثة أيام في موسكو. (١٣) وفي هذا المؤتمر طرح عدد من النساء العاملات مشروع قرار يؤكد على احتياجات عاملات الصناعة والفلاحات، مثل مساواة الأجرعن العمل المتساوي والخدمات الإجتماعية للأمهات والأطفال، ولكن البرجوازيات، اللاتي كن يشكلن أغلبية في المؤتمر، رفضن هذا الإقتراح، ثم قدمن مشروع قرار يدعو فقط إلى وحدة النساء من الإقتراع العام دون تمييز على أساس الجنس أو القومية أو الدين. (١٤) علاوة على ذلك طالب البرنامج بالاستقلال للقوميات، ومساواة الجنسين أمام القانون، وحقوق متساوية للفلاحات في أي إصلاح زراعي، وبوضع قوانين للخدمات الإجتماعية، وتأمينات إجتماعية للعاملات وحمايتهن، وبمساواة الفرص أمام النساء، وبالتعليم المشترك في كل المراحل، وإصلاح القوانين الخاصة بالدعارة، وإلغاء عقوبة الإعدام. كان برنامج إصلاح برجوازي راديكالي في شكلة وإلغاء عقوبة الإعدام. كان برنامج إصلاح برجوازي راديكالي في شكلة الكلاسيكي.

وحين انعقد المؤتمر الثانى لنقابة مساواة حقوق النساء فى ٨ أكتوبر ١٩٠٥، فى ذروة الثورة، مضى إلى أبعد فطالب بمقاطعة انتخابات الدوما أو البرلمان، مقتفياً خطى البلاشفة والمناشفة والاشتراكيين الثوريين. وفى المؤتمر أعلنت العضوات «أن أهداف الأحزاب الإشتراكية هى الأقرب لأهداف النساء» وحملن راية كتب عليها «اقتراع عام دون تمييز على أساس الجنس»، ومشت عضوات نقابة موسكو فى مظاهرة جنازة نيكولاس باومان، وهو بلشفى قتلته الشرطة، حيث جرحت إحداهن أثناء إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين. ورغم أن عضوات النقابة شاركن فى مظاهرات أخرى وفى العمل فى لجان الإضراب، فقد كان جزء كبير من نشاطهن يتصل بأعمال المساعدة، مثل إقامة مطابخ الحساء، ومحطات الإعانة الأولية وتقديم خدمات للعاطلين عن العمل. وأثناء الصدامات

مع عصابات المائة السود العنصرية أو الجيش والشرطة، كن يعملن كمساعدات للأطاء. (١٥)

تواكبت الحقبة الأكثر ثورية في تاريخ النقابة مع ذروة النشاط الثورى العام في البلاد، أي من الإضراب العام في أكتوبر وحتى انتفاضة موسكو في ديسمبر ١٩٠٥ غير أنها كانت منظمة تفتقر إلى الانضباط، وقد أهمل عدد من فروعها الدعوة إلى مقاطعة الدوما وتبع الكاديت، وفي مؤقرها الثالث في ٢١ مايو ٢٠٦١ ألفت قرار المقاطعة». (١٦) وقد بلغت عضويتها في ذلك العام ثمانية آلاف. (١٧)

«الحزب النسائى التقدمى» كان منظمة نسائية برجوازية أخرى تأسست عام ١٩٠٥، بزعامة د. ماريا إيفانوفنا بوكروفسكايا، التى مثلت النزعة النسائية الإنفصالية الأكثر تطرفاً فى الحركة. ومنذ عام ١٩٠٤ وحتى ١٩١٧ أنفقت بوكروفسكايا قسطاً كبيراً من وقتها ومن أموالها على صحيفة (رسول النساء)، التى كانت تحررها وتنشرها بمفردها تقريباً من شقتها. وقد خصصت مساحة من صحيفتها لعرض أحوال عاملات المصانع وخادمات المنازل والعاهرات والفلاحات، بصورة أكثر انتظاماً بكثير من غيرها من الصحف النسوية، وذلك على حد قولها لأنه:

«من الواضع أن النساء الطامحات للمساواة فى الحقوق لا يكنهن أن يضعن أملهن فى البرجوازية والأرستقراطيات. إن من يعملن هن اللاتى جربن ويجربن الآن كل ثقل غياب الحقوق، وهؤلاء هن اللاتى يمكننا الاعتماد عليهن الآن». (١٨)

واهتمت بوكروفسكايا اهتماماً تفصيلياً بالعاملات، داعية لا للإصلاح العام في أحوال المصانع وحسب، بل ومطالبة بإيجاد مفتشات في المصانع، وإجازة حمل مدفوعة بالكامل لمدة عشرة أشهر، وتقديم تسهيلات لرعاية صغار الأطفال في المصانع، وبالأجر المتساوى عن العمل المتساوى. كان الحزب النسائي التقدمي واحدا من تلك الجماعات الروسية الليبرالية التي كانت إصلاحيتها الإجتماعية قضى إلى أبعد كثيراً من مثيلاتها الأوربيات، فقد دعى إلى «إلفاء توزيع الشروة غير العادل والأجر العادل للعمال»، واتخاذ إجراءات

لتحسين الصحة العامة ولكنه كان ضد تشريعات الحماية للعاملات. وقد صاغت الملامح الأساسية للبرنامج، الدعوة «لتدمير الجهاز العسكرى» واستبدال ميليشيات بالجيوش، و«توحيد كل شعوب روسيا باسم الأفكار الإنسانية العامة»، وذلك عدا نقطة واحدة هامة فيه. والمفروض أن يتحقق كل ذلك بالتفاهم مع أسرة رومانوف المالكة، بعد إصلاحها وجعلها دستورية! (١٩)

إلا أن بوكروفسكايا اعترضت على المنحى الكفاحى للطبقة العاملة، استناداً إلى مبادى، إنسانية ودواعى نسائية أيضاً، فقد عارضت الإضرابات بسبب من عواقبها على النساء،

«نتسا بل: من الذى يتحمل العب الأساسى للإضراب الزوجة والأم... فليمكث الرجال في البيت مع الأطفال الجوعي أثناء الإضراب، ولتترك للنساء حرية الابتعاد عن صرخات الجوع!» ( ۲۰)

وعلى العكس من نقابة مساواة حقوق النساء استبعد حزب بوكروفسكايا الرجال، وعارضت الاشتراكيين، طالما أنهم، مثل كل الأحزاب السياسية، يقودهم الرجال، الأمر الذي يؤبد وحسب سيطرة الرجال وسلبية النساء ولم تكن متعاطفة مع النضال الطبقى:

«إن كل امرأة تطمع إلى المساواة يجب أن توصف بالنسوية، سواء كانت مالكة أراض أو فلاحة، زوجة مالك المصنع أو عاملة، تتمتع بامتيازات أم لا، فعند الحركة النسائية المدافعة عن حقوق المرأة لاطبقات هناك ولا مراتب قانونية ولامستويات ثقافية، إنها فكرة تساوى بين الجميع». (٢١)

كانت تبغض العنف الثورى، وكتبت وقت انتفاضة ١٩٠٥ فى موسكو: «ليس بالعنف والقتل نستطيع خلق الحياة من جديد، وإنما فقط بالإصلاح السلمى».

لم يجتذب الحزب النسائى التقدمى من الطبقة المتوسطة أو الطبقات العليا أكثر من حفنة تعد على أصابع اليد، بينما لاحظت كولونتاى أن سلوك العضوات ورداءهن وحديثهن كان يشعر نساء الطبقة العاملة بالغربة. (٢٢)

أثناء ثورة ١٩٠٥ نظمت جمعية العمل الإنساني المتبادل للنساء الروسيات حملات التماس محمومة موجهة للمؤسسات والشخصيات العامة، ففي عام ١٩٠٥ وحدة قدمن ٣٩٨ التماساً للمجالس المحلية الزيستفو»، و١٠٨ التماساً للإدارة البلدية طلباً لتأييد حقوق النساء، وبعثن بالبريد ٦ الاف نداء لهيئات مختلفة إجتماعية وحكومية، وأرسلن التماسات لخمسة من الحكام العامين، وثمانين محافظاً وستة وأربعين مارشال نباله، طلباً لإقرارهم لمساواة حقوق النساء. (٢٣)

## النساء في الحركة الثورية

القائمة المتوفرة التي يمكن الاعتماد عليها أكثر من غيرها بأسماء الثوريات هي تلك الخاصة بأسماء المعتقلين، وتبين هذه القائمة إنه من بين ألفي شخص اعتقلوا في ستينيات القرن التاسع عشر كانت هناك ست وخمسون امرأة أي ثلاثة في المائة، (٢٤)

وفي السبعينيات ارتفعت النسبة ارتفاعا كبيرا، فبلغ عدد الشوريات سبعمائة من أصل ٦٦٢ر٥ معتقلا، أي زادت على ١٢ في المائة. وكما هي الحال عند الرجال، كانت جميع الثوريات تقريبا في أعمار تتراوح بين العشرين والثلاثين، غير أن نسبة الانتماء للأرستقراطية أعلى كثيرا بينهن مما وسط الرجال، فهي تبلغ نحو ثلثي الثوريات المنخرطات بعمق في النشاط في الأعوام من ١٨٧٧ الى ١٨٧٧، وأربعة على الأقل منهن بنات جنرالات، وجميعهن عدا اقلية ضئيلة – حصلن على تعليم ممتاز، الكثيرات من جامعات أوربية، وفيما بعد عام ١٨٧٧ من جامعات روسية (٢٥)

فيما بين عامى ١٩٠١ و ١٩١٦ كانت نسبة النساء فى الحزب الاشتراكى الثورى الذى انبعث من حركة الشعبيين، ٣ر١٤ فى المائة (٢٦) وقد انخرطت النساء بشدة فى تنفيذ المهام الارهابية، حيث توفر الأنوثة ميزات تكتيكية كبيرة، ولقد دفعن ثمنا غاليا لنشاطهن: فمن أصل ثلاثة وأربعين ثوريا صدرت ضدهم أحكام بالسجن مع الأشغال الشاقة مدى الحياة عقوبة على

أنشطة ارهابية في الفترة بين ١٨٨٠ و ١٨٩٠، كانت هناك إحدى وعشرون امرأة. (٢٧)

أما بين الماركسيين الذين اكتسبوا وزنا في تسعينيات القرن الماضي ومطلع القرن الحالى، فكانت نسبة النساء أصغر كثيرا، ومما يؤسف له أن المعلومات بهذا الشأن قليلة. في المؤتمر السادس للحزب البلشفي المنعقد في أغسطس ١٩١٧، اشتركت عشر نساء من أصل ١٧١ مندوبا، أو ٦ في المائة من الاجمالي. ولم يتم اجراء احصاء شامل لأعضاء الحزب قبل عام ١٩٢٢، وحينئذ كانت النساء تشكل أقل قليلا من ٨ في المائة من اجمالي عضوية الحزب الشيوعي (٢٨) وقد اجتذبت حركة الشعبيين والحركة الارهابية قدرا أكبر من النساء، ومعظمهن من فئة المثقفين، بتركيزهما على الأعمال الفردية البطولية، بينما كان النشاط الأساسي للماركسيين هو التحريض والتنظيم وسط العمال الصناعيين، حيث كان تنظيم النساء صعباً.

### النساء والنضال الصناعى

إنخرطت النساء في النشاط بالفعل مع دخول الطبقة العاملة ساحة النضال الصناعي، وأفضل راوية لقصة نضال العاملات الصناعيات في الفترة مابين ١٨٧٠ و١٩٠٥ هي ألكسندرا كولونتاي، وهي من الشخصيات البارزة في الحركة الثورية:

«إن حركة العاملات هي بحكم طبيعتها ذاتها جزء لايتجزأ من الحركة العمالية العامة.. في جميع الهبات والاضطرابات التي وقعت في المصانع ، تلك التي كانت بغيضة كل البغض على قلب القيصرية، شاركت المرأة بقسط مساو مع العامل، جنبا الى جنب معه... لقد لعبت العاملات دورا فعالا في الاضطرابات التي وقعت في مصنع كرينجلمسكايا عام ١٨٧٤، وشاركت النساء في إضراب مصنع نوفايا برياديلنا ببطرسبرج عام ١٨٧٨، وفي عام

١٨٨٥ قادت العاملات عمال النسيج في الاضراب الشهير الذي وقع في أوريخوفو زيفويو، وحين دمرت مباني المصنع وهرعت الحكومة القيصرية للتدخل، صدر قانون في ٣ يونيو يحظر العمل الليلي للنساء وصغار الشبان.

وكذلك «قرد ابريل» في مصنع ياروسلاف عام ١٨٩٥، تم ايضا بمساعدة النساجات وبتأثيرهن، ولم تترك عاملات سانت بطرسبرج رفاقهن أثناء الاضرابات الاقتصادية المتقطعة في الفترة مابين ١٨٩٤ و١٨٩٦، وحين اندلع الاضراب التاريخي لعمال النسيج في صيف ١٨٩٦ انضمت العاملات للعمال في التوقف الاجماعي عن العمل.

«فى أوقات الاضطرابات والأعمال الاضرابية، تكبر فجأة المرأة البروليتارية، المنكسرة المتحرجة والتى لاحقوق لها، وتتعلم كيف تقف باستقامة وإعتداد.. إن المشاركة فى الحركة العمالية تضعها على طريق تحررها، لاكبائعة لقوة عملها وحسب، بل وأيضا كامرأة وزوجة وأم وربة بيت»

ولاترسم كولونتاى صورة مثالية لنساء الطبقة العاملة، بل تقدم الصورة كاملة بمافيها من نقائص، فهى تلاحظ افتقارهن للمثابرة وضعف العنصر السياسى الاشتراكى في صفوفهن:

«.... ما إن تخفت موجة النشاط الاضرابي ويعود العمال الى العمل سواء بالنصر أو الهزيمة، تتشرذم النساء وينعزلن ثانية ».

أما تلك الحفنة من النساء في المنظمات السرية للحزب فكن من المثقفات، واستحال إقناع العاملات بحضور الاجتماعات السرية أو «المشروعة حيث كان يجرى تعليم الماركسية والاشتراكية الثورية «تحت ستار اعطاء دروس لاضرر منها في الجغرافيا والحساب، كانت العاملات مايزلن يتجنبن الحياة والنضال، معتقدات أن قدرهن هو اناء الطهى، ووعاء الغسيل ومهد الطفل..» ولكنها كتبت أيضا «أن الصورة تتغير سريعا ما أن يلوح علم الثورة الأحمر عالياً فوق روسيا.. في عامى ١٩٠٥ و ١٩٠٩ الشوريين كانت العاملات... في كل مكان... وكي نوفي البروليتاريات حقهن في وصف تضحيتهن بالذات ووفائهن لمثل الاشتراكية، سيكون علينا أن نصف أحداث الشورة مسهدا

مشهدا». (۲۹)

بذل كلا الجناحين في الحزب الاستراكي الديقراطي، البلشفي والمنشفي، وكذلك الاستراكيون الشوريون أقصى ما في وسعهم لاجتذاب النساء الى النقابات. ورأت نقابة النسيج لمنطقة موسكو التي كان يسيطر عليها البلاشفة في عام ١٩٠٦ أن «الحل الوحيد لمشاكل تحسين وضع الطبقة العاملة بصفة عامة والنساء بصفة خاصة، تنظيم البروليتاريا»، ومع افتراض أن «النساء، بسبب من وضعهن الاقتصادي والمنزلي، أقل قدرة بكثير على الدفاع عن أنفسهن في مواجهة استعباد واستغلال رأس المال إقترحت النقابة «اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة باجتذاب النساء إلى النقابات وجميع المنظمات العمالية الأخرى على أساس المساواة مع الرجال».

«ولقد عكست المطالب الأضرابية فى فترة ١٩٠٥-١٩٠٧ حاجات العاملات فى كثير من الحالات، فيندر ان تجد وثيقة إضرابية فى الصناعات التى تستخدم النساء إلا وتشير بشكل ما إلى مطالب الإجازة المدفوعة الأجر للأمومة (أربعة أسابيع قبل الوضع وستة أسابيع بعده عادة)، ومدة تأخير لرضاع الأطفال وبناء حضانات فى المصانع» (٣٠)

وخلافا لما حدث فى بريطانيا أو ألمانيا، فتحت أبواب النقابات على اتساعها للنساء منذ البداية فى روسيا، إلا أن مصاعب تنظيم النساء كانت حادة، فاولا كان هناك المستوى المنخفض للتعليم حتى فى حدود القراءة والكتابة، والذى كان يتجاوز الرجال كثيرا، ثم انخفاض أجور النساء، حيث كانت تعادل نصف أجور الرجال فى الإنتاج الصناعى عام ١٩١٣، (٣١) ثم هناك العبء المزدوج لامرأة عاملة وربة بيت فى الوقت نفسه... وعلى ذلك كانت النساء تفتقر للشقة بالنفس، وقد عبرت عاملة عن مشاعر العاملات إزاء الاشتراك فى الجماعات العمالية كمايل.

«حسنا، إننى أود فعلا التعبير عن نفسى، ولكن يحدث أننى أفكر في الأمر مليا، سيكون هناك كثيرون، وسينظر الجميع إلى فماذا اذا ضحك أحدهم

على كلامى،فيجمد الدم في عروقي وامتلئ رعبا من هذه الأفكار، وهكذا فإنك ترغب في صمت،ولكن قلبك متورم». (٣٢)

والنتيجة هي مستوى منخفض للغاية لتنظيم النساء في نقابات بلد حركته النقابية متعثرة على أية حال. وكانت الصناعات التي تستخدم النساء بكثرة متخلفة بوجه خاص، وهكذا في عام ١٩٠٧ كان ٢ر١ في المائة فقط من عمال الملابس و٩ر٣ في المائة فقط من عمال النسيج منظما في نقابات ، مقابل ٤٣ في المائة من عمال الطباعة و٩ر٨ في المائة من المهندسين (٣٣) وكانت نسبة النساء في النقابات ضعيفة، ففي نقابة عمال النسيج في موسكو على سبيل المثال شكلت النساء ٤ر٤ في المائة فقط من عضوية النقابة ، أما في سانت بطرسبورج والمنطقة الصناعية المركزية فكانت النسبة أعلى، وإن بقيت ضعيفة للغاية (٤٣) وفي السوفييتات، أو المجالس العمالية – التي أقيمت عام ١٩٠٥ كان تمثيل النساء أقل مما يجب أيضا، فبينما كن يمثلن خمسبي الطبقة العاملة في بطرسبورج، اشتركت ست نساء فقط من أصل ٥٦٢ مندوبا.

# فى أعقاب ثورة ١٩٠٥

فقط فى عام ١٩٠٥، حين تراجعت الحكومة أمام الحركة الشعبية الناهضة، أصبح بالأمكان تنظيم العاملات على نطاق واسع، ووجدت الماركسيات أنفسهن أمام منافسة حادة من الحركة النسوية البرجوازية، وبسبب صعوبة تنظيم النساء بالمقارنة مع الرجال، ومايستتبع ذلك من ضعفهن، فقد تأثرن بالمنظمات النسائية البرجوازية على نحو أعمق كثيرا مما تأثر العمال بحزب الكاديت الليبرالى، الذى كان تأثيره عليهم محدودا للغاية.

وبذلت نصيرات حقوق المرأة البرجوازيات مجهودات لجذب العاملات، وبداية فقد نجحن، ففي عام ١٩٠٥ أسسن أربعة نوادي سياسية نسائية موجهة للعاملات في سانت بطرسبورج واستمرت هذه النوادى مدة شهرين قبل أن تغلقها الشرطة (٣٦) غير أن كثيرات من العاملات قاومن تجنيدهن من قبل المنظمات الاشتراكيات الديمقراطيات، فقد طلبت مجموعة منهن من مصنع أندرييف في موسكو إلى الغرع المحلى لنقابة مساواة حقوق النساء إرسال بعض المحرضات من «نقابة مساواة حقوق النساء» لأن الاشتراكيات الديمقراطيات «صارمات للغاية».

وأحيانا ماعمل منظمو الحزب الاستراكى الديقراطى بالتعاون مع الحركة النسوية وفى واحدة من هذه الحالات استخدم منظم اشتراكى ديقراطى للنساء الأدب الذى توزعة، وكان يحصل على مساعدة نقابة مساواة حقوق النساء ومشورتها، وكانت العاملات يحضرن الاجتماعات النسوية، ويدعين متحدثات من نقابة مساواة حقوق النساء إلى مصانعهن. (٣٧)

ولكن الجماعات التى نظمتها النسويات البرجوازيات إن تكن قد صعدت سريعا فقد تحللت سريعا أيضا. أحد الأسباب هو عمق الهوة مابين السيدات البرجوازيات والبرجوازيات الصغيرات من جهة ونساء الطبقة العاملة من جهة أخرى، ويقدم مثال الخادمات غوذجا جيدا لإيضاح ذلك، فقد ساعدت نقابة مساواة حقوق النساء في إقامة نقابة للخادمات في موسكو وعدد من المدن الأخرى، وذكرت س.ك. ايسبولاتيفا وهي عضو بالمكتب المركزي للنقابة، أن طاهيتها كانت تنظم اجتماعات للخدم - في مطبخها عادة - وكانت إيسبولاتيفا تقود هذه الإجتماعات، وحين زاد العدد كثيرا، انتقلت المجتمعات إلى مدخل سلم الخدم، وكانت مقصورة دائما على أماكن الخدم. (٣٨)

وقد علقت كولونتاى على ذلك : «لقد حاولن إقامة نقابة على الطراز الرعوى\*، تجمع المستخدمات الفخمات مع خادمات المنازل... لقد اجتهدن من أجل تنظيم الخادمات تحت العيون اليقظة لسيداتهن ». (٣٩)

وفى خاركوف نظم الفرع المحلى لنقابة مساواة حقوق النساء لجنة خاصة لدراسة وضع خادمات المنازل، وردا على ذلك دعت الاشتراكيات الديمقراطيات اجتماعات الخادمات الى إيضاح «استحالة القبول بمشروع يصاغ بمشاركة وثيقة من مستخدماتهن وبقيادتهن». وفي تلك الإجتماعات طورت الخادمات اقتراحاتهن الخاصة، فطلبن وضع حد أدنى للأجور، ومعدل ثابت ليوم العمل،

والحق في إجازة أسبوعية، ورحبت غالبية الخادمات بهذا المشروع، أما غالبية نصيرات الاتجاه النسوى، فقد جاء «مخيباً لآمالهن» حسب رواية كولونتاى، فقد وصلن الى استنتاج مفاده أن جهودهن فى تنظيم النساء العاملات قد فشلت، وعدلن سياستهن، فقد قررت عضوات نقابة مساواة حقوق النساء حصر نشاطهن وسط العاملات فى الدعاية العامة، كما فى مدارس الأحد وفصول التدريس للعاملات فى بعض المصانع، والعمل فى كافيتريات ومطابخ الحساء وجمع التوقيعات على العرائض.

وقد تدخلت الاشتراكيات الديمقراطيات في اجتماعات للعاملات نظمتها نقابة مساواة حقوق النساء، إلا أن مواقفهن كانت متباينة، فقد كانت الاشتراكيات الثوريات والمنشفيات يؤمن بالحاجة الى إقامة تحالف عريض يجمع الاشتراكيات والليبراليات (٤١)، وعارضت البلشفيات ذلك.

لم تقم كولونتاى، التى انضمت للماركسيين فى عام ١٨٩٦، بعمل تنظيمى \* طرازمن الرسم والشعر انتشر وسط الطبقات الإقطاعية فى فترة من الفترات، يشيد بعذرية الحياة الريفية. المترجمة.

بين النساء حتى شتاء عام ١٩٠٥، ورغم أنها لم تكن قد انضمت بعد للبلاشفة – فقد كانت واحدة من أعلى الأصوات في معارضة أي تحالف (٤٢) ودافعت عن إبقاء «حدود طبقية صارمة»، وعن أن يكون تنظيم نساء الطبقة العاملة في إطار النقابات والحركة الاشتراكية الديمقراطية (٤٣)، واتخذت موقف المعارضة التامة من نصيرات النسوية، ودائماً ما كانت تشير لهذا التعبير بازدراء، وعرفته كما يلى: «الحركة النسوية هي نضال البرجوازيات من أجل الاتحاد والتكاتف، لكي يقمن بصد العدو المشترك، الرجال» (٤٤) وأثناء عام ١٩٠٥ حضرت العديد من إجتماعات الحركة النسوية لكي تدين قياداتها وتدعو العاملات للإنفصال عنهن، ولم يكن طريقها مهداً، فكثيراً ما واجهت صيحات «ياقطاعة الطرق»! و«إنك تجلين الفوائد عليالمائة السود «و» الشنق قليل علك».

حاولت البلشفيات والمنشفيات إنشاء نواد للعاملات، رغم معارضة بعض الاشتراكيات البارزات مثل فيرا زاسوليتش، وقد أسفرت محاولة كولونتاي الأولى التى أقرِتها لجنة الحزب فى بطرسبورج، عن كارثة، فرغم أن الحزب وعد بتوفير مكان للإجتماع، حين وصلت كولونتاى ومعها عدد من العاملات وجدن لافته على الباب كتب عليها.

«لقد ألغى إجتماع للنساء فقط، وغداً سيكون إجتماع للرجال فقطي (٤٦)

جاءت نتائج إنشاء نواد لنساء الطبقة العاملة محدوده للغاية، وقد أفتتح أول ناد نسائى عمالى بإشراف الاشتراكيات فى خريف عام ١٩٠٧ فى بطرسبورج باسم «جمعية العون المتبادل بين العاملات»، وكان نادياً شرعياً، نظمته كولونتاى ومجموعة من العاملات، وتضمن نشاطه محاضرات ومكتبة، وكان يفتح أبوابة كل مساء وضم مايتراوح بين مائتين وثلاثمائه عضوة (كان ثلثاهما من النساء والثلث الباقى من الرجال)، ولم يرتبط بفصيل ثورى بعينه، وكان هذا مقصوداً، فشارك فيه البلاشفة والمناشفة، وفى عام ١٩٠٨ انقسم النادى إثر عراك بين الفصيلين، حيث طالبت جماعة بصورة صاخبة باستبعاد كل «المثقفين»، وانسحبت كولونتاى باعتبارها من المثقفات.

\* المانة السرد: جماعة يمينية متطرفة كانت تغتال الثرريين في روسيا. (٤٥)

وبينما حلت جميع النوادى النسائية العمالية فى بطرسبورج فى نهاية عام ١٩٠٨، بقى خمسة عشر ناديا عمالياً يضم نساء ورجالً معاً، وكان مجموع عضويتها ستة آلاف يشكل النساء نحو خمسهم، وكانت تلك النساء من الشابات غالباً (حوالى الثلثين تحت سن الخامسة والعشرين) ويجدن القراءة والكتابة، وفيما يتعلق بالناديين اللذين تتوافر معلومات عنهما كانت نسبة هؤلاء ٢ . ٩٦ فى المائة فى واحد وه . ٩٩ فى المائة فى الآخر (٤٧)

### المؤتمر النسائي الأول لعموم روسيا

مع تراجع المد الشوري تراجع أيضاً نشاط الحركة النسائية، وكان المؤتمر

النسائي الأول لعموم روسيا محاولة أخيرة لإحيائها، وقد عقد في نهاية عام ١٩٠٨ وامتد أسبوعاً. وسوف يفيد إلقاء نظرة على المؤتمر في إيضاح العلاقة بين الاشتراكيات والنسويات البرجوازيات.

كانت عضوات كل من جمعية العمل الإنسانى المتبادل النسائية ونقابة مساواة حقوق النساء قد تكاتفن للإعداد للمؤقر على مدى مايقرب من عام، أملا في أن يسفر عن إنشاء منظمة نسائية موحدة. وأرادت آنافيلو سوفوفا خاصة، – وهي احدى مؤسسات الحركة النسائية المخضرمات في روسيا، وقد تجاوزت السبعين من العمر أن تتوج سنوات نشاطها النسائي بإقامة مجلس وطني للنساء الروسيات وقد تساءلت أمام عضوات المؤتمر: «كيف يمكننا أن نكسب حقوقاً وتأثيراً سياسيين واجتماعيين، إذا كنا نحن أنفسنا عاجزات عن توحيد وحشد قوة النساء» (٤٨)

وكان شعار المؤتمر هو «حركة نسائية لابرجوازية ولابروليتارية، بل حركة لكل النساء».

وفى الخريف أنشأ عمال النسيج لجنة تنظيمية واتصلوا بالنقابات الأخرى، وحصلوا فى النهاية على موافقة كاملة من المكتب المركزى للنقابات فى سانت بطرسبورج وكانت اللجنة مكونة من أعضاء نقابات عمال البيع والطباعة والخياطين وكتبة الحسابات وصانعى الحلوى، ثم انضم إليهم فيما بعد مندوبون من النوادى العمالية. (٤٩)

وكان لهذا الاهتمام المتصل من جانب العمال بالمؤتمر أثره على البلاشفة الذين كانوا يعارضونه، فقرروا المشاركة فية، وقد كتب أحد البلاشفة الذين حضروه فيما بعد عن الأوهام التي سبقته:

«كانت كل عاملة تريد أن تعرض أحزانها المخزونة أمام هذا المؤتمر، «أمام البروليتاريا بأسرها» ورغم أننا قلنا مراراً أن المؤتمر لن يعطينا شيئاً، وأننا ذاهبون إليه فقط بغرض التحريض، فقذ رأينا نفس الأوهام على وجوه المندوين».

ولتبديد «الأوهام» كان البلاشفة راغبون في مواصلة الاشتراك بحد أدنى، وكانوا في البداية قد طلبوا من العمال باختصار أن «إذهبوا إلى المؤتمر،

واعرضوا رايتكم، ثم عودوا إلى بيوتكم! »، ولكن حين لم يشف ذلك حماسهم سلم البلاشفة بمشاركة مند وبيهم في أعمال المؤقر، شرط أن تقتصر على إعلان الموقف الاشتراكى الديمقراطى فقط، وإذا رفضت مطالبهم يقترحون الانسحاب من المؤقر.

عقد مايقرب من خمسين اجتماع تنظيمى قبل المؤقر، وتراوح عدد الحضور بين ثلاثة ومائة وخمسين فى كل منها، وتراوح عدد العاملات المشاركات بين خمسمائة وستمائة وخمسين حسب رواية كولونتاى. ونتيجة لهذه الجهود تشكلت جماعة عمالية عريضة لتمثل نساء الطبقة العاملة فى المؤقر، وقد ميزت كولونتاى ثلاثة مواقف أساسية داخل هذه الجماعة: موقف البلاشفة الذين كانوا يريدون تخفيض التعاون مع نصيرات النسويه إلى الحد الأدنى ومغادرة المؤقم فى أسرع وقت محكن، والمناشفة الذين اتخذوا موقفاً معادياً، فقالوا أنهم ضد استعداء العناصر الديقراطية فى المؤتمر ومع إقامة تحالف ديقراطى عريض، ثم كولونتاى نفسها التى أصرت على إيضاح التناقضات بين نصيرات النسوية والاشتراكيين فى جميع النقاط الأساسية المتعلقة بقضايا المرأة. (٥٠)

أرسلت لجنة بطرسبورج فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى والتى يسيطر عليها البلاشفة بلشفيتين بارزتين كمندوبتين عن الجماعة العمالية وهما ف. سلوتسكايا التى كانت من خصوم المشاركة من قبل، وب. ف. كوديللى، ورجل هو «الرفيق» الذى لانعرف عنه أكثر من ذلك، قائداً وحين انعقد المؤتمر فى ١٠ ديسمبر بقاعة بلدية سانت بطرسبورج، اتضح أن نساء الطبقة العاملة لايزدن على أقلية ضئيلة، إذ كن خمساً وأربعين من أصل ألف وثلاثة وخمسين. (٥١)

كانت فى المؤقر ثلاث مجموعات، على المسرح وخلف منضدة طويلة «جلست فى صفين من المقاعد المريحة» عهضوات اللجنة المنظمة، «نموذج لسيدات بطرسبورج من راعيات النشاط العام»، «زبدة» مجتمع بطرسبورج وأرستقراطية الأقاليم والبرجوازية وزوجات الوزراء وكبار المسؤلين وأصحاب المصانع والتجار، وفاعلات الخير الشهيرات، (٥٢) وعلى الجانب الآخر من القاعة، وفي تناقص حاد مع سيدات المنصة، كانت مجموعة من العاملات، قليلة العدد حيث أن المؤترعقد أثناء ساعات العمل، وكان بينهن قسم كبير من البلشفيات، وهي

المجموعة التي تضمنت أكبر عدد من المثقفات.

يتأكد هذا الانطباع من الإحصاءات المتوافرة عن المشتركات، وإن تكن تغطى فقط ٢٤٣ من أصل ١٠٥٣ من المشاركات رسمياً، وتنقصها معظم العاملات اللاتي تركن المؤتمر قبل توزيع بيان الأسئلة، كانت غالبية من وجهت إليهن الأسئلة (٢٠ في المائة) مابين الثلاثين والخمسين من العمر، و٢٧ في المائة أصغر من ذلك و١٣ في المائة أكبر، ثم ٥٩ في المائة متزوجات و٢٨ في المائة غير متزوجات، و٢١ في المائة أرامل، وواحد في المائة فقط «زيجات منهن تلقين تعليما عالياً، و٢١ في المائة حصلن على معادلة مدرسة النحو، منهن تلقين تعليما عالياً، و٢١ في المائة حصلن على معادلة مدرسة النحو، أكثر من نصفهن يعملن، ولكن أقلية كبيرة (٢١ في المائة) اما لم تشر الي أعمالها أو انها لم تكن تعمل عملا مأجورا وهو الأرجح. من النساء العاملات كانت الفالبية من الطبيبات والمعلمات والكاتبات والمنانات، اذ مثلن ٧٥ في المائة من مجموع النساء العاملات، و١٤ في المائة من الباقي كن يعملن في مؤسسات عامة أو خاصة، و١١ في المائة إما طالبات أو عاملات. وكان لغالبية المؤوجات أزواج من المهنيين.

وتفجرت مرارا الصراعات ذات الطابع الطبقى، فدعت ز.س. ميرفيتش، وهى إحدى القيادات البارزة في نقابة مساواة حقوق النساء الى الوحدة «القوة في الوحدة، والوحدة مكنة فقط على أساس الغيباب التام للولاء الحزبي»: فردت البلشفية آنا جورفيتش:

«إن النساء اللاتى ينتمين لجماعات وطبقات مختلفة يختلفن فى الحقوق التى يحتجنها، ولابد وأن تختلف طرق نضالهن وكذلك منظماتهن. وفيما يتعلق بالعاملات فيجب أن يناضلن من أجل جميع احتياجات الطبقة العاملة «(٥٣)).

وقالت واحدة من جماعة العاملات: «إن العاملات يناضلن من أجل الحقوق الكاملة....» (٥٤) بينما تكتفى البرجوازيات بالتخلص من العقبات القانونية التى تشلهن، ويواصلن فى هذه الأثناء استغلال الطبقة العاملة (خاصة خادماتهن)، وأن الماركسيين يسعون الى تدمير «السيد الأوحد للحياة

المعاصرة، رأس المال» (٥٥) وألقت كولونتاى كلمتها التى تحمل عنوان العاملة في المجتمع المعاصر» في ١٥ ديسمبر:

«تقول نصيرات النسوية أن قضية المرأة هي قضية حقوق وعدالة، وتجيب المرأة البروليتارية بأنها قضية «قطعة من الخبز». ولن تستيقظ المرأة وتتطور احتياجاتها ومطالبها الخاصة إلا حين تنضم الى جيش السكان العاملين المستقل (٥٦)

«ليست للمرأة قضية مستقلة، لقد ظهرت قضية المرأة كإحدى مكونات المشكلة الاجتماعية لعصرنا، ولذا فان تحرير المرأة كعضو فى المجتمع وكعاملة وكفرد وزوجة وأم، ليس ممكنا إلا مع حل القضية الأجتماعية العامة مع التحويل الجوهرى للنظام الاجتماعي الحالي» (٥٧)

وقد حددت إحدى نصيرات النسوية الخلافات بين جناحها في المؤتمر ومجموعة العاملات بقدر من الأمانه:

«الأسلوبان الأساسيان للنشاط الانسانى هما الفردى والجماعى، وإن أناساً من أمثال نصيرات النسوية اللاتى علكن مجال رؤية أوسع ووقتا وكذلك الوسيلة للتعبير عن أنفسهن فى العمل الفردى، يفعلون ذلك، آملين أن يتركوا بصمتهم الخاصة على النشاط الذى انخرطوا فية، وذلك فى النهاية هو الباعث الكامن وراء الحركة النسوية» (٥٨)

وقالت أن الاشتراكيات من جهتهن يركزن على العمل الجماعي.

وقالت زعيمة أخرى من زعيمات الحركة النسوية ، هى أولجا شابير: «فيما يخص الوحدة... أعتقد انها مستحيلة فى مجتمع طبقى، واعتبر الدعوة المستمرة لفض الوحدة من جانب حزب العمال مفيدة فى إرغامنا على التخلى عن أمل باطل»، وعلى ذلك اقترحت ان تركز الحركة على التحرير الداخلى للنساء بواسطة «رفع الوعى» (وهى عبارة كانت شائعه بين نصيرات النسوية فى ذلك الوقت) بغرض تحريرهن من أغلال عقلية عبودية »(٥٩)

وفى اليوم الأخير للمؤتمر، خرج البلاشفة فى المجموعة العمالية من المؤتمر فى شكل مظاهرة، فى إعلان واضع عن موقفهم الرافض للتعاون بين العمال والرأسماليين، ولكن المناشفة بقوا (٦٠)

بعد المؤتمر أقامت اللجنة المنظمة له وليمة في مطعم فاخر، وقطعت بلشفية الجلسة بسؤال وجهتة بصوت عال: « لماذا لاتجلس على هذه المائدة العاملات والغلاحات والخادمات؟ » (٦١)

وفى تقرير للصحافة المنشفية عن المؤقر، وجهت النقد للجماعة العمالية لاصرارها على التأكيد على المسائل الاقتصادية وعلى «تعيين الحدود» الفاصلة بين الطبقات، وقالت أن الانفتاح المتعاطف على العاملات الذى كان يجرى التعبير عنه فى المجالس الخاصة، لم يتطور بسبب من تطرف الجماعة العمالية، وبذلك خلق العمال صعوبات، وإن لم يكن استحالة، أمام أيجاد تحالف بين العناصر اليسارية والليبرالية. وقالت أنهم «قطعوا خيوط» المصالح السياسية المشتركة، وإن تكن مؤقته، التى تربطهم بالنساء الديقراطيات، وتركوا انطباعا بأنهم ضد الحركة النسائية بأسرها، وأنه بدا من كلامهم أن الاشتراكية هى السبيل الوحيد لعلاج الأمراض الاجتماعية.

ورأت كولونتاى فى تقريرها المنشور بنفس الصحيفة أن المؤقر بين بالايدع مجالا للشك «أن التعادى الطبقى، وتعارض المصالح الاقتصادية الاجتماعية يقسم عالم النساء قاما كما يقسم عالم الرجال الى معسكرين متعاديين...»، وقالت أن المؤقر اقنع العاملات نهائيا بعبث الوحدة مع نساء الطبقات الأخرى (٦٢)

#### الردة والبعث

كانت سنوات ١٩١٧- ١٩١٧ سنوات ردة رجعية قاسية وحين منيت الطبقة العاملة بسلسلة من الهزائم الفظيعة، كان تراجع العاملات أشد من الجميع. ولكن مع تصاعد الحركة العمالية فيما تلا ذلك، نشطت العاملات ثانية، ووقعت اضرابات عمالية نسائية واسعة النطاق وجيدة التنظيم ومستبسله وقد كتبت المؤرخة آن بويروف عن سنوات ١٩٠٥-١٩٠٠؛

«... أخذت الاضرابات تنمي مهارات تنظيمية، وعزماً على عدم العودة

للعمل حتى الحصول على مكاسب حقيقة، ورغبة لدى النساء والرجال فى مساندة بعضهما البعض. ولم يكن بالأمر النادر الحدوث أن يشرع قسم عاملات مصنع ما فى الإضراب، تم يحصل على دعم الباقين، بما فى ذلك الرجال الذين يتركون الالات حينئذ تعاطفا معهن. وقد حدث على سبيل المثال فى أكتوبر عام ١٩١٠ أن زادت ادارة مصنع تيكوف للنسيج مقطوعية العمل على النساء فى ورشة تعمل بقوة الماء، وهو عمل كان بالغ الصعوبة حتى قبل هذه الزيادة، عما أدى الى حالتى وفاة بسبب الأفراط فى العمل. وعلوة على ذلك فإن «المعاملة الخالية من كل تهذيب من جانب الادارة أثارت السخط وسط النساء».

أضربت النساء ثم لحق بهن النساجون وعمال الغزل. ثم في النهاية الخمسة آلاف عامل في المصنع».

وفى صيف عام ١٩١٣ أضرب ألفان من العمال فى مصنع باليا للنسيج ، معظمهم من النساء، لمدة ٤٧ يوما، مطالبين بزيادة الأجور وإجازة حمل للنساء مدفوعة الأجر، واستخدام دورة المياة الخاصة بصاحب المصنع ومافيه من تسهيلات للغسيل، وفى عام ١٩١٣ أضرب خمسة آلاف وخمسمائة عامل، معظمهم من النساء فى مصنع المطاط فى ريجا وتجددت الاضطرابات فى مصنع خلودوفسكى للنسيج بعد أنتهاء اضراب خمسة آلاف مستخدم بتسوية لمطالبهم ، وذلك إثر فصل ثلاث نساء للاشتباه فى تحريضهن العمال على الاضراب، ووقع إضراب آخر فى مصنع حلوى وعطور فى موسكو لثلاثة آلاف عامل معظمهم من النساء (٦٣)

«لعل أكثر التطورات إثارة للإهتمام في الحركة الاضرابية النسائية في الفترة من ١٩١٠ الى ١٩١٤، هو غو وعى العاملات بحاجاتهن كنساء ،فما عدن يقبلن بالوقاحة والاستغلال الجنسى من الملاحظين وأصحاب العمل، وبدأن من جانبهن اضرابات مطلبية تتعلق باحتياجاتهن الخاصة.

«وكثيرا مابدأت اضرابات برفض نساء المصنع السماح بقهرهن على الجنس، الأمر الذي كان متفشيا كوباء، ففي مصنع جريسوف في موسكو بدأ إضراب عام ١٩١٣ لأن «موقف ادارة المصنع مقزز، ولاتوجد كلمة لوصفه سوى العهر» وتضمنت المطالب المعاملة المهذبة للعاملات خاصة ومنع السباب. وكان السبب

المباشر الذى فجر إضراب خمسة آلاف عامل فى مصنع خلود وفسكى فى يارتسيف عام ١٩١١ هو المعاملة الخشنة التى تلقاها العاملات من أحد ملاحظى العمل الذى سجل إساءاته مفتش المصنع نفسه، وقد تضمنت المطالب فصل هذا الملاحظ.

«وفى مصنع لرقائق الخشب فى ريجا كانت النساء تعمل بغراء مصنوع من الدم والخثائر والمواد اللاصقة والجير، وكان الغراء يشيع رائحة فظيعة ويلتهم أيديهن، ولكن السبب التالى لسخطهن كان أن عددا من الملاحظين لايخجلون من السباب بأبذأ الألفاظ حتى مع النساء».

وفى مصانع عديدة ، رفعت المطالب المتعلقة بمشاكل الحوامل والأمهات، كإجازة للحمل، وعدم فصل الحوامل وإجازة وضع بنصف أجر، والإعفاء من الأحمال الثقيلة أثناء الحمل، والاذن بنصف ساعة مرتين يوميا للرضاع، وإنهاء سياسة عدم استخدام المتزوجات» (٦٤)

### اليوم العالمي للمرأة

عقد اليوم العالمي للمرأة لأول مرة في روسيا في عام ١٩١٣، وقد بكر ستة أيام فعقد في ٢ مارس (١٧ فبراير بالتقويم القديم المستخدم حينئذ) خشية تدخل الشرطة. واحتفلت الصحيفة البلشفية «برافدا» بذكري اليوم بإصدار عدد خاص من ست صفحات، ونظمت لجنة الحزب الاستراكي الديمقراطي في بطرسبورج التي يسيطر عليها البلاشفة لجنة خاصة للاحتفال باليوم، مكونة من عاملات في النسيج وعدد من البلاشفة وجرى الاحتفال في خمس مدن: سانت بطرسبورج وموسكو وكييف وسمارا وتبليسي، وكان أكبرها في بطرسبورج، فقد احتشد مايزيد على ألف شخص في القاعة هذا غير كثيرين عجزوا عن الدخول، بينما غص المكان بالشرطة داخل وخارج القاعة، بل لقد احتلت الصفين الأماميين من المقاعد. وقد أوجزت عاملة النسيج إيا نشفسكايا معني هذا التجمع كمايلي: «إن حركة العاملات هي فرع يصب في النهر العظيم للحركة البروليتارية ويقويها» (٦٥)

أثارت هذه الكلمات والروح العامة التي سادت اليوم العالمي للمرأة أعصاب ً النسوية البرجوازية د. بوكروفسكايا فكتبت!

«كما توقعنا، لم يصدر عن يوم المرأة العمالى أى احتجاج على وضع الزوجات الخاضع لأزواجهن، لقد تحدثن أساسا عن استعباد رأس المال للبروليتاريات، ولم يشرن الى الاخضاع المنزلى إلا عرضا... لقد أخطأت السيدة كوديللى بتأكيدها أن المصالح الاقتصادية هى الأهم للعاملة، فالحرية الشخصية تحتل المقام الأعلى». (٦٦)

وختمت بالاستنتاج التالى: إن جميع الرجال يفيدون من امتيازات الذكور، وعلى جميع النساء إذن التكاتف لمحاربتها.

وفى عام ١٩١٤ رفضت الحكومة طلبا، بعقد عشر اجتماعات فى أماكن التجمع العمالى الكبيرة فى بطرسبورج للاحتفال بيوم المرأة العالمى فى ٨ مارس، وسمحت باجتماع واحد فقط أغرقته بالشرطة، وألقت القبض على ثلاثة من خمسة كانوا يعتزمون إلقاء كلمة فى المؤتر، ورفضت ان يحل آخرون محلهم. وأثار هذا إحباطا وغضباً لدى المجتمعين، فاندفعت أعداد منهم الى الشوارع، تنشد أغانى ثورية، ولكن الشرطة فرقتهم واعتقلت أعدادا كبيرة منهم.

اختلف المناشفة والبلاشفة فى كل من العامين ١٩١٣ و١٩١٤ ، حيث أراد الأولون أن يقتصر الاحتفال على النساء، بينما أصر البلاشفة على أن تحتفل الطبقة العاملة بأسرها بيوم المرأة العالمي وليس العاملات وحدهن. (٦٧).

خلال الحرب كان الاحتفال بيوم المرأة أصعب كثيرا، ولكن رغم الحظر الذى فرضته الحكومة، جرى الاحتفال باليوم في عامى ١٩١٥ و١٩١٦ باجتماعات واحتفالات صغيرة.

#### رابوتنيتسا (العاملة)

فى مطلع يناير عام ١٩١٣ بدأت الصحيفة البلشفية اليومية (برافدا) تنشر قسما خاصا تحت عنوان «العمال وحياة المرأة العاملة»، يقدم المعلومات عن جميع الاجتماعات والمؤتمرات التي ستعقد للتحضير ليوم المرأة العالمي وجميع القرارات التى اتخذت. (٦٨) كذلك تضمنت صفحة بريد بلغ حجم ماتتلقاه من رسائل العاملات فى عام ١٩١٣ من الضخامة ماعجزت عن تغطيته، وعلى ذلك قرر مكتب الخارج للجنة المركزية للحزب البلشفى بناء على اقتراح من لينين إصدار صحيفة مستقلة موجهة خصيصا لنساء الطبقة العاملة، وأسميت رابوتنيتسا أو العاملة.

وكتب لينين الى شتيقته الكبرى آنا أوليانوفا اليزاروفا، يقترح عليها تنظيم عملية إصدار الصحيفة واختيار هيئة التحرير، وقد اختارت مجموعتين ، أقرتهما اللجنة المركزية، إحداهما تقيم في روسيا والأخرى في المنفى بالخارج، وضمت المجموعة الأولى ب.ف.كوديللي وك.ن. صامويلوفا ول. مينشنسكايا وآنا أوليانوفا اليزاروفا نفسها، وضمت الثانية اينيسا أرمان وناديجدا كروبسكايا وليلينا زونيفييفا ولودميلا شتال اللاتي كن موزعات في أماكن متفرقة في المنفى. وكانت مجموعة الداخل مسئولة عن إصدار الصحيفة وكل نشاط تنظيمي يتصل بذلك.

ولأجل تمويل العدد الأول، تولت العضوات الروسيات في هيئة التحرير أشغال خياطة، وتجاوب عدد من النساء بحماس مع نداء برافدا لجمع تبرعات لصحيفة العاملة، وقد جاء في رسالة وقعتها مجموعة من العاملات وتعد غوذجا لموقفهن:

« .... تحيات حارة لصحيفتنا العاملة، نحن واثقات أنها ستكون معبرا صادقا عن حاجاتنا واهتماماتنا ونعدكم بتشجيعنا الدائم معنويا وماديا. إليكم تبرعا بروبلين وأربعة وسبعين كوبيكا لصندوق الصحيفة. »

اقترحت كروبسكايا خطوطاً عامة لمحتويات الصحيفة، تشتمل على تناول للأوضاع السياسية والاقتصادية مع التركيز على تلك التى تشارك فيها النساء، وحماية العاملات فى أماكن العمل، ونضالات العاملات فى الخارج، والأسرة والعاملة. (٦٩)

وقبل بضعة أيام من موعد صدور العدد الأول ألقى القبض على جميع عضوات هيئة التحرير الروسيات فيما عدا آنا أوليانوفا إليزاروفا، وصادرت الشرطة معظم المقالات المعده للعدد الأول، وصمدت اليزاروفا حتى نجحت في

العثور على من يطبع العدد، وظهرت اثنتا عشر ألف نسخة من العدد فى اليوم العالمى لللمرأة كما كان مقررا. (٧٠) وتضمن المقال الافتتاحى الذى كتبته كروبسكايا قييزا صارما بين البلشفية والنسوية البرجوازية، فكتبت «عما يسمى بقضية «المرأة»:

«تدافع البرجوازيات عن حقوق المرأة الخاصة بهن، إنهن يعارضن أنفسهن بالرجال دائما ويطالبن بحقوقهن من الرجال. وعندهن، ينقسم المجتمع المعاصر الى فئتين أساستيين، الرجال والنساء، الرجال يملكون كل شئ ويحوزون كل الحقوق، والقضية إذن هي قضية مساواة في الحقوق.

«عند العاملة تختلف القضية قاما، فالنساء الواعيات سياسيا يرين المجتمع المعاصر منقسما الى طبقات... إن ما يجمع العاملة بالعامل أقوى بكثير محا يفرق بينهما، يوحد بينهما المشترك للحقوق، وحاجاتهما المشتركة، وظروفهما المشتركة المتمثلة في استغلال قوة عملهما، ونضالهما المشترك وأهدافهما المشتركة (الكل للفرد والفرد للكل»، وهذه الكل تعنى أعضاء الطبقة العاملة، رجالا ونساء على حد سواء.

«إن قضية المرأة عند العمال والعاملات، هي مسألة كيف تجتذب جماهير العاملات المتخلفة الى التنظيم، كيف توضح لهن مصالحهن على نحو أفضل، كيف يصبحن رفيقات في النضال المشترك في أسرع وقت. التضامن بين العمال والعاملات، والقضية المشتركة، والهدف المشترك والطريق المشترك الى تلك الأهداف، ذلك هو حل قضية المرأة عند العمال... وتجتهد صحيفتنا من أجل مساعدة العاملات على اكتساب الوعى والتنظيم »(٧١)

تناولت صحيفة العاملة عددا كبيرا من مشاغل النساء: التأمين على الأمومة، والعمل النسائى ومراكز رعاية الطفل، والمعلومات عن الصحة العامة، ومشاكل العاملات فى الأسرة، وقصص الأطفال ويوم المرأة العالمى، والحق الانتخابى للمرأة. وقد نشرت سبعة أعداد فى الفترة من ٢٣ فبراير الى ٢٦ يونيو ١٩١٤ حين توقفت عن الصدور بسبب عقبات ضخمة ناجمة عن اندلاع الحرب، وقد صودر عددان من الأعداد السبعة.

#### ضد النزعة الانفصالية

تشكو آن بوبروف، وهى مؤرخة لها موقف نقدى من البلشفية، من إصرار لينين الدائم على أن تسيطر قيادة الحزب على النشاط النسائى، وكتبت فى ذلك:

«عملت البلشفيات اللاتى أدرن صحيفة العاملة بتعاون وثيق مع لينين، ورغم أن كلا هيئتى التحرير كانتا مكونتين من النساء كليا، فإن لينين رئيس تحرير الاشتراكى الديقراطى، كان له الصوت المرجع فى حال تعادل الأصوات»

وتضيف علاوة على ذلك أن مساواة حقوق التصويت بين هيئتى الداخل والخارج كانت حيلة «لأعطاء لينين سيطرة الأغلبية على سياسة التحرير، ومعه مجموعة النساء وثيقات الصلة به»

ومن النماذج الصارخة لذلك ماحدث في المؤتمر النسائي الدولي المنعقد في مارس ١٩١٥ في بيرن.

جلس لينين يحتسى شاياً في مطعم قريب أثناء انعقاد المؤتمر...«وقدمت البلشفيات اللاتى يعملن بتوجية منه مشروع قرار... كان يدعو لقطع الصلة التنظيمية فورا مع الأغلبيات السائدة في الأحزاب الاشتراكية والعمالية القائمة، ولتشكيل أمية جديدة» ورغم معارضة الأغلبية الساحقة من جميع الوفود الأخرى ، رفضت البلشفيات سحب قرارهن، وبسبب الرغبة العارمة في إظهار الوحدة الأمية بين الاشتراكيين في تلك اللحظة ، تفاوضت كلارازتكين في النهاية مع الروسيات ولينين في حجرة منفصلة «وهنا وافق لينين أخيرا على حل وسط. (٧٢)

ويقدم لنا هذا «مزيدا من الضوء على مقاومة البلاشفة لتنظيم العاملات في جماعات نسائية خالصة »(٧٣).

ومما يؤسف له أن آن بوبروف مثل كثيرين من غير الماركسيين ، لاتفهم الأسباب وراء دور الحزب الاشتراكى الثورى و «المركزية الديمقراطية» كما طرحها لينين إن الطبقة العاملة، بكلمات ماركس، هى «ذات التاريخ» ، ومن ثم يجب عليها وهى تناضل من أجل انعتاقها الخاص، أن تناضل من أجل انعتاقها الخاص، أن تناضل من أجل انعتاقها

الانسانية بأسرها، انعتاق كل المقهورين. ولهذا السبب يستحيل التنازل أمام الأفكار البرجوازية السائدة التى تقسم العمال على أساس العرق أو القومية أو الجنس، ويصدق هذا بصفة خاصة على الحزب، الذى يتمثل دوره فى قيادة الطبقة العاملة فى نضالها من أجل السلطة.

«والمركزية الديم الديم المبدأ الذي يعمل الحزب وفقا له، وهي لاتعنى ديكتاتورية القيادة المركزية كما تومئ بوبروف. وحين تعمل القيادة المركزية على النحو الصحيح فانها لاتتصرف من تلقاء نفسها، والها تنفذ قرارات تم التوصل إليها عبر أوسع فهم ممكن لنضال الطبقة العاملة. لذلك فالديم الطبقة العاملة. إلا أن أسية بحيث يستطيع أن يطرح سياسات تفي بحاجات الطبقة العاملة. إلا أن المركزية أيضا أساسية، لأن الطبقة العاملة تتعرض للانقسام باستمرار بسبب الأفكار المسبقة البرجوازية، كما أن خبرة النضال الطبقي وفهمة يتباينان الى حد بعيد من مجموعة عسمالية لاخرى ، وعلى الحزب ان يتغلب على هذه الانقسامات والتفاوتات كي يمكن أن تتوحد الطبقة العاملة بالقدر الكافي للفوز في نضالها من أجل الاشتراكية والمركزية أساسية أيضا لأن هذا النضال موجه ضد عدو على درجة عالية من المركزية وهو الدولة الرأسمالية.

وماإن تنتخب القيادة المركزية للحزب بصورة ديمقراطية، لابد وأن تخضع لها جميع المنظمات المحلية للحزب، لضمان أن تعكس أنشطتها حاجات نضال الطبقة العاملة ككل وليس أقسام المجتمع البرجوازى الذى نعيش فيه. لقد تدخل لينين بعمق في العمل السياسي في صفوف النساء لأنه أخذه مأخذ الجد.

### نعو أكتوبر

عمقت الحرب الهوة بين الاشتراكيات والبرجوازيات النسويات ، فقد قفزت الأخيرات الى عربة الموسيقات الوطنية، حيث قالت د. بوكروفسكايا!

«فى مثل هذه اللحظة الوطنية العظيمة... يجب أن نقلل احتياجاتنا الى حدها الأدنى، ونتخلى عن الترف، ونضحى بكل شئ على مذبح المجتمع... لكل ذلك أهمية .. فى نجاح تلك المساواة التى تأمل النساء التقدميات فى كل

مكان في العالم تحقيقها. ، (٧٤)

ولم يكن حماس جمعية «العمل الانسانى المتبادل» أقل فى دعم المجهود الحربى، عبر منظمات تطوعية تغطى جميع أنواع النشاط فى الجبهة الداخلية. ودعت نقابة مساواة حقوق النساء فى أغسطس ١٩١٥ إلى «تعبئة النساء» من «بنات روسيا» على نفس الأسس التى حكمت محاولة كريستابل بانكهورست فى انجلترا، فى حملة لاجتذاب جميع النساء الروسيات الى نوع من النشاط المتصل بالحرب ذلك هو واجبنا تجاه وطن الأجداد، وهو الذى سيعطينا الحق فى المشاركة كأنداد للرجال فى الحياة الجديدة لروسيا المنتصرة.» (٧٥)

غير أن الحرب كانت تعنى للعاملات الروسيات أعباء إضافية فوق كواهلهن المشقلة بما يكفى من قبل، وفى الوقت نفسه أدت التغيرات فى العمالة أثناء الحرب إلى زيادة قوتهن الاقتصادية ، حيث زاد عدد العاملات زيادة ضخمة، بعد أن أدى التجنيد على نطاق واسع الى خفض عدد العمال فى الصناعات التى جرى احصاؤها بنسبة ٢٢١٦ فى المائة فى الفترة مابين ١٩١٤ و ١٩١٧، وزاد عدد النساء فى نفس الفترة بنسبة ٨ر١٨ فى المائة، كانت النساء تشكل نحو ثلث القوة العاملة عند بداية الحرب، ثم أصبحن يشكلن نصفها تقريبا فى عام ١٩١٧. (٧٦)

فى البداية ، أدت الحرب إلى فوضى شاملة فى الحركة العمالية، وخلال الشهور التسعة الأولى كانت الأحوال هادئة قاما على الجبهة العمالية، وكان الفضل للنساء فى إشعال فتيل تغيير، حيث بدأت القصة باضطرابات خبز ففى بتروجراد فى ٦ أبريل ١٩١٥ ألفى بيع اللحم ليوم واحد، فعطمت النساء سوقا كبيرا لبيع اللحم وقمن بنهبه، وتكرر المشهد فى موسكو بعد يومين من هذا الحادث، بسبب نقص الخبز، وخلال الاضطرابات التى وقعت أصيب الحاكم العسكرى للمدينة إصابات بليغة من جراء الحصى المتطاير . وتكرر هذا فى أواخر الصيف فى سوق ختيروفا المتسم بالعنف أصلا، ووقعت حوادث مماثلة فى العام التالى.

اشتركت النساء في عدد كبير من الاضرابات، ففي ايفانوفو فوزنيسنسك بدأ إضراب في يونيو ١٩١٥ «كإضراب دقيق»، ثم اندلع مجددا بعد شهر

كمظاهرة سياسية تطالب بإنهاء الحرب وإطعام العمال المسجونين، وقتل خلاله ثلاثون شخصا في نفس الوقت اندلع إضراب اخر في كوستروما واجهته السلطات بقمع مسلح واعقبت ذلك جنازة شعبية ضخمة ثم اندلع ثانية، وفي هذه المرة وجهت العاملات نشرة للجنود يطالبنهم فيها بتقديم الحماية بدلا من الرصاص (۷۷).

وأدى انتشار انبا • هذه الصدامات إلى وقوع اضرابات سياسية كبرى فى أغسطس وسبتمبر، فغى أغسطس أضرب ٢٧ ألف عامل فى بتروجراد مطالبين بانسحاب حرس القوزاق من المصانع، وإطلاق سراح خمسة نواب بلاشفة فى الدوما من المنفى، وبحرية الصحافة بالاضافة لمطالب أخرى. وفى أوائل سبتمبر أضرب ٢٤ ألف عامل فى بتروجراد رافعين مطالب سياسية . وقد بلغ اجمالى الاضرابات فى عام ١٩١٥ تسعمائة وثمانية وعشرون إضرابا، منها سبعمائة وخمسة عشر إضرابا اقتصاديا اشترك فيها ٣٨٣٥٨٧ عاملا، ومنها مائتين وثلاثة عشر إضرابا سياسيا شارك فيها ١٩٤٨ عامل.

واستمر النضال في عام ١٩١٦، ففي ذكري« الأحد الدامي» في ٩ يناير ١٩١٦ أضرب ثلاثة وخمسون ألف عامل (٨٥ في المائة منهم في بتروجراد). وعلى امتداد عام ١٩١٦، وخاصة في النصف الثاني من العام، ازداد عدد العمال المشتركين في الاضرابات باضطراد، وفوق ذلك اتخذت هذه الإضرابات طابعا سياسيا متزايدا. وقد بلغ إجمالي العمال المشتركين في اضرابات سياسية في ذلك العام ٩٤٣. ٢٨٠ عاملا، بينما شملت الاضرابات الاقتصادية في ذلك عاملا.

وجاء في تقرير للشرطة في يناير ١٩١٧:

«إن الأمهات المسئولات عن اسر، اذ أجهدهن الوقوف بلانهاية في طوابير المحال، وتعذبهن نظرة أطفالهن المتضورين جوعا والمرض، صرن أقرب كثيرا للثورة من السادة ميليوكوف وروديشيف وشركاهم، وبالطبع فإنهن أكثر خطورة لأنهن يمثلن ذلك المخزون من المادة القابلة للاشتعال، والتي تكفيها شرارة واحدة لتشعل حريقا.» (٧٨)

لقد كانت عاملات بتروجراد هن اللاتي بدأن ثورة ١٩١٧، فغي ٢٢ فبراير

(٧ مارس) اجتمعت مجموعة من العاملات لمناقشة تنظيم يوم المرأة العالمى فى اليوم التالى، ونصحهن ف. كايوروف، قائد لجنة منطقة بطرسبورج فى الحزب البلشفى بعدم الاقدام على عمل متسرع:

«ولكن لدهشتى واستيائى، علمنا فى ٢٣ فبراير أثناء اجتماع للتشاور من خمسة أشخاص فى أحد ممرات مصنع اريكسون من الرفيق نيكيفير ابلين نبأ إضراب بعض مصانع النسيج، ووصول عدد من مندوبات العاملات اللاتى أعلن تأييدهن لعمال التعدين. كنت فى غاية الاستياء من مسلك المضربات، لأنهن تجاهلن بفظاظة قرار لجنة الحزب فى النطاق، وأيضا لأنهم ذهبن بعيدا بعد أن رجوتهن بالأمس فقط ان يلتزمن الهدوء والانضباط. ووافق البلاشفة على مضض (على توسيع الإضراب) وتبعهم عمال آخرون من المناشفة والاشتراكيين الثوريين، ولكن ماإن يقع إضراب كبير، حتى يصبح علينا أن ندعو الجميع الى الشارع ونأخذ زمام القياده». (٧٩)

الا أن البلاشفة انتظروا حتى ٢٥ فبراير قبل ان يظهر لهم أول منشور يدعو للإضراب العام، بعد أن كان مائتا ألف عامل قد أوقفوا الآلات بالفعل!

كانت الموجد العارمة من الاضرابات والمظاهرات ذروة لسنوات من الغضب المتراكم، وقد روى أحد الشهود عن ذلك فيما بعد أن:

«النساء العاملات اللاتى أوصلتهن الحرب والجوع الى الياس، كن يأتين كالاعصار الذى يدمر كل شئ فى طريقة، بعنف قوة من قوى الطبيعة القاهرة. لقد كانت تلك المسيرة الثورية للعاملات، تملؤها كراهية قرون من القهر، هى الشرارة التى أشعلت الحريق الكبير لشورة فبراير، الشورة التى ستطيع بالقيصرية». (٨٠)

كانت العاملات في مصانع النسيج هن اللاتي انتخبن مندوبات وبعثن بهن الى المصانع المجاروة محملات بنداءات تطلب المساندة، وعلى هذا النحو أشعل فتيل الثورة، كانت كما قال تروتسكي:

«... ثورة بدأت من أسفل ، غالبة مقاومة منظمتها الثورية ذاتها ، حيث بادر إليها دون طلب من أحد القسم المضطهد والمسحوق أكثر من الجميع وسط الطبقة العاملة ، عاملات النسيج» (٨١)

وهؤلاء النساء انفسهن، هن اللاتى تآخين مع الجنود، فأقنعنهم بعدم إطاعة أوامر الضباط، والإمساك عن إطلاق النار:

«إنهن يتوجهن الى نطاق الجنود بشجاعة تفوق الرجال، ويأخذن البنادق، ويتوسلن، آمرات تقريبا: اخفضوا سلاحكم، وانضموا إلينا. وتعم الإثارة الجنود، ويلوح عليهم الخجل ويتبادلون نظرات قلقة، ويتذبذبون، ثم يحزم أحدهم أمره أولا، وترتفع البنادق على استحياء فوق اكتاف الحشد المتقدم، لقد انفتح الحاجز، ويهتز الهواء بصيحة مفعمة بالسرور والامتنان «هررا»، ويحيط الجمهور بالجنود، وفي كل مكان يسمع ضجيج مناقشات وعتاب ورجاوات، إن الثورة تخطو خطوة أخرى للأمام»(٨٢)

وتعترف البرافدا التى بعثت من جديد بدين الثورة للنساء في افتتاحيتها: «فلتحيا النساء»

فلتحيا الأمية

النساء هن أول من خرج الى شوارع بتروجراد فى يومهن، يوم المرأة فى موسكو، حسمت النساء حاجتنا للجيش فى كثير من الحالات، فتوجهن للثكنات وأقنعن الجنود بالانضمام لصف الثورة.

فلتحما النساء!» (٨٣)

#### ولكن ثقل القرون لايمكن معوه بسهولة

ولكن حتى الثورة ليست بقادرة على تغيير الأفكار المسبقة المزروعة على امتداد أجيال في عقول العمال والعاملات كليهما، فكما قال ماركس: «إن تقاليد كل الأجيال الميتة تحثم مثل كابوس على دماغ الأحياء»

ولنأخذ مسألة مساواة الأجر مثلا، فخلال ثورة ١٩٠٥ كانت المطالب بوضع حد أدنى للأجر واضحة في معظم الأحوال في طلب معدلات أدنى للنساء منها للرجال. (٨٤)

ونفس الافتراض يكمن وراء اتفاقيات العمل المعقودة بعد ثورة فبراير ١٩١٧، فأول اتفاقية حول الحد الأدنى للأجر تعقد بين جمعية لملاك المصانع

وسوفييت نواب العمال والجنود، وضعت حدا أدنى للرجال يبلغ خمسة روبلات فى اليوم وآخر للنساء يبلغ أربعة روبلات. (٨٥) أما مصنع نيفسكى للأحذية فنص إتفاقة على خمسة روبلات للرجال وثلاثة للنساء، واتفق مصنع سكوروخيد العملاق للأخذية فى بتروجراد (فى ١٣ مارس) على خمسة وثلاثة ونصف روبل، وللعمال غير المهرة فى مصنع ايكاترينوسلاف ثلاثة روبلات للرجال وروبلين للنساء (فى ١٤ يونيو). (٨٦)

ناضل البلاشفة ضد اللامساواة في الأجور، وانضمت إليهم كولونتاى عام ١٩١٧، وفي مقال بعنوان «ثغرة خطيرة» نشر في البرافدا في ٥ مايو ١٩١٧، انتقدت جدول أعمال مؤتمر النقابات المقبل:

«هناك ثغرة خطيرة فى جدول أعمال المؤتمر، فقضية مساواة الأجور عن العمل المتساوى، التى هى من ألح القضايا على الطبقة العاملة ككل وعلى العاملات خاصة، ليست مدرجة للبحث. لم يعد مقبولا الآن أكثر من أى وقت انخفاض أجور النساء، فقد ألقت الحرب بعدد كبير منهن إلى سوق العمل وأصبحن مورد الرزق الوحيد لأسرهن »(٨٧)

وبعد ثورة أكتربر ١٩١٧ فرضت مساواة الأجور بالقانون.

ومن مظاهر عدم التساوى، وكما فى ١٩٠٥، تمثيل النساء فى السوفيتيات ضعفاً بالغاً، ففى أكثر الانتخابات ديقراطية فى التاريخ اقترعت العاملات المرة تلو المرة للرجال كى يمثلو نهن، ففى منطقة موسكو حيث تشكل النساء نصف السكان العاملين، انتخبت ٥٦١ أمرأة من مجموع ٤٧٤٣ فى السوفيتيات فى ١٣٠ ٢٦. ٢٧ مارس ١٩١٧، وفى جروجنى انتخبت أربع نساء من مجموع ١٧٠ من المندوبين، وفى نيجنى نوفجورد ثلاث من مجموع ١٣٥ وفى أوديسا أربعون من مجموع تسعمائة وفى ياروسلاف خمس من مجموع سبعة وثمانين. (٨٨)

وهكذا فإن النساء اللاتى كن فى طليعة الثورة فى فبراير ١٩١٧، انسجن إلى خلفية مسرح الأحداث التاريخية، ولذلك تظهر النساء فى الفصلين الأول والثانى فقط من كتاب تروتسكى «تاريخ الثورة الروسية».

من أولى الأمور التي اهتم بانجازها لينين لدى عودته إلى بترجراد في ابريل

١٩١٧، الطلب الذي تقدم به إلى اللجنة المركزية لإقرار العمل السياسي في صفوف النساء:

«مالم تجتذب النساء إلى القيام بدور مستقل، ليس فقط في الحياة السياسية بصفة عامة، بل وأيضاً في الخدمات اليومية الملزمة للجميع، من العبث الكلام لاعن الاشتراكية وحسب بل وحتى عن ديمقراطية كاملة ومستقرة». (٨٩)

بذلت اللجنة التنفيذية للجنة بتروجراد البلشفية جهداً خاصاً في تنظيم النساء وفي ١٠ مارس كلفت فيراسلوتسكايا بجهمة التحريض وسط العاملات، وبعد ثلاثة أيام قدمت توصيات بإنشاء مكتب نسائي يلحق بلجنة بتروجراد وإعادة إصدار صحيفة العاملة، على أن تنتخب كل لجنة حي في المنطقة بمثلة عنها لهذا المكتب، الذي تحددت مهامة المباشرة في إعادة إصدار صحيفة العاملة وإصدار كتيبات «مخصصة لقضية المرأة البروليتارية».

وكانت سلوتسكايا محددة فيما يتعلق بأنه «لن تقوم منظمات نسائية مستقلة من أى نوع»، فسوف تنتظم العاملات بصفة عامة فى مؤسسات الطبقة العاملة السياسية والنقابية. أما المكتب النسائى فيفتصر نشاطة على العمل التحريضى المتفق مع قرارات لجنة بتروجراد، ومن ثم أنشئت مكاتب مماثلة للتحريض فى جميع لجان الحزب المحلية، كما أنشئت نواد بغرض اجتذاب العاملات غير الحزبات إلى نشاط الحزب.

فى ١٠ مارس بدأت صحيفة العاملة تصدر أسبوعية بحجم توزيع يتراوح بين أربعين وخمسين ألفاً، وكانت محرراتها هن كروبسكايا وإليزاروفا وكولونتاى وصامويلوفا وكوديللى وفيليشكينا. وتناولت قضايا مثل الحرب ويوم العمل من ثمانى ساعات وانتخابات الدوما المحلية، وعمل الأطفال والحركة النسائية فى روسيا وفى الخارج. (٩٠)

وحين صار البلاشفة فى السلطة فى أكتوبر ١٩١٧ اكتسبت مسألة اجتذاب جماهير النساء غير الحزبيات أبعاداً جديدة، فقد أصبحت القضية الآن هى كيف تعبأ ملايين النساء للمشاركة فى بناء الاشتراكية. أين نجحوا فى ذلك وأين فشلوا، ذلك ماستبحثه فى فصل لاحق.

تبين قصة الحركة النسائية في روسيا بوضوح كيف أن تصاعد حدة النضال الطبقى يؤدى إلى استقطاب بين حركتين نسائيتين متعاديتين: واحدة للطبقة العاملة والأخرى للبرجوازية، وكلما ازداد الاستقطاب بين النساء، كلما تقوت الروابط بين نساء ورجال الطبقة العاملة. ولقد كان هذا الاستنتاج محورياً للبلاشفة الذين عارضوا النسويات البرجوازيات معارضة لاتلين. وفي مواجهة هذا الموقف، كان موقف المناشفة الداعين إلى التحالف السياسي مع الليبراليين، ومن ثم إلى الترجوازيات البرجوازيات.

ولقد فهم البلاشفة صعوبة تنظيم نساء الطبقة العاملة اللاتى كان يشدهن للوراء واقع القهر المزدوج الذى جعل منهن ضحايا عبودية العمل المأجور والعمل المنزلى معاً وتختلف الاستنتاجات التى خرج بها البلاشفة من ذلك اختلافاً جوهرياً عن النزوع الإنفصالى للحركة النسوية، فقد رأوا أن كلاً من النساء والرجال يواجه نفس الرؤساء ونفس الدولة الرأسمالية، وأن مكان العمل هو المكان الذى تستطيع فيه النساء التغلب على سلبيتهن وعزلتهن عن بعضهن البعض الأمر الذى يفرضة إلى حد يعيد تركيب المجتمع القائم على الأسرة)كعاملات تتطابق حاجاتهن مع حاجات الرجال. لكل ذلك فإن الإنفصال بين العمال والعاملات سيضر بهما معاً، والضرر أكبر على النساء.

وبالمثل، فلأن دور الحزب هو قيادة نضال الطبقة العاملة، يجب أن يلاثم بنيان الحزب عا في ذلك منظماتة المتصلة بالنساء – مراكز النضال العمالي لا المراكز السياسية للمجتمع البرجوازي، ويعنى ذلك بدورة التركيز على أماكن العمل، حيث تتوحد مصالح النساء والرجال».

وقد كانت الثورة ذاتها دليلاً قاطعاً على صحة موقف البلاشفة فى قضية المرأة، فلقد دشنت العاملات بالاشتراك مع العمال «عيد المقهورين»، وافتتحت ثورة أكتوبر أعظم فصل فى قصة تحرير النساء.

# هوأمش الفصل السادس

۱۹۱۷ - روتشیلد جولدبرج والحرکة النسائیة الروسیة ۱۸۵۹ - ۱۹۱۷ (أطروحة لرسالة دکترراة، جامعة روشستر ۱۹۷۱) ص ۲۹ - ۳.

۲- ل.ل. فیلیبوقا وحول تاریخ تعلیم النساء فی روسیای من
 دقویروسی إیستوری (فبرایر ۱۹۹۳) ص ۲۰۹

٣- ج. و. والنساء في المجتمع السوقيتي، (بركلي ١٩٧٩) ص ٣١.

٤- روتشيلد جولدبرج، ص ٤٥-٤١.

0- ر. سعايتس وحركة تحرير المرأة في روسيا: الحركة النسوية والعلمية والبلشفية ١٩٧٠- ١٩٣٠ (نيرجيرسيي ١٩٧٨) ص ٦٩

٦- روتشيلد جولدبرج، ص ٧٥.

٧- روتشيلد جولدبرج، ص ٧٧-٧٨.

۸- سعایعس، ۱۹۲

۲- ستاینس، ص ۱۵.

۱۰ م.م. کولونتای «سوتسیالنی أو سنوفی جینسکرجر فویروسا» (سانت بطرسپورج ۱۹۰۹) ص ۲۱.

۱۱- روتشیلد جولدبرج، ص ۸۹

۱۲- ستایتس، ص ۱۹۹.

۱۳- روتشیلد جولدبرج، ص ۹۱.

۱۶- ف. بیلشای دمکانة النساء فی الاتحاد السوفیتی» (موسکر ۱۹۵۷) ص ۱۹- ۱۷.

۱۵- روتشیلد جولدبرج، ص ۱۱۰– ۱۱۱.

١٦- روتشيلد جولدبرج، ص ١٣٤- ١٣٥.

۱۷- روتشیلد جولدبرج، ص ۱۰۳.

۱۸- اقتباس عند روتشیلد جولدبرج ص ۱۶۶- ۱۲۵.

١٩- روتشيلد جولدبرج ص ١٢٩.

. ٢- أقتيأس عند ستايتس، ص ٢٠٢

٢١- روتشيلد جرلدبرج، ص ١٤٥.

۲۲- ستایتس، ص ۲۱۶- ۲۱۵.

۲۳ روتشیلد جولدبرج، ص ۱۳۰– ۱۳۱.

۲۲- ستایس، ص ۱۱۹.

۲۵- ستایتس، ص ۱۶۸- ۱۶۹.

۲۲ ر. ه. ماك نيل والنساء في الحركة الراديكالية في روسياء من ديرميات التاريخ الإجتماعي، شتاء ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲) ص ۱۹٤٤، وم. بيبر والتكوين الإجتماعي والبنية الأجتماعية للحزب الاشتراكي الثوري قبل عام ۱۹۷۷»، من ودراسات سوفيتية» (أكتوبر ۱۹۷۷) ص ۲۳۷.

۲۷- مك نيل، ص ۱۵۵.

۲۸- م. فاینسود وکیف تحکم روسیای (کامبردج، ماساشوستس) ص ۲۵۴.

٢٩ ومغتارات من كتابات ألكسندرا كولونتاي، أعدها للنشر ألكس
 مولت (لندن ١٩٧٧) ص ٣٩- ٤٢.

.٣- ر.ل. جليكمان «عاملة المصنع الروسية ١٨٩٠- ١٩١٤»، من د. أتكنسون وآخرون النساء في روسياء (ستامقورد ١٩٨٧) ص ٨٠- ٨١.

۳۱- ق. بیلشای دریشنی جینسکرجر قوبوروسا ق. س.س.س ر.» (موسکو ۱۹۵۲) ص ۵۸.

۳۲- جليكمان، ص ۸۲.

۳۳ ف. جرینیفتش، «بروفیسنالنوی دفیجنی رابوتشیج ف. روسی»، (سانت بطروسبورج ۱۹۰۸) ص ۲۷۸.

۳۲- جليكمان، ص ۸۱.

۳۵- ل. تروتسکی، و ۱۹۰۵ (نیویورك ۱۹۷۱) ص ۲۵۰.

۳۱- کولونتای، وسرتسیالنی أو سنوفی»، ص ۱۰۲- ۱۰۱.

۳۷ أ.م.. كولونعاى وأقعر بيوجراقيشكى أو تشرك» من دروليتارسكايا ريقوليوتسياء، العدد (۳)و ۱۹۲۱) ص ۲۹۸- ۲۷۰.

۳۸- روتشیلد جولدبروج ، ص ۱۰۸.

۳۹- کولونتای، دسوتسیالینی أوسنرقی، ص ۱۰۲- ۱۰۹.

٤٠- روتشيلد جولدبروج، ص ١٠٧.

٤١- كولونتاى وأفتو بيوجرافيشكى أو تشرك»، ص ٢٦١- ٢٧٠

14- عقب الإنقسام بين البلاشقة والمناشقة في عام ١٩٠٣ تلبلات كولونتاي (١٩٥٧- ١٩٥٧) بين المجموعتين، وإن أقرت بانها بلشفية والمزاج». وفي عام ١٩٠٦ تحولت إلى المنشقية، ولكنها عادت وانضمت للبلاشقة. في يونيو ١٩٠٥، وفي مارس ١٩١٧ عادت إلى روسيا، وفي لا لبريل عبرت عن تأييدها لما طرحة لينين في وموضوعات أبريل». وفي المرتم المرتم المحزب (٢٦ يوليو- ٣ أغسطس) انتخبت غيابيا عضوا في اللجنة المركزية للحزب البلشقي (حيث كانت حينتذ في أحد سجون كيرنسكي).

وبعد ثورة أكتوبر أصبحت قوميسار وزارة الخدمة الإجتماعية ولكنها استقالت من المنصب احتجاجاً على صلح بريست ليتوقسك. وبعد عام ١٩٢٠ صارت واحدة من مؤسسى المعارضة العمالية واستمرت فيها حتى مطلع عام ١٩٢٢.

ومنذ أكتوبر عام ١٩٢٧ حتى عام ١٩٤٥ شفلت منصب سفير سوفيتى في النرويج والمكسيك ثم النرويج ثانية، وقد التزمت الهدو، خلال سنوات القمع الستاليني للمعارضة، الذي ثالث منه إلقاء القبض على حبيبها السابق ألكسندر شلبابنيكوف ثم إختفاؤه، وإعدام زوجها اللاحق باقل ديبنكر رمياً بالرصاص. وحصلت على جوائز من سعالين تحدماتها. وقد توفيت بنوية قلبية في ٩ مارس ١٩٥٢.

٤٣- روتشيلد جولدبروج، ص ٩٩.

£1- كولونتاي، وسوتسيالتي أوسنوني»، ص ٤٥.

٤٥- كولونتاى، أفتو بيوجرافيشكى أوتشرك»، ص٢٦٧- ٢٦٨.

٤٦- كولونعاي، أفعر بيرجرا فيشسكي أوتشرك»، ص ٢٧٢.

٤٧- ى.د.. ليفين ونوادى العامال في بطرسيورج ١٩٠٧- ١٩١٤

من وماتریالی بویستوری بروقیسنالنوجو دقیجن ف روسی»، المجلد (۳) موسکو ۱۹۲۶) ص ۸۸– ۱۹۱۰.

٤٨- اقتياس عند روتشيلد جولدبروج، ص ١٧٣.

٤٩- روتشيلد جولدبروج، ص ١٨١.

. ۵- روتشیلد جولدبروج، ص ۱۹۸.

۵۱- کولونشای و ایزموی جیزنی إی رابوتی: (موسکن ۱۹۷۶) ص

87 - وقسجدا س. قامی، (موسکر ۱۹۹۶) ص ۱۵ - ۱۹.

۵۳- روتشیلد جولدبروج ص ۱۸۳- ۱۸۵.

۵۶ و ترودی بیرفوجو قسیروسیسکوجو جینسکوجو سیزدا بری
 روسکم جینسکم او بشسعفو سانگت بطرسبورج ۱۰- ۱۹ دیکابریا
 ۱۹۰۸ (سانت بطرسبورج ۱۹۰۹) ص ۴۵۹ (۱۹۰۸).

88- «ترودی بیروفوجو» ص ۳۱۸.

۵۱- «ترودی بیرفوجو» ص ۳٤۰.

۵۷ و ترودی بیرفرجوی ص ۷۹۲ – ۷۹۶ و ۸۰۰ – ۸۰۱.

۵۸- ستایتس، ص ۲۳۱.

۵۹- وترودی پیرولوجوی ص ۴۹۱.

.٦- ستايتس، ص ٢٥٢، لم تكن كولونتاى موجودة وقت الخروج الاحتجاجى للبلاشفة من المؤقر النسائى الأول، فقد علمت الشرطة بوجودها في المؤقر خلال الأيام الأربعة الأولى وحاصرت قاعة الإجتماع في اليوم الخامس، وقكنت كولونتاى من الهرب.

٦١- أ. بربروف، والبلاشفة والعاملات ١٩٠٥- ١٩٢٠ في ودراسات سوفيتية» (أكتربر ١٩٧٤) ص ٥٤٥

٦٢- روتشيلد جولدبروج، ص ٢٥٤- ٢٥٦.

٦٣- بوبروف، ص ٥٥١- ٥٥٣.

ع۲- بوبروف، ص ع۵۵- ۵۵۵.

٦٥- أ. ف. أرتيرخيناو آخرون وجينشني في ريفوليوتسي، (موسكو

١٩٥٩) ص ٩٧.

٦٦- روتشيلد جولدبروج، ص ٣٤١- ٣٤٢.

۱۹۲۰ ر. دیل، «دور نسا، بتروجراد فی الحرب والثورة والثورة المضادة ۱۹۱۵ - ۱۹۲۱)، (أطروحة رسالة دكتوراة، جامعة نبوبرنسويك، ۱۹۷۳) ص ۱۰۶

.٩٥ - ٩٤ ص ١٩٥ - ٩٨.

۳۱– ف. دریزدر، ونادیجدا کرنستانتینرقای (مرسکر ۱۹۳۹) ص ۳۱–۳۱، متبس عند دیل، ص ۱۰۲

٧٠- ديل، ص ١٠٤- ١٠٥.

۷۱- أ.ف. بیسونرقا (معدة) حول تاریخ نشر جریدة ورابوتئیتسا») من وإیستوریشسکی أرخیك» (موسکر ۱۹۵۵) ص ۳۷- ۳۹.

- الانوف وحياتي كمتمردة (بلومينجتون ١٩٧٣) ص ١٣٧- الدولي ١٩٧٨. وحين تكرر نفس الموقف بعد بضعة أسابيع في المؤتم الدولي للشهاب، حيث وجدت بالابانوف لينين جالساً في نفس المكان الذي كان بوجه فيه نصيراته قبل بضعة أسابيع سألته ساخرة وفلاديمبر إيليتش هل أتبت هنا لشرب الشاى أم من أجل القرارات؟ وود هو بنظرة متضايقة.

٧٣- يوبروف، ص ١٣٥- ١٩٥٠.

٧٤- روتشيلد جولدبروج، ص ٣٤٦.

۷۵- ستایتس ص ۲۸۲

٧٦- ستايتس ص ٢٨٧.

۷۷- سعایعس ص ۲۸۸- ۲۸۹.

۷۸- بیلشای دریشنی جینسکرجری، ص ۹۶.

٧٩- ف. كايرروف وستة أيام في ثورة قبراير»، من بروليتاريكسايا ريقوليوتسيا» العدد (١: ١٣) (١٩٢٣)

۸- ف. و. هيل والنساء في روسيا السوفيتية» (لندن ١٩٣٣) ص

٨١- ل. تروتسكى وتاريخ الغورة الروسية، (لندن ١٩٣٤) ص ١٢٢.

۸۲- تروتسکی، ص۱۰۹.

٨٣- روتشيلد جولدبروج، ص ٣٥٤.

٨٤- جليكمان، ص ٨١.

۸۵ س.م. كيتنجزيرى وم. قيرتشايلد والمصنع والأسرة والنساء في الاتحاد السوقيتي» (نيويورك ١٩٣٥) ص ۸٠.

۸۹ آ.ل. سیدورون وآخرون وقیلیکایا آرکتایابرسکایا سوتسیالیستشسکایا ریفولیوتسیا: دوکومنتی ی ماتریالی، المجلد (۱) می (مسوسکو) ۱۹۵۷) می ۱۷۰- ۱۷۹ د ۱۹۹۰ المجلد (۳)، ص

۷۸- کولونتای، کتابات مختارة، ص ۱۲۵.

۸۸- سيدوروف، المجلد (۱)، ص ۳۱۱، ۳۲۳,۳۲۱، ۳۲۵، ۳۲۷، ۳۲۲. ۳۲۱.

٨٩ - ف. س. لينين وثورة ١٩١٧» من والأعسال الكاملة، المجلد (٢٠) الساب الأول (١٩٢٩) ص ١٤٢، مقعبس عند كينجنبرى وقيرتشايلا، ص ٢٢.

. ٩- سيدوروف، المجلد الأول، ص ٥٥ و ٢٧، و٧٤- ٧٥ و ٨٠.



### إنجلترا

#### الفصل السابع

# الحركات النسائية في إنجلترا

ذلك الحد الفاصل العميق الذي فرق بين العاملات والنسويات البرجوازيات في كل من ألمانيا وروسيا، غاب في إنجلترا، ولهذا عدة أسباب.

أولاً، في كل من ألمانيا وروسيا كان الحزب الاستراكي هو الذي أسس النقابات، وخلافاً لذلك في بريطانيا كانت النقابات هي التي أسست الحزب، ولفترة طويلة ظلت أبواب هذه النقابات مغلقة أمام النساء، فيما عدا مجال صناعة القطن،.

ثانيا، كانت الحركة السياسية للطبقة العاملة في إنجلترا مشوشة ومحافظة

للغاية، حيث دأب قادتها على اعتناق خليط غير متجانس من الأفكار المحافظة والليبرالية مع نقابية ضيقة الأفق، «الماركسيون تجمعوا بصفة أساسية في «الاتحاد الاشتراكي الديقراطي» ذي النزعة الحلقية، وكان بعض قادتهم معادين للحركة النسوية (وعنصرين) متطرفين، أما الاشتراكيون المؤيدون للحركة النسوية فقد كانوا عموماً في حزب العمال المستقل، وهو حزب مشوش كان يسعى للتعاون مع الليبراليين ومن ثم تحمس ربا بقدر أكبر للتعاون بين نساء الطبقة العاملة والليبراليات، وحين تتلامس أكتاف العاملات مع اكتاف السيدات الفخمات، من السهل أن نعرف من سيؤثر على من.

# العاملات في النصف الأول من القرن التاسع عشر

خلال الربع الأول من القرن التاسع عشر شاركت النساء في الحركة النقابية غير الشرعية، ونشطن في الحملات التي نظمت من أجل الغاء قوانين تكوين الجماعات\*. وقد اتخذ التحريض من أجل الإصلاح، الذي بدأ وقت الشورة الفرنسية وتجدد بعد الحروب النابوليونية، اتخذ طابعاً جماهيرياً في بعض المناطق الصناعية خاصة وسط عمال القطن في لانكشاير. وقد ضمت هذه الحركة الكثير من النساء اللاتي شكلن نقابات نسائية سياسية لها لجانها الخاصة وموظفيها، واشتركت النساء في المظاهرة. الشهيرة من أجل الإصلاح البرلماني في حقول سانت بيتر في مانشستر في 17 أغسطس عام ١٩٨٩ (١)

وحين أسس روبرت أوين في صيف عام ١٨٣٤ «النقابة الوطنية الموحدة الكبرى» التي لم تعش طويلاً، وفتحت أبوابها للجميع بغض النظر عن المهنة أو الحرفة أو الجنس، انضمت إليها عشرات الآلاف من النساء، ومن المؤسف أنها تحللت بعد نحو خمس سنوات.

وفيما يتعلق بساسيات الطبقة العاملة، التي كانت تعنى خلال سنوات ١٨٣٧ - ١٨٤٨ الحركة الشارتية، لعبت النساء دوراً مهما أيضاً فقد شكلن عدداً من الاتحادات النسائية الشارتية، ونشطن بقوة أثناء الحملات

الشارتية الثلاث

وفي آكبر اجتماع جماهيرى للحركة عام ١٨٤٢ في برمنجهام، اشتركت خمسون ألف امرأة تقريباً بجانب عشرات الآلاف من الرجال. (٢) غير أن هذا كان فصلاً قصيراً في التاريخ، سرعان ما أعقبته فترة طويلة من الرجعية فكما كتبت دوروثي تومسون في مقالها الممتاز «النساء والسياسة الراديكالية في القرن التاسع عشر: بعد مفقود »:

«كان مصير مكاسب الحقبة الشارتية، من وعي وثقة بالنفس، وخطوات في أتجاه نوع من النشاط السياسي أكثر مساواة وتعاوناً، يخطوها الرجال والنساء

معاً، هو الضياع في السنوات التي سبقت منتصف القرن مباشرة وإحدى خسائر الحقبة الفيكتورية هي إمكانية مساهمة نساء مجتمع الطبقة العاملة في السياسة والمجتمع بصفة عامة » (٣).

وحين أقيم هيكل رسمى للنقابات الناشئة في فترة نهاية الأربعينيات ومطلع الخمسينيات من القرن التاسع عشر، انفرد العمال المهرة بتنظيم أنفسهم، مخلفين وراءهم العمال غير المهرة عموماً، بما في ذلك النساء. الاستثناء الوحيد صنعته نقابة عمال القطن في لانكشاير، إذ لم تكتف بجهودها الجادة والناجحة في تنظيم النساء ودفعهن للنشاط، بل وتفاوضت حول الأجور على أساس مبدأ «الأجور على قدر العمل» وليس حسب جنس العامل الذي يؤدي العمل. (٤) وقد ساعدت على استبعاد النساء من النقابات الأخرى حقيقة أنهن، خارج صناعة القطن كن مبعثرات في أماكن عمل صغيرة جداً: كخياطة الثياب في الورش المعروفة بظروفها المستنزفة أو في المنزل، وصناعة المخرمات وشرائط الزينة، وفي مصنوعات الفخار الصغيرة، الخ، وكلها يصعب التنظيم فيها.

بدأت إما باترسون (١٨٤٨- ١٨٨٦) تنظيم أولئك النساء اللاتى لاتتعهدهن النقابات، كانت إبنة لمعلم وتزوجت صانع أثاث، وفي عام ١٨٧٤ أسست «رابطة حماية وتدبير شئون النساء» التي أصبحت هي السكرتير الفخرى لها، وكانت الرابطة تحالفاً بين المترفات ونساء الطبقة العاملة ممن تشغلهن مشاكل العاملات. ولم يستخدم إسم «نقابة» عن قصد لأنه يرجح أن يستعدى النصيرات من الطبقة المتوسطة، وكانت المنظمة «حريصة على التنصل من أي آراء عدائية تجاه مستخدمي العاملات»، واستنكرت الإضراب باعتباره

<sup>\*</sup> قوانين للحد من قدرة العمال على الانضمام لنقابات.

«عملاً متهوراً وخاطئاً» ودعت إلى اللجوء إلى التحكيم. (٥) وبينما كانت تجربة «مساعدة» السيدات البرجوازيات للعاملات على التنظيم، ناتجة عن التقسيم الجنسى وسط الطبقة العاملة، فقد كانت هى ذاتها عاملاً إضافياً على التفتيت، إذ أعطت الكثير من رجال الطبقة العاملة المبرر الأمثل لتبنى آراء رجعية حول حق العمل والاقتراع.

كان هدف الرابطة إنشاء نقابات مقصورة على النساء، ولكن إنجازاتها كانت هزيلة، فبين عامى ۱۸۷٤ و ۱۸۸٦، أنشات مايتراوح بين ثلاثين وأربعين جمعية نسائية فى إنجلترا واسكتلندا، القليل منها هو الذى بلغ عدة مئات أو دام أكثر من بضع سنوات، والأكثر نجاحاً فيها، مثل «نساجات صوف ديوزبرى» و«حائكات ليسستر»، انضمت لنقابات الرجال فيما بعد، وفى عام ۱۸۸٦ كان مجموع عضوية هذه الجمعيات مجتمعة يقل عن ألفين وخمسمائة. وخلال نفس الفترة زادت العضوية النسائية فى نقابات صناعة القطن بصورة مضطرده من المتراصل فى الأجور، (٦) ولم يتجاوز مجمل عضوية الرابطة أكثر من ٧ فى المتواصل فى الأجور، (٦) ولم يتجاوز مجمل عضوية الرابطة أكثر من ٧ فى المائة من مجموع النساء المنظمات.

أدى هذا الفشل بإما باترسون إلى أن تأخذ انعطافاً كاملاً فى ثمانينيات القرن الماضى، فتسعى للتعاون مع نقابات الرجال. وحدث نفس الانعطاف فى موقفها وموقف الرابطة فى موضوع آخر وهو المتعلق بقانون يحمى النساء والأطفال بتقصير يوم عملهم، وقد أيد الكثيرون من العمال فكرة هذا القانون وحاربت من أجلة النقابات عموماً فى سبعينيات القرن، لأن الرجال اعتقدوا أنهم سيفيدون من هذا التغيير، حيث افترضوا أن تلك القيود ستضع مصاعب فى وجة استخدام النساء، ومن ثم لاينافسنهم على الشغل.

وهذا هو مالم يحدث، فبعد العمل بأول قانون يخفض ساعات العمل للنساء والفتيات من والفتيات في صناعة النسيج في عام ١٨٤٧، زادت نسبة النساء والفتيات من تجاوزن الشالشة عشرة سنا في هذه الصناعة من ٥، ٥ في المائة إلى ٥٠ في المائة، بينما انخفضت نسبة الرجال البالغين من ٥، ٢٦ في المائة إلى ٨، ٢٥ في المائة. (٧) والإنجاز الذي حققة قانون الحماية بالفعل هو خفض ساعات العمل للرجال أيضا، ويصوغ هذه الحقيقة توماس آشتون سكرتير اتحاد عمال غزل أولدهام بشيء من التلوين: «لقد خضنا معركة تقليل ساعات العمل للبالغين

عامة من وراء معاطف النساء» (A)

وعارضت نصيرات الحركة النسوية من بنات الطبقة المتوسطة في الرابطة قانون الحسماية لأنه ينطوى على تمييز ضد النساء، وبالطبع فلقد حظى هذا الموقف من الرابطة بالتأييد الحار لأصحاب العمل.

#### النقابية الجديدة

حتى ظهور النقابات الجديدة لم يكن منظماً من العمال سوى أقلية ضئيلة، فكانت عضوية النقابات عام ١٨٨٨ تبلغ ٥٠ ألفاً، أى مايعادل حوالى خمسة في المائة من مجموع العاملين بالأجر، وبلغت هذه النسبة في صفوف البالغين من العمال اليدويين حوالى عشرة في المائة.

فى عامى ١٨٨٨ و ١٨٨٨ اجتاحت البلاد موجة من الاضطرابات العمائية، جلبت معها فورة جديدة من المنظمات النقابية شاملة هذه المرة العمال غير المهرة والنساء. وكان إضراب سبعمائة من عاملات صناعة الكبريت فى مصنع «بريانت وماى» فى إيست لندن هو «الشرارة الصغيرة التى أشعلت حريق الثورة ونشرت النقابية وسط العمال غير المهرة كالنار فى الهشيم» (١١)

فى مارس عام ١٨٨٩ أنشأ «ديل ثورن» «النقابة الوطنية لعمال الغاز العمومين»، ودون حتى إضراب واحد حصلت النقابة على يوم عمل من ثمانى ساعات، وغت النقابة غواً عملاقاً، ففى سبتمبر ١٨٩٠ كان قد أصبح لديها ٨٩ فرعاً بينها اثنان نسائيان، وإجمالى عضوية يبلغ ستين ألفاً (١٢) وكان لكفاحية عمال الغاز أثرها على عمال أحواض السفن، ففى عام ١٨٨٩ بدأ إضراب لهم بعشرة آلاف عامل حتى بلغ مائة ألف، وزادت عضوية النقابات التى كانت حينئذ لاتزيد على ثماغائة حتى وصلت ستين ألفاً.

لم تستبعد النقابات الجديدة النساء من عضويتها منذ البداية، إلا أنها وقد اتجهت للتنظيم أساساً وسط عمال النقل والأعمال الشاقة، كانت بذلك تتحرك في مدار لاتدخل في إطاره سوى قلة من النساء. ومع ذلك فقد ألهمت روح النقابية الجديدة النساء، فانخرطن في نشاط عمالي كبير في عام ١٨٨٨ وماتلاه، فكانت تحركات عفوية لنساجات البطاطين في «هكموندويك»، وعاملات صناعة السيجار في نونتجهام وعاملات صناعة القطن والجوت في دندي في عام

١٨٨٨، وأضربت العاملات في مصنع للعلب الصفيح في لندن وحين استمر بعض العمال في العمل رموهن بالدقيق وعواد الطلاء الأحمر (١٣)

في عام ١٨٨٩ ظهرت في لندن نحو عشر جمعيات صغيرة للعاملات، ومثلها في الأقاليم، ثم جاء إضراب «حائكات ليدز» ليزيد عضوية إحدى المنظمات العمالية المحلية من مجرد حفنه إلى ألفين خلال بضعة أسابيع، (١٤)، وقد انضمت عشرات الآلاف من العاملات إلى النقابات في عامي ١٨٨٨-

ولكن مع نهاية عام ١٨٨٩ بدأ أصحاب العمل هجوماً مضاداً شاملاً فهزم إضراب لعمال أحواض السفن في ليفربول هزيمة سيئة، وفي لندن في بداية التسعينيات أرغمت نقابة عمال أحواض السفن على الخروج من موقع الأحواض (١٥) وانخفضت عضويتها من مائة ألف عام ١٨٨٩ إلى ٦٥ ألفاً عام ١٨٩٠، ثم إلى عشرة آلاف عام ١٨٩٦، ثم إلى عشرة آلاف عام ١٨٩٦، تروحدث تطور مماثل في النقابة الوطنية لعمال الغاز والعمال العموميين، حيث تراجعت عضويتها من ستين ألفاً عام ١٨٩٠ إلى ١٨٩٨ عام ١٨٩٢، ثم إلى ١٨٩٠ عام ١٨٩٢، ثم الى ١٨٩٠ عام ١٨٩٢، ثم التي كانت تضم نحو ٥٩ ألفاً فقد حلت عام ١٨٩٤.

وتكرر الشيئ نفسه مع الاتحاد العام للعمال الذي كان يضم ستين ألفا عام ١٨٩٠. (١٦٦). واختفت النساء تقريبا من النقابات العامة.

ولكن رغم هذا الجزر، بقى الاتجاه العام نحو تنظيم النساء فى النقابات فى تصاعد، وبصفة أساسية من خلال فتح أبواب نقابات الرجال أمام النساء. وتزايدت العضوية النسائية فى مجمل النقابات من ٣٧ ألفا عام ١٨٨٦ الى نحو ١١٨٨ ألفا عام ١٨٩٦، وحوالى ١٦٧ ألف فى عام ١٩٠٦. ومن هؤلاء كانت ١٤٣ ألف عضوة ينتمين الى نقابات النسيج، و١٢٥ ألفا من الأخيرات عضوات فى نقابات صناعة القطن وبالمقارنة لم تزد عضوية النقابات النسائية البحتة فى ذلك الوقت عن خمسة الاف عضوة (١٧)

## الاتحاد الوطنى للعاملات

اتخذت الرابطة النقابية النسائية وضع المنظمة الجامعة التي توحد النقابات

النسائية البحته من جميع المهن، وقد تعاونت معها النقابات المختلطة أيضا، بحيث تحصل على خدمات إحدى النساء المنظمات فيها مقابل دفع رسم انتساب ضئيل، ولكن بسبب من الاختلاط الطبقى فى عضويتها، لم تستطع الرابطة الاندماج فى الحركة النقابية والانتساب الى مؤتمر النقابات . (١٨)

لهذا السبب، قررت مارى ماكارثر، التى صارت سكرتيرة الرابطة عام ١٩٠٦، أن تؤسس الاتحاد الوطنى للعاملات فى عام ١٩٠٦، وقد تشكل على غرار غوذج النقابة العمالية العامة وفتح أبوابة لجميع النساء فى المهن التى ليس لها تنظيم نقابى أو اللاتى لم يسمح لهن بالانضمام للنقابة المعنية بهنتهن. (١٩)

عارضت مارى ماكارتر فصل النساء عن الرجال «لقد تطلعت دائما إلى اليوم الذى تصبح فيه النساء جزءا من هيئة كبيرة قوية قمل الرجال والنساء معا» (٢٠) لذلك فقد تعاون الاتحاد بأقصى ماوسعه مع نقابات العمال المهرة، وقدمت عضواته مساندة فعالة لسياسة التنظيم المشترك للرجال والنساء العاملين في نفس المهنة، حتى أن كثيرا من فروعه تحول إلى نقابة للرجال تفتح أبوابها للنساء.

قام الاتحاد الوطني «بتنظيم النساء، وخاض بهن إضرابات، ورسخ النقابية في صفوفهن، كما لم تفعل أي منظمة أخرى» كان:

«مرتبطا ارتباطاً عميقا بأفكار النقابات العمالية العامة الأولى وطابعها الكفاحي، وفي نضالة من أجل تحسين الأجور وظروف العمل، كان يجد في الاضراب عادة السلاح الوحيد في متناوله، وليس سجلة في الفترة بين ١٩٠٦ و٤١٨ سوى سجل إضرابات في قسطة الأعظم» (٢١)

فيما بين عامى ١٩٠٤ و ١٩١٤ ازدادت عضوية الاتحاد من ألفين الى عشرين ألفا، (٢٢) وفى هذا العام بلغ إجمالى العضوية النسائية فى النقابات مراجعة القطن، (٢٣) أى بزيادة (٣٥ ألفا خلال ثمانى سنوات.

شهدت الأعرام ١٩١٠-١٩١٤، التى كانت من فترات المد النضالى العمالى، توثق العلاقات بين العاملات ونضالات العمال عما كان عليه الحال فى عامى ١٨٨٨-١٨٨٩. فى تلك الفترة اندلعت إضرابات ضخمة وسط عمال المناجم والبحارة وعمال أحواض السفن وعمال السكك الحديدية والمهندسين وعمال

النقل. وفى الوقت نفسه أضربت عاملات صناعة السلاسل فى كرادلى هيث ببرمنجهام وشمل الإضراب نصف قوة جميع العاملات فى هذه المهند، وبعد منعهن من دخول أماكن العمل لمدة عشرة أسابيع نجح الاضراب، وزادت عضوية نقابة عمال صناعة السلاسل فى فترة وجيزة الى ألف وسبعمائة.

وكان مفعول هذا النصر دراميا، فقد شمل كل مناطق وسط انجلترا فلقد الندفع الى التمرد عمال صناعة الطوب، وصناعة الآنية المعدنية المفرغه وآلاف من العمال غير المهرة وغير المنظمين الذين كانوا يعملون، مقابل مايقل عن جنيه استرليني في الأسبوع، في المصانع والورش القذرة الكثيبة في بلاك كنترى وحصلوا جميعا، مثل نساء كرادلي هيث، على نظام أجور ثابت ومعترف به وعلى منظمات نقابية . (٢٤)

فى صيف ١٩٩١، أضربت خمس عشرة ألف عاملة غير منظمة فى واحد وعشرين مصنعا تابعة لشركات بيرموندس، وانتهى الأمر بالحصول على التنظيم النقابى فى ثمانية عشر مصنعا منها: عاملات صناعة المربى والمخلل، وعاملات صناعة الكاكاو، وعاملات صناعة الكاكاو، وعاملات صناعة العلب الصفيح وعاملات صناعة العلب الصفيح وغسالات الزجاجات. ونتج عن هذه الموجه النضالية تزايد سريع فى عضوية النقابات، فقد تضاعفت فى الفترة من ١٩٩٠ الى ١٩٩٤. (٢٥)

ومع ذلك، فرغم المنجزات الكبرى للعاملات في سنوات ١٨٨٨-١٨٨٩ و ١٨٨٠ عن حركة العمال، والسبب الرئيسي هو الطبيعة العامة للحركة العمالية البريطانية.

### النزعة المحافظة للحركة العمالية البريطانية

فى بريطانيا كانت عملية التصنيع بطيئه، فلم يتح التنظيم فى البداية إلا للعمال المهرة، وشجعهم هذا الوضع على أن يستبعدوا من عداهم، خلافا لما حدث فى ألمانيا حيث أدى التصنيع السريع الى تنظيم سريع فى النقابات العامة التى شملت العمال المهرة وغير المهرة ، والرجال والنساء. ففى الفترة من عام ١٨٩١

إلى عام ١٩٩٠ ازدادت عضوية النقابات البريطانية من ١٩٩٠ ار١ إلى مر ١٩٠٠ از التي عام ١٩٩٠ أو تضاعفت مرتين ونصفا، وفي نفس هذه الفترة زادت عضوية النقابات الحرة الألمانية من ٢٧٨ ألفا الى مليونين و١٧ ألفا، أو تضاعفت سبع مرات، متخطية الفارق مع البريطانيين. (٢٦)

وهكذا استغرقت جمعيه المهندسين المتحدة خمسين عاما قبل أن تسمح للعمال نصف المهرة بالانضمام اليها، وفي أغسطس عام ١٩١٤ كان هؤلاء يشكلون ٢ر٦ في المائة فقط من عضويتها . (٢٧) أما نقابة عمال التعدين الألمانية، فرغم حداثة عهدها فكانت منظمة تتجاوز بكثير حجم نظيرتها البريطانية ، ففي عام ١٩١٤ كانت جمعية المهندسين المتحدة تضم ١٧٤ ألف عضو فقط، بينما ضمت نقابة عمال التعدين ٥٤٥ ألفا (٢٩) وبينما لم تكن الأولى تضم امرأة واحدة حتى عام ١٩٤٣، بلغت العضوية النسائية في الأخيرة الأولى تضم امرأة من إحمالي العضوية ) ثم بلغت ١٩٦١ من إجمالي العضوية ) ثم بلغت ٢٩٢١ من إجمالي العضوية ) ثم المعضوية ) (٤٠٠ في المائة من إجمالي العضوية ) للعضوية ) العضوية ) ثم

ورغم أن نقابات العمال المهرة اضطرت - كى تحقق استقرارا اقتصاديا لهم - لخوض معارك مريره ضد أصحاب العمل، فإنها - مأخوذه في السياق التاريخي العريض - أنزلت ضررا فادحا بالطبقة العاملة ككل، رجالا ونساء. فهؤلاء الرجال المهرة في نقاباتهم القوية، «ارستقراطية العمال»، كانوا يتمتعون فعليا بعمل مستديم بينما كانت غالبية العمال تعيش في سوق عماله مريح للغاية للمشترين من أصحاب العمل. وقد تمتع هولاء الرجال المهرة بوضع أعلى في الدخل والتعليم والثقافة، كانوا من الناحية الاجتماعية أقرب للشرائح الدنيا من الطبقة الماملة. ومن هذا الوضع أثروا على الطبقة العاملة ككل، إذ أوجدوا تقاليد النزعة المحافظة ضيقة الأفق، التي صارت حصنا ضد الماركسية له قوته في بريطانيا (بل لقد تشوهت «الماركسية» التي تمكنت من ايجاد موطن قدم لها في الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي).

وحين تأسس حزب عمالى آخر الأمر عام ١٨٩٣ فى شكل حزب العمال المستقل، بذل قادته كل مافى وسعهم للتعميه على الخلافات بينهم وبين الأحزاب الرأسمالية السافرة. أى الليبراليين والمحافظين. لذلك ففى المؤتمر الثانى للحزب عام ١٨٤٩، وخوفا من انفضاض القادة النقابيين، رفض قادة الحزب مشروع قرار

يلزم الأعضاء:

«بتأیید والاقتراع لصالح المرشحین الذین یتبنون أهداف وسیاسة وبرنامج حزب العمال المستقل فقط في أي انتخابات، على ألا یكونوا أعضاء... أو مرشحین للأصراب: اللیبرالي والرادیكالي والمحافظ والاتحادي والایرلندي الوطني» (۳۱)

فى عام ١٩٠٠ خرجت من رحم حزب العمال المستقل والحركة النقابية « لجنة تشيل العمال» التى صارت فيما بعد حزب العمال. ويلخص والف ميليباند بصورة صحيحة نشاطها بأنه « تاريخ المناورات السياسية من أجل التوصل إلى تفاهم انتخابى مع الليبراليين» (٣٢)

وفى عام ١٩٠٦ رفض مؤتم حزب العمال باغلبية ساحقة مشروع تعديل فى برنامجه ينص على «الإطاحة بنظام المنافسة الرأسمالى الحالى وإقامة نظام الملكية العامة » كهدف يحدد هوية الحزب. وتساءل كيرهاردى « أمن المطلوب إخراج الإعضاء الإشتراكيين من مجلس العموم؟ » وقد استمرت مغازلة الليبرالين دون انقطاع حتى الحرب العالمية الأولى.

في بريطانيا كان ذلك الجمع الفريد بين التعاون الطبقى واللامبالاة تجاه العمال غير المهرة عامة والنساء خاصة في سياسة القادة العماليين، هو الذي أدى الى ظهور منظمات مثل «الرابطة النقابية النسائية» و «الاتحاد الوطني للعاملات»، فلم تكن مثل هذه المنظمات لتظهر في روسيا أو ألمانياك لأن هوة طبقية كبيرة كانت تفصل المنظمات الاقتصادية والسياسية للعمال عن منظمات أصحاب العمل، لم يكن هناك متسع لسيدات الطبقة الراقية فاعلات الخير كي ينظمن النساء في نقابات نسائية.

والفوارق ملحوظة بقدر أكبر في المجال السياسي، فغى ألمانيا وروسيا كان العمال أعداء ألداء للدولة لأن معظم المنظمات العمالية فيهما كانت غير مشروعة وتتعرض طوال الوقت لقمع وحشى من الدولة، ولذا كانت قضية الإقتراع في كلا البلدين قضية ذات طابع طبقى واضع ، فطالبت جميع الأحزاب الاشتراكية بالاقتراع العام لكل البالفين، ولم يخطر لأحد أن يقصره على الرجال.

اختلفت هذه الأمور في بريطانيا اختلاف جذريا، فهنا منع الرجال حق الاقتراع عبر عملية تدريجية بطيئة: في عام ١٨٣٢ حصل عليه رجال الطبقة المتوسطة، وفي عام ١٨٦٧ حصل عليه كثير من العمال المهرة، وفي عام ١٨٨٤ حصل علية جميع العبال المهرة وأعضاء النقابات. ولكى يمنح الرجل حق الاقتراع كان عليه أن يقدم إثبات ملكية ما: كملكية منزل، أو حق ملكية مطلق لأرض أوعقار، أو حيازة، أن يكون مستأجرا يدفع عشرة جنيهات استرلينية، أو حاصل على درجة جامعية أو مؤهل مماثل، وحسب أحد التقديرات فإن هذا الشرط استبعد نحو سبعين في المائة من السكان البالغين في انجلترا وويلز من الاقتراع، بمافي ذلك جميع النساء والأبناء الذين يعيشون مع الوالدين وخدم المنازل الذين يعيشون مع مستخدميهم والجنود الذي يعيشون في الثكتات، مما الاقتراع هو أن يكون المرء مسجلا في مكان واحد لمدة اثنى عشر شهرا، وهو شرط موجه ضد المقترعين من الطبقة العاملة، خاصة في لندن، حيث كان من الشائع ان يغير العامل سكنة ليكون قريبا من مقر عمله في زمن كانت تكلفة المواصلات قمل عبئا جديا. (٣٤)

أما أولئك الذين دافعوا عن منح النساء حق الإقتراع فكان أمامهم خياران، إما النضال من أجلة على نفس الأساس والشروط المطبقة على الرجال، أو النضال من أجل حق الإقتراع العام لكل البالغين.

ويعنى الخيار الأولَّ أن أقلية ضئيلة من النساء هي التي ستحصل على هذا الحق في الواقع الفعلى، وهو ما شرحته سيلفيا بانكهورست.

« إذا ماطبق حق الإقتراع على أساس نفس الشروط (المطبقة على الرجال) لن تكون للأم من الطبقة العاملة الأهلية له، لأن زوجها ، وليس هي، سيمارس الحق الوحيد الممنوح لهما كمالكين لمنزل والعامل ضعيف الأجر الذي يسكن بالايجار ، نادرا مايمتلك قشة يؤثت بها حجرة، حتى لو كان إيجارها مرتفعا بما يكفى لمنحه حق الاقتراع، وفي المقابل، فإن زوجات وبنات وأمهات الأغنياء سيسهل عليهن استيفاء المؤهلات المطلوبة للحصول على حق الاقتراع. » (٣٥) وقدرت مارى ماكارثر أن أقل من خمسة في المائة من النساء العاملات سيجوز لهن الإقتراع في حال تطبيق نفس الشروط المطبقة على الرجال. (٣٦)

أما الخيار الثانى فلم يلاق قبولا لدى الكثيرين فى حزب العمال، قطالما أن خمسى الرجال ليس لديهم حق الإقتراع فإن الدعوة «المستحيلة» لمنحه للجميع- بما فى ذلك النساء- فيها قضاء على فلسفة الحزب والتدريجية»، كما ارتأوا.

كان هناك بالطبع موقف ثالث: وهو الرفض التام لمنح النساء حق الاقتراع، وقد تبنت هذه المواقف الثلاثة قطاعات مختلفة من حزب العمال المستقل وحزب العمال والاتحاد الاشتراكي الديمقراطي والنقابات.

وفي عام ١٩٠٥ دافع كيرهارى وفيليب سنودن في مؤتمر مندوبي حزب العمال عن مسروع قرار يطالب بنح النساء حق الإقتراع على أساس نفس المسروط المطبقة على الرجال، استنادا الى أنه «ليس من المحتمل» بلوغ حق الإقتراع لكل البالغين. (كان سنودن أحد الرواد المؤسسين لحزب العمال المستقل، وأصبح فيما بعد وزيرا للخزانة في الحكومتين العماليتين في عام ١٩٢٤ وعام وأصبح فيما بعد وزيرا للخزانة مع المحافظين ومعه رامسي ماكدونالد). وعارض مشروع القرار هارى كويلش مندوب مجلس المهن في لندن وعضو الاتحاد الاشتراكي الديقراطي، حيث قال أن القرار على هذا النحو سيكون في صالح النساء البرجوازيات، ومن ثم سيزيد الفرص الانتخابية للمحافظين والليبراليين، وأدخل كويلش تعديلا على مشروع القرار ليطالب بحق الإقتراع لكل البالغين، وأجيز بأغلبية ٢٨٦ صوتا مقابل ١٧٠ صوتا. وفي مؤتمر الحزب لكم البالغين، وأجيز بأغلبية على موقف كويلش ولكن بأغلبية ضئيلة هذه للمرة. ومن أبطال قصة الاقتراع للبالغين أيضا مارى ماكارثر ومرجريت بوندفيلد وهي عضو بارز في نقابة مستخدمي المحال.

فى عام ١٩٠٦ تكونت «جمعية الإقتراع للبالغين» لتقوم بتنسيق المعارضة لصدور قانون إقتراع مقيد، وترأستها مارجريت بوندفليد، إلا أنها كانت عديمة الفعالية تماما.

وقد عبر بعض قادة الحركة العمالية عن معارضة سافرة لمنح النساء حق الإقتراع، ومن أكثرهم تطرفا بلفورت باكس وهو «منظر» في الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي (يجب أن نؤكد هنا أن كثيرين في الاتحاد كانوا يعارضون بشدة نزعة معاداة المرأة عند بأكس وعنصريتة، كان هناك ثوريون اشتراكيون كثيرون في الحزب يؤمنون ايمانا عميقا بتحرير المرأة). وسوف نكتفي هنا بإيراد بعض عبارات باكس المهوله:

« ..... بينما تعنى المرأة فى انجلترا فعليا من أى مسئولية عن إعالة زوجها ، يكن أن يجبره القانون البائس على إعالتها تحت طائلة عقوبة ثلاثة

<sup>\*</sup> بالفرنسية في النص "DO"COR V EE وهو يوم العمل المجاني الذي كان يقلمه الفلاح الفرنسي للاقطاعي. المترجمة

أشهر من الأشغال الشاقة.... أعتقد إذن أن احدا لايستطيع إنكار أن قوانين الزواج الحالية هي باختصار «مكيده» للاستيلاء على مال الرجل وقهره. (٣٧)

الزواج الحالية هي باحتصار «معيده» تعرسيبر على عاد الرجل ولهرد المراب «الرجل مجبر العرف والقانون على «العمل مجانا» أو التنازل عن قسط معلوم من مكسبه ليمكن زوجته من أن تعيش حياة مريحة .... المرأة لملك احتكار ... وسائل الإشباع الجنسى، أي جسدها، ويعطيها القانون مقابل السماح له بحق الاستخدام ، الحق في المطالبة بإيجار ورسوم في شكل طعام وملبس ومأوى، باختصار الاعالة حسب الوضع الذي يشغله في الحياه وملبس ومأوى، باختصار الاعالة حسب الوضع الذي يشغله في الحياه

وغدها، أي الزوج، دون أي استنفاذ للطاقة من جانبها ». (٣٨)

ولكى «يبرهن» بلفورت باكس على عدم صلاحية النساء للادلاء بأصواتهن، ناقش الموضوع منطلقا من فرضية أن النساء، مثلهن فى ذلك مثل الأجناس السوداء من عينة أدنى:

«.... إن علاقة الاجناس الأدنى بالأجناس الأرقى هى نفس علاقة الأطفال بالبالغين، فعقولهم مختلفة إختلافا بينا عن الأخيرين، حتى أن الأساس العضوى للمقارنة منعدم».

ويطبق هذا على النساء فيقول:

«أعتقد أنه من الواضح إذن أن لنا عذرنا إذا مامنعنا أى فئة من الأشخاص من ممارسة الإقتراع إذا كانوا- كفئة- يحملون علائم دونية قائمة على فروق عضوية ، من شأنها أن تجعل من تعاونهم فى الحياة السياسية أو الادارية خطرا أو ضررا يلحق بالمجتمع ككل ... وهنا يشور السؤال، هل سنعتبر النساء اشخاصا يحملون فروقا عضوية عميقة الجذور ، تنطوى على دونية، بالمقارنة بالرجال؟ وإذا كان الأمر كذلك سنكون منطقيين فى معارضتنا لإقتراع المرأة ، على أساس أن خير المجتمع ككل سيتعرض للخطر من جراء ذلك» (٣٩)

إن حركة محافظة ومتخلفة على مستوى مثقفيها كالحركة العمالية البريطانية، هي وحدها القادرة على إنجاب أمثال بلفورت باكس.

#### مشاكل تواجه نساء الطبقة العاملة

أضرت سياسات التحالف مع الليبراليين بمصالح العاملات ربما بقدر يفوق

الرجال، فقد أعيقت قدراتهن الكامنة على النضال وشوهت ولم يتع لها النمو أبدا، بينما كان يجرى دفعهن الى التحالفات الطبقية والنزعة المحافظة. والإمكانية التى تحققت بالفعل فى طاقاتهن الكفاحية، يمكننا التعرف عليها من إلقاء نظرة على قصة حركة النضال من أجل الاقتراع فى صفوف عاملات صناعة القطن قرب نهاية القرن، وترويها لنا «جيل ليدنجتون» و«جيل نوريس» فى كتابهما الممتاز «يد واحدة مقيدة لظهورنا» (٤٠)

فى عام ١٨٩٣ نظمت إستر روبر حملة من أجل حق الاقتراع وسط عاملات النسيج فى لانكشاير ، كان لها أثر كبير على جمعيات الاقتراع الأقدم ولجنة تمثيل العمال الصاعدة، حتى بلغ تأثيرها البرلمان، ومنذ مطلع عام ١٩٠٠ وحتى عام ١٩٠٠ اكتسبت الحملة قوة متزايدة وتوصلت الى نجاحات مدهشة.

فنى أول مايو عام ١٩٠٠ بدأت حملة توقيعات على عريضة بهذا الشأن فى لانكشير، وفى الربيع التالى كان عدد نساء الطبقة العاملة الموقعات عليها قد بلغ ٢٩٠٣ر٢٩ عاملة وفى ١٨ مارس توجه وفد من خمس عشرة مندوبة من عاملات صناعة القطن الى لندن لتقديم العريضة الى مجلس العموم، وأشعل هذا النجاح حماس عضوات جمعية شمال انجلترا فقررن توسيع مجال نشاطهن إلى عاملات صناعة القطن والحرير فى شمال شيشاير. (٤١) وفى فبراير ٢٠١٧ قدم وفد من عاملات النسيج فى يوركشاير وشيشاير وشيشاير عريضة جديدة لمجلس العموم.

وكانت تسعون ألف عاملة عضوات نقابة صناعة القطن ويمثلن في عام ١٨٩٦ مالا يقل عن خمس أسداس مجمل العاملات المنظمات في نقابات - هن العمود الفقرى للحركة وقد طالبن بالإقتراع العام للبالغين، كجزء من مجموعة من المطالب الاجتماعية والأقتصادية:

" ..... لم يكن مهتمات بالحصول على حق الاقتراع كرمز للمساواة، وإنما أردنه من أجل تحسين ظروف نساء مثلهن... فما الفكرة في الاقتراع اذا لم يكن هناك أي تصور عن كيفية استخدامه؟ ولقد كن جميعا وبلاستثناء منخرطات في حملات أوسع تخص العاملات فقد حاولن بوصفهن نقابيات تحسين أجور النساء وظروف عملهن، ونظمن حملات من أجل رفع مستوى تعليم بنات الطبقة العاملة ولأطفالهن (٤٢) العاملة، وتحسين الخدمات المقدمة للأمهات من الطبقة العاملة ولأطفالهن (٤٢) كان الطريق الذي أخترنه متأصلا في خبرة الطبقة العاملة: «.... كانت

طرائقهن هي تلك التي تعلمنها في مواقع أخرى في الاجتماعات التي تعقد على بوابات المصانع ، وتمرير القرارات المتعلقة بالاقتراع في فروع النقابة، والتنظيم من خلال المجالس المهنية »(٤٣)

ونما يؤسف له أن الحركة، اذ لم تحصل على المساندة التى تستحقها من الحركة العمالية الأوسع، واجهت عدة عقبات فوق طاقتها، ثم سقطت فى أحضان الحركة النسوية البرجوازية، وبعد بضع سنوات لفظت انفاسها.

#### النقابة الاجتماعية والسياسية النسائية

المنظمة التى تركت الانطباع الأكبر فى كتب التاريخ هى تلك التى اسستها مسز إميلين بانكهورست واستمرت بها ابنتها كريستابل. وإميلين هى زوجة د. ريتشارد بانكهورست المحامى بالمحاكم العليا وعضو الغرفة التجارية فى مانشستر ومؤسس الاتحاد الليبرالى لمانشستر. فى عام ١٨٩٢ تركت إميلين صغوف الليبراليين لتنضم الى حزب العمال المستقل الناشئ، وفى نهاية عام ١٨٩٤ انتخبت مرشحة للحزب إلى «مجلس أوصيا تشورلتون» ، وفى العام التالى أدارت حملة لانتخاب زوجها مرشحا لحزب العمال المستقل عن جورتون فى الانتخابات العامة، وفى عام ١٨٩٨ مات دكتور بانكهورست.

خلال تسعينيات القرن الماضى وحتى أواخر عام ١٩٠٣، كانت مسن بانكهورست مشغولة بتحسين ظروف العمال أكثر منها بحق الإقتراع للنساء، وفى ذلك العام انتخبت فى اللجنة التنفيذية العامة لحزب العمال المستقل وانضم له جميع أبنائها كريستابل وسيلفيا وهارتى وأديلا، وفى ذلك العام نفسه تقدمت بالتماس مع ابنتها الأقرب اليها «كريستابل» من أجل منع المرأة حق الاقتراع، لأنه سيدفع للأمام بقضية ظروف عمل النساء. (٤٤) وفى ١٠ أكتوبر عام ١٩٠٣، وعقب شهور من البطالة المتزايدة والعمل لفترات قصيرة موقته فى صفوف العاملات، أنشأت مسز بانكهورست - حرصا منها على مؤقته فى صفوف العاملات - جماعة صغيرة معظمها من العاملات المناصرات لحزب العمال المستقل، وكانت هذه هى «النقابة الاجتماعية والسياسية

النسائية» (٤٥)

«كانت تنوى القيام بعمل اجتماعى وسياسى، وفى ذهنها تقديم إعانات للأمومة وماشابه ذلك لأعضاء المنظمة الجديدة، التى كانت تنوى فى الوقت نفسه تشكيلهن من النساء العاملات أساسا، ليصبحن منظمة نسائية مقابلة لحزب العمل المستقل، وإن يكن مع التركيز على حق الاقتراع فى المقام الأول. (٤٦)

«وفى الفترات الأولى من تاريخ النقابة الاجتماعية والسياسة النسائية، كان هناك اتجاه لتبنى مشروعات أخرى غير حق الاقتراع، للمعاونة الجدية لحركات الأصلاح» (٤٧).

اهتمت النقابة، وتصرفت باسم العاطلات عن العمل، والمضربات في يوركشاير، و«الأهالي» في ناتال وقضايا أخرى بجانب حق الاقتراع، وقمثل نشاطها الرئيسي في مخاطبة اجتماعات حزب العمال المستقل والنقابات والمجالس المهنية والكنائس العمالية ونوادي الكلاريون. ورغم أنها لم تكن تنتسب رسميا لحزب العمال المستقل، فقد كانت تعتمد عليه فعليا في الدعاية وتوفير المنصات وجلب الجمهور.

ولكن منطق المنظمة النسائية البحتة ، التى أخذت تكرس طاقاتها لقضية الاقتراع على نحو متزايد، بدأ يضعف المحتوى الاجتماعى لأنشطتها .ففى نوفمبر عام ١٩٠٣، تكلمت كريستابل، التى كانت أول من سعى إلى التركيز على ذلك الموضوع الواحد، في جمعية الاقتراع لنساء شيفيلد المشكلة حديثا، فحثت النساء «ألا ينقسمن، أن يضممن صفوفهن حول قضية واحدة، الاقتراع» (٤٨)

وشهد شهر يوليو ١٩٠٥ مسيرة ألف امرأة من حى ايست إند بلندن الى وستمنستر، وفي نوفمبر سارت أربع آلاف امرأة من زوجات العاطلين عن العمل يرفعن مطالب «الغذاء لأطفالنا» و«العمل لرجالنا» ويهتفن «ياعمال العالم اتحدوا» (٤٩)

فى عام ١٩٠٦ انتقلت قيادات النقابة الاجتماعية والسياسيه النسائية الى لندن، حيث واصلن فى البداية التركيز على نساء الطبقة العاملة، وفى ذلك العام نفسه نظمن أول مظاهرة تطالب بالإقتراع للنساء. وفى ١٩ فبراير، وبعد مسيرة ثلاثمائة امرأة من إيست إند، عقد اجتماع ودخلت النساء إلى البرلمان لاقناع الأعضاء بقضيتهن حيث حضرت أيضا سيدات ثريات، ارتدت بعضهن

ملابس خادماتهن كى لايتعرف عليهن أحد. وفى ٢٧ فبراير اقترعت «عاطلات ساوث وست هام» بالموافقة على ان يصبحن فرع النقابة الاجتماعية والسياسية النسائية فى «كاننج تاون» أول فرع لها فى لندن. (٥٠)

إلا أن كريستابل، التى أصبحت الشخصية المهيمنة فى النقابة، سرعان ماقررت أن حركة العاملات لاقيمة لها، لأنهن القسم الأضعف فى جنس النساء «من الخطأ بالتأكيد استخدام الأضعف للنضال! نحن نريد نسوة منتقاة، الأقوى والأذكى على الإطلاق» (٥١)

وأعطت كريستابل تعريفاً جديداً لأهداف النقابة، على النحو التالى:

«ليست حركتنا حركة طبقية على الإطلاق، إننا نضم الجميع، الأعلى والأدنى، الأغنى والأفقر، ومايربطنا هو أننا نساء! يكافح الاشتراكيون ضد شرور يعتقدون أنها راجعة لروح الظلم بين الرجل والرجل، ولست واثقة على الإطلاق، من أن النساء لو أتيحت لهن الفرصة المناسبة للتأثير منذ البداية، ماكن ليجلبن أحوالاً مختلفة كلياً... والخلاصة، أن على الرجال أن يسيروا قاربهم هم، وعلينا أن نسير قاربنا نحن «(٥٢)

كأنت البنسات والشلنات التي تجمعها منات وآلاف الفقيرات فيما بينهن لاتقاس بالمبالغ الضخمة التي بدأت تهبها المرفهات القادرات للنقابة الإجتماعية والسياسية النسائية، وعلى سبيل المثال فقد تعهدت إحداهن في اجتماع عام في ألبرت هول في ١٩ مارس ١٩٠٨ بأن تقدم ألف جنية استرليني سنوياً حتى تحصل النساء على حق الاقتراح وقدمت اثنتا عشر سيدة أخرى مائة جنية استرليني كلاً على حدة، وحتى مسئول صندوق النقابة مستر بثويك لورنس نفسه وعد بتقديم ألف جنية استرليني سنوياً. (٥٣) وفي ذلك الوقت كانت نفسه وعد بتقديم ألف جنية المترليني مرة، لذلك فقد كانت المبالغ المتاحة قيمة الجنية أعلى من قيمته الحالية ثلاثين مرة، لذلك فقد كانت المبالغ المتاحة طائلة، وقد ازداد دخل النقابة زيادة ضخمة فمن ثلاثة آلاف في ١٩٠٦ طائلة، وقد منظمة يمكن مقارنة مواردها بذلك ولاحتى حزب العمال. (١٩١٤)

وأصبحت المنظمة تدار بديكتاتورية تامة، فلم تسمع إيملين وكريستابل بعقد أى مؤتمر عام للنقابة بعد سبتمبر/ أكتوبر ١٩٠٧، وأنفردتا بالإدارة بالاشتراك مع مستر ومسز يشويك بدون أى لجنة حتى أكتوبر ١٩١٢، حين طردتهما إميلين وكريستابل بأسلوب يخلو من اللياقة.

وهكذا تبين لنساء الطبقة العاملة أن وجود هن غير مرغوب فيه فى النقابة الإجتماعية والسياسية النسائية، وفضلاً عن ذلك فإن شعار «حق الاقتراع للنساء» كما فسرته إميلين وكريستابل ليعنى الاقتراع بنفس الشروط المطبقة على الرجال، وصفته النقابيات بأنه «حق الاقتراع للسيدات الراقيات» واستنكرنه مراراً.

## الطريق إلى نهاية مسدودة

منذ نهاية عام ١٩٠٦ وعلى امتداد عام ١٩٠٧ كشرت مظاهرات النقابة الإجتماعية والسياسية النسائية في العديد من المدن بالإضافة للندن، وزاد حجمها، وكانت اعتقالات واسعة النطاق تعقب كل مظاهرة: ٥٣ معتقلة في ١٣ فبراير، في ١٩٠٧ . ٤٧ في ٨ مارس، ٦٥ في ٢١ مارس. ومع ذلك ازداد عدد المتظاهرات، ففي ١٥ يوليو عام ١٩٠٨ اشتركت عشرون ألف متظاهرة في المظاهرة التي نظمتها النقابة في كلا بهام كومون بجنوب لندن، وفي ١٩ يوليو جاءت ١٥٠ ألفاً منهن إلى هيتون بارك في مانشستر وفي ٢٦ يوليو تظاهرت مائة ألف أخريات في وودهاوس مور في ليدز وقد ذكر تقرير النقابة النسائية عن الفترة من أول مارس ١٩٠٧ حتى ٢٩ فبراير ١٩٠٨، أنها عقدت «مايزيد على خمسة آلاف إجتماع جماهيري» خلال العام، اجتذب أربعمائة منها مايزيد على ألف من الحاضرين.

وبلغت المظاهرات التى نظمتها النقابة ذروتها فى ٢١ يونيو عام ١٩٠٨، حين إجتمع حشد هائل فى هايدبارك، وقدرت صحيفة التايز عدد الحاضرين بما يتراوح بين ٢٥٠ ألفاً و٥٠٠ ألف، بينما قالت صحيفة النقابة «الإقتراع للنساء»:.... ليس من المبالغة القول أن عدد الحاضرين هو أكبر عدد يجتمع فى بقعة واحدة وفى وقت واحد فى التاريخ. العالمى» (٥٥)

ولكن كل ذلك لم يؤد إلى شيء بكل أسف، فحكومة الليبراليين لم تحرك ساكناً بشأن موضوع الإقتراع للنساء، ولم تجرؤ عائلة بانكهورست على تكرار مظاهرة ٢١ يونيو في هايدبارك، بتقدير صائب لاستحالة قيام مظاهرة أكبر. وبفعل الإحباط، أقدمت عضوتان في النقابة النسائية على تحطيم نوافذ في ١٠

داوننج ستريت في ٣٠ يونيو ١٩٠٨، مما أوقف اجتماعات الحزب الليبرالي. واعتباراً من أغسطس عام ١٩٠٩ بدأت عضوات النقابة تكتيكاً جديداً، هو الإضراب عن الطعام لكل من يلقى القبض عليهن، وردت الحكومة باستخدام أساليب «القط والفأر»، فتبدأ بالإطعام بالقوة، ثم إطلاق سراح السجينة التي تدهورت صحياً إلى حد خطير.. وبعد أن تتحسن صحتها يلقى القبض عليها من جديد.

فى الوقت نفسه كانت سياسات النقابة الإجتماعية والسياسية النسائية تتخذ منحى معادياً للطبقة العاملة بصورة متزايدة، فعقب مصرع ثلاثة من العمال المضربين فى أغسطس عام ١٩١٥ - إثنان منهما بالرصاص - أثناء إضرابات عمال النقل فى ليغربول ولينلى، علقت صحيفة «الإقتراع للنساء» بإشارة موجزة إلى «وقوع بضعة قتلى»، لتستطرد بعدها قائلة أن المطالبات بحق الإقتراع عندهن ما هو أدعى للشورة من الرجال، لأن هؤلاء يملكون حق الإقتراع، ومن ثم «يمكنهم تحسين أوضاعهم دون اللجوء للإضرابات». وحين سجن كل من توم مان وجى بومان وفريد كراوسلى بسبب دعوتهم للجنود ألا يطلقوا النار على زملائهم المضربين، علقت النقابة النسائية ببرود قائلة أن هذه المخالفة أخطر كثيراً من أي مخالفة ارتكبتها المطالبات بحق الإقتراع، وأنها كان يجب أن تعاقب بشدة أكر. (٥٦)

وعند وفاة الملك إدوارد عام ١٩١٠، نافست كريستابل الصحف المحافظة فى التعبير عن ولائها للعرش، وأوقفت النقابة النسائية كل أشكال الدعاية وفرضت على نفسها حداداً طويلاً على الملك فى صحيفتها. (٥٧)

وفيما يتعلق بقضية منع إيرلندا الحكم الذاتى، فلأن القوميين الأيرلندين في مجلس العموم لم يبدوا أى تأييد لمطالب النقابة النسائية، نظمت حشداً أمام البرلمان يرفع لافتات كتب عليها شعار «لااقتراع للنساء إذن لاحكم ذاتى»، وفي المقابل قدمت تأييدها لأنصار الوحدة من أولستر، الذين وافقوا على مطلب الإقتراع للنساء في سبتمبر ١٩١٣.

و أدى استمرار الفشل إلى تكيتكات أكثر يأساً، ففى ٢١ نوفمبر عام ١٩١١ نظمت إميلين وكريستابل حملة تحطيم نوافذ فى وست إند بلندن، وفى عام ١٩١٣ بدأتا حملة طويلة من أعمال الإحراق العمد الموجهة ضد الشخصيات الثرية البارزة. وفى ٣ يونيو ١٩١٣ جاءت إملى ويلدينج دافيسون إلى سباق

ديربي، واقتحمت مسار الخيول فاصطدمت بحصان الملك الذي قتلها.

فى الوقت نفسه توقفت كليا تقريباً كل أشكال النشاط الجماهيرى كالموتمرات الجماهيرى كالموتمرات الجماهيرية والمظاهرات، وانتحت النقابة النسائية جانباً أثناء الإضرابات الضخمة وإغلاق المصانع في وجه العمال على نطاق واسع في الفترة الحرجة من ١٩١٠٠ إلى ١٩١٤.

كذلك ازدهرت أثناء هذه الحملة نفسية متطرفة في معاداة الرجل، وقد وضعت كريستابل أفكارها في كتاب بعنوان «سوط العقاب العظيم وكيف نوقفه» و«السوط العظيم» هو الأمراض الجنسية، التي يلتقط عدواها «كما يسلم الكثيرون في الأوساط الطبية المسئولة» مايتراوح «بين ٧٥ في المائة إلى م في المائة من الرجال قبل الزواج، «وهو مايعني أن رجلاً واحداً من كل أربعة رجال يستطيع الزواج دون أن يشكل هذا مخاطرة للعروس»، وعلاج الأمراض الجنسية إذن هو «حق الاقتراع للنساء، الذي سيوفر لهن قدراً أكبر من الاعتماد على النفس ووضعاً إقتصادياً أقوى، كما سيعلم الرجال العفه» و«على الشابات. أن يحذرن من حقيقة أن الزواج سيظل خطراً كبيراً، حتى يأتي الزمن الذي تتغير فيه المعايير الأخلاقية للرجال تماماً. »(٨٥)

ونظمت النقابة النسائية حملة أسمتها «الحملة الصليبية الأخلاقية» للدعاية الأفكار كريستابل.

وعندما أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا عام ١٩١٤ كانت النقابة الإجتماعية والسياسية النسائية قد أصبحت ربما المنظمة الأكثر شوفينية فى البلاد، فأعلنت كريستابل أن «نجاح الألمان سيكون كارثة على حضارة العالم، فضلاً عن الإمبراطورية البريطانية». وخلال الأشهر التالية نظمت الأم والإبنه بانكهورست حملة قومية لتجنيد النساء للعمل فى صناعة الذخيرة، وفى ٥٠ أكتوبر غيرتا إسم صحيفة النقابة إلى «بريتانيا» وأصبح عنوانها الجانبي يقول: «من أجل الملك، ومن أجل الوطن، ومن أجل الحرية».

وفى عام ١٩١٥ شنت النقابة النسائية «حملة للسلام القومى فى الصناعة» بمسائدة مالية ومعنوية من شخصيات صناعية بارزة (وبعض هؤلاء من تعرضت قصورهم الريفية للإحراق على أيذى نصيرات آل بانكهورست قبل عام أو عامين فحسب)، وعينت للحملة موظفات بالأجر، غالبيتهن من النشيطات سابقاً فى المطالبة بحق الإقتراع للمرأة. أدانت الحملة النقابيين «البلاشفة» الذين يسعرون

نيران الصراع الطبقى، وطالبت النساء أن يقدمن البرهان الأقوى فى مواجهة النظريات الأجنبية، فيأخذن على عاتقهن التأكد من أن الرجال يفهمون خطورة الحزعبلات الاشتراكية وافتقارها للنضج، ويعرفون أين مصالحهم الحقيقية وواجبهم الحقيقى وركزت الحملة على مناطق الاضرابات العمالية الكبرى، فى \* التعصب التوى. المرجعة.

شمال إنجلترا وجلاسجو ومناطق التعدين في جنوب ويلز، وكانت ترسل تقارير دورية عن مدى التقدم في هذه المهمة إلى رئيس الوزراء. (٥٩)

ولقد كانت النقابة الإجتماعية والسياسية النسائية هي التي ابتدعت تقليد إرسال ريشات بيضاء للمدنيين الذين لم يتطوعوا للإنضمام للقوات المسلحة.

وفى أول يونيو عام ١٩١٧ طلبت مسز بانكهورست من رئيس الوزراء لويد جورج أن يبعث بها إلى روسيا وهناك قابلت كيرنسكى وطلبت منه أن ينتهج سياسة حازمة مع البلاشفة، واستعرضت الكتيبة النسائية «كتيبة الموت» التى أنشاها كيرنسكى فى محاولة يائسه أخيرة لإثارة الروح الوطنية وإثارة نخوة الرجال كى يقاتلوا، واعتبرتها «أعظم شىء فى التاريخ منذ جان دارك»، (٦٠) وقد كانت هذه الكتيبة هى المدافع الأخير عن قصر الشتاء ضد البلاشفة فى أكتوبر. ودعت إميلين بانكهورست النساء الروسيات إلى الانقضاض على البلاشفة فى كل مكان فى روسيا، وإرغام رجالهن على مساندة كيرنسكى رجل والحكومة المؤقته، وإن كانت تقول فى جلساتها الخاصة أن كيرنسكى رجل ضعيف وأنه لن يستطيع إنقاذ روسيا سوى الجنرال كورنيلوف المعادى طلثورة. (٦١)

#### سيلفيا بانكهورست

الوحيدة التى احتفظت بنشاطها وسط الحركة العمالية هى سيلفيا بانكهورست، التى قدمت إسهاما كبيراً فى نضالات الطبقة العاملة فى إيست إند بلندن، وللأسف فقد تأثرت بالنزعة المحافظة فى الحركة العمالية والحركة النسائية التى يهمين فيها العنصر البرجوازى، ويبدو من كتاباتها العديدة أنها لم تتعرف بأى قدر على أفكار المفكرين الثوريين من ماركس فصاعداً.

في كتابها «المطالبات بحق الإقتراع»، المنشور عام ١٩١١ في ذروة نشاط

النقابة النسائية، أغدقت المديع بلا تحفظ على النقابة، وتجاهلت كل المنظمات الأخرى التى اكتفت ببضع ملاحظاب غير مدروسة عنها. واعترضت على حملات تحطيم النوافذ والإحراق وإن خففت من حدة نقدها هنا- وفيما بعد أوضحت السبب الذى منعها من الانفصال عن والدتها وشقيقتها في ذلك الوقت في كتابها «حركة المطالبات بحق الإقتراع» المكتوب عام ١٩٣١:

«كنت أعتقد، ومازلت، أن الحركة تحتاج مخاطبة القطاعات العريضة لتنضم الى النصال، اكثر مما تحتاج الكفاحية العالية لدى القلة، ولكننى لم أكن الأنتقد أو أجادل، فقد كنت أفضل الموت على أن أقول كلمة ضد عمل أولئك الذين يتحملون مشقة النضال». (٦٢)

عارضت سيلفيا بانكهورست تأييد النقابة النسائية لقانون يعطى النساء الإقتراع مشروطاً بحجم الدخل، «وقد اعترفت مسز بانكهورست بصحة وجهة نظرى في الخلاف، ولكنها قالت أن الأمر قد تقرر وأن الوحدة ضرورية، وقد شعرت بأن الحجة الأخيرة لها قوتها ». (٦٣)

ورغم جهودها من أجل التوافق، فقد طردت سيلفيا بانكهورست من النقابة الإجتماعية والسياسية النسائية، وضد رغبتها، في يناير عام ١٩١٤، عقب كلمة ألقتها في مؤتمر جماهيري في قاعة ألبرت هول وأيدت فيها عمال دبلن المضريين، وكان المتحدث الرئيسي في المؤتمر جيمس كونوللي.

وبينما سكنت مسز بانكهورست وابنتها كريستابل في وست لندن وقضتا أوقاتهما في الأوساطة الراقية، بدأت سيلفيا في عام ١٩١٢ تقوم بالتنظيم في حي إيست إند، من خلال «اتحاد المطالبات بحق الإقتراع في إيست لندن» وفي ١٩٥٨ مارس عام ١٩١٦ تحولت هذه المنظمة إلى «اتحاد العمال للإقتراع»، ثم إلى «اتحاد العمال الاشتراكي» في مايو عام ١٩١٨. وحتى الثورة الروسية كانت سيلفيا تكرس كل جهودها من أجل الحصول على حق الإقتراع، وفي العدد الأول من صحيفتها الأسبوعية «مدرعة النساء» الضادر في ٨ مارس ١٩١٤، حددت مهمتها كما يلى:

«تصدر مدرعة النساء عن اتحاد المطالبات بحق الإقتراع في إيست لندن، وهي منظمة مكونة من النساء العاملات أساسا، وسيكون واجب الصحيفة الأساسي هو معالجة قضية الإقتراع من وجهة نظر المرأة العاملة، ونشر أنباء نشاط الحركة النسائية من أجل الإقتراع في إيست لندن إلا أن الصحيفة ستبذل

جهدها لتغطية كل نشاط حركة تحرير النساء». (٦٤)

وقد كرست سيلفيا بانكهورست ستة آلاف كلمة تكون الإفتتاحية لموضوع الإقتراع علاوة على ثلاث صفحات من ثمانى صحفات لكل الصحيفة، وقد كتبتها بنفسها جميعاً. وحتى حين تناولت قضية الدعارة، ورغم أنها رأت أسبابها في انخفاض الأجور والفقر، كان الحل الذي اقترحته هو حق الإقتراع للنساء. ولم تشر بأى ذكر ليوم المرأة العالمي الذي واكب صدور العدد الأول من الصحيفة.

وفى الفترة التى نشط فيها سير إدواردكارسون فى إثارة معارضة بروتستانتية للحكم الذاتى لأيرلندا، نشرت الصحيفة مقالاً بعنوان «النساء وأولستر»\* ولكن لم يتضمن أى كلمة نقد «لقوة متطوعى أولستر\*» وفى ٢٢ يناير ١٩١٦ خصصت الصحيفة ٥٣ كلمة لنشر «أنباء من منطقة كلايد» تتناول اضطهاد النقابيين فى صناعة الذخيرة فى جلاسجو، بينما خصصت ١١ ألف كلمة أو أربعة أخماس العدد فعلياً، لقضية الإقتراع.

حين غير «اتحاد المطالبات بحق الإقتراع في إيست لندن» إسمه إلى «اتحاد العمال للإقتراع»، تحدد برنامج المنظمة على النحو التالى «إن هدف الاتحاد هو التسوصل إلى اقتراع إنساني: أى توفير صوت لكل امرأة ورجل بالغين، والعضوية مفتوحة لكل امرأة ورجل فوق سن الثامنة عشرة» وذلك هو كل شيء. (٦٥)

عارضت سيلفيا بانكهورست الحرب العالمية الأولى تماماً، من منظور سلمى يأمل فى تحقيق السلام عن طريق التوصل إلى اتفاق بين القوى الإمبريالية المتنافسة ولذلك فقد أبدت حماساً كبيراً فى «مدرعة النساء» فى ٣ أبريل و٥ مايو ١٩١٥ إزاء مؤتم السلام الوشيك فى لاهاى، ودعت فى ١٦ ديسمبر ١٩١٨ لعقد «مفاوضات سلمية» و«إقامة محكمة دولية»، وفى عدد الصحيفة الصادر فى ٢٧ يناير ١٩١٧ نجد ترحيباً مفتوناً بشروط السلام التى طرحها الرئيس الأمريكى ويلسون.

إلى جانب السياسات محدودة الأفق الخاصة بمطلب الإقتراع للنساء والموقف السلمى، كان هناك تركيز على الخدمات الإجتماعية المحلية خلال العامين الأولين من الحرب. فقد أقامت سيلفيا بانكهورست مطعماً شعبياً «يقدم طعاماً من الدرجة الأولى بسعر التكلفة» في القاعة الخاصة «باتحاد المطالبات بحق

الإقسسراع في إيست لندن على أولد فبوردرود ، (٦٦) وكانت حوالي مبائة أم مرضعة تتسلم ربع جالون من اللبن وعشاء كل مساء من الاتحاد ، (٦٧) وفي عام ١٩١٥ كان نحو ألف أم وطفل يترددون على عيادات الاتحاد ، الذي كان ينفق حينئذ حوالي ألف جنية استراليني على اللبن. (٦٨) كذلك فتح الاتحاد حضانة تضم أربعين طفلاً ، وورشتان تنتجان الثياب واللعب، وكانت ورشة اللعب تشغل ٥٩ شخصاً. وكانت احتفالات الكريسماس والعام الجديد المخصصة للأطفال تستهلك الكثير من الجهد.

وسعت سيلفيا للحصول على تمويل لهذا النشاط من فاعلى خير أثرياء، وفى هذا الإطار أمضت يوم عطلة مع المحافظين الليدى أستور ورئيس الوزراء السابق آرثربلفور في كليفدين، وتعطينا الوصف التالى عن المقابلة:

«حدثتهم عن الحياة الشاقة الرمادية في حي إيست إند، وعن النساء والفتيات اللاتي يصنعن اللعب في مصنعنا الصغير، عن الكادحات والفتيات عن يوصلن السلع للمنازل والخادمات اللاتي نعلمهن رسم اللعب، ومعبئات السجق اللاتي يتعلمن التصميم. حاولت أن أكشف لهم عن النفس الخالدة داخل فقيراتنا التي تسعى إلى التحرر من سجنها الكثيب.. سلموا التبرع، واندفع الحشد إلى بوفية محمل عأكولات فاخرة». (٧٠)

وضمن نفس هذا الإطار لأفكار سيلفيا، اتجهت وسط الحرب للضغط على يمينى مبتطرف من حزب المحافظين هو اللورد نورث كليف، كى يساعد فى النضال من أجل منح المرأة حق الإقتراع ٧١٠)

ومن المفيد أن نقارن موقف سيلفيا بانكهورست من العمل الإجتماعي بموقف البلاشفة في نفس الفترة. في سبتمبر عام ١٩١٦، أي قبل فترة طويلة من الثورة، قرر المجلس البلدي لبطرسبورج افتتاح تسعة كانتينات تستوعب طاقتها اليومية ثمانية آلاف شخص، وهو مشروع يتجاوز كثيراً أي شيء شرعت فيه سيلفيا، واعتبره البلاشفة مجرد مسكن، فمرواً في المصانع القرار التالي:

«... إن كل الوسائل الجزئية لمحاربة أزمة الطعام (مثل النقابات، ورفع الأجور والكانتينات) لاتفعل سوى ان تخفف بصورة محدودة من آثار الأزمة، ولاتزيل الأسباب..

<sup>\*</sup> أولستر هي إيرلندا.

<sup>\*</sup> كلايد، نهر نى غرب استكندا، المترجمة.

إن الوسيلة الوحيدة الفعالة فى مكافحة الأزمة هى النضال ضد الأسباب التى تولدها، النضال ضد الحرب والطبقات الحاكمة التى تآمرت فأوجدتها، وإذ نأخذ كل ذلك فى الاعتبار، فإننا ندعو الطبقة العاملة الروسية وكل الديمقراطيين إلى انتهاج طريق النضال الثورى ضد الملكية القيصرية والطبقات الحاكمة، تحت شعار فلتسقط الحرب». (٧٢)

كذلك حاول «اتحاد المطالبات بحق الإقتراع في إيست لندن» تحسين ظروف العمل في الورش المنهكة غير الصحية العديدة في إيست إند دونما جدوى كبيرة، كما نشط في دعم الإضرابات عن دفع الإيجارات، وحقق نجاحاً في منع عمليات الإخلاء، وفرض سحب دعاوى لزيادة الإيجار.

وفى عامى ١٩١٥ و ١٩١٦ بدأت سيلفيا بانكهورست تنخرط فى نشاط عمال التعدين بجنوب ويلز، وأصبحت «مدرعة النساء» صحيفة جيدة الإطلاع على النضالات الجماهيرية هناك إلا أن أعمال التمرد الواسعة فى (شيفيلد) و(مانشستر) و(بلفاست) و(بارو إن فيرنيس) لم تلق أصداء قوية.

وقد أدت انتقائية سيلفيا بانكهورست إلى بعض الأنشطة الغريبة، فقد أرادت أن تقلد «جيش المواطنين الأيرلنديين» الذى نظمة جيمس كونوللى، فأنشات «جيشاً شعبياً» فى أغسطس عام ١٩١٣، «منظمة يستطيع الرجال والنساء الانضمام إليها كى يناضلوا من أجل الحرية، وولكى يجهزوا أنفسهم ليصلحوا للتعامل مع وحشية موظفى الحكومة». (٧٣) وكان الجيش يتدرب كل مساء أربعاء عقب اجتماعات الاتحاد فى باو، يشاهده مئات من الرجال والنساء ويهتفون له، وكان التدريب يتمثل فى سير مايتراوح بين ثمانين ومائة شخص فى تشكيل يحملون هراوات، ويفيد أحد التقديرات أن سبعمائة امرأة اشتركن فيه فى ذورة نجاحة. (٧٤)

كان تركيز سيلفيا الدائم على قضية الإقتراع العام، الذى اعتبرته غاية فى حد ذاته ، يحكم عليها بالعجز عن وضع استراتيجية فعالة، فلم تفهم ماكان واضحا تماما لدى لينين وروزا لكسمبورج ، وهو أن النضالات حول إصلاحات محددة قيمتها ليست فى ذاتها وإنما فى كونها وسيلة لرفع وعى العمال وثقتهم بأنفسهم، ولذلك فقد فاتها إدراك أهمية النضالات الأخرى لنجاح النضال ضد وقف الحرب، وخاصة حركة عملى النقابات فى المصانع الهندسية.

ورغم معارضتها القوية للحرب، لم تفهم طبيعتها كحرب تمليها المنافسة بين قوى الرأسمالية على السيادة على الأضعف كما أدرك لينين، الذى قال أن العمال لامصلحة لهم فى النضال من أجل «بلدهم»، ولكن لهم كل المصلحة فى النضال من أجل «بلدهم» ولكن لهم كل المصلحة فى النضال من أجل طبقتهم، وطالبهم بوضع نهاية للحرب عبر إعلان الحرب الأهلية ضد حكوماتهم بالذات. كان مثل هذا الموقف غريبا على سيلفيا بانكهورست، التى كانت نظرتها للنضال الطبقى نظرة أخلاقية أساسا، تحكمها أمنية رفع المعاناة عن الناس وتصحيح الأخطاء. ولذا لم يكن بوسعها أن ترى فى الحرب العالمية، كما رأى لينين، فرصة هائلة للإطاحة بالنظام بأسرة، ومن ثم تحقيق السلام عبر الثورة العمالية . ليس من الغريب إذن أن تاريخ سيلفيا بانكهورست كإشتراكية، كان قصيرا وحافلا بالارتباك.

#### أثر الثورة الروسية

كانت الثورة الروسية نقطة تحول كبرى فى حياة سيلفيا بانكهورست، فقد نظم الاتحاد اجتماعين حماسيين فى إيست إند احتفالا بيومى ٢٤و٢٥ مارس ١٩١٧، وحضر أولهما سبعة آلاف شخص (٧٥) وحينئذ أعلنت سيلفيا «إننى لفخورة بأن ادعو نفسى بلشفية»، (٧٦) ولكن حتى فى تلك اللحظة ظل موقفها ينطوى على تناقضات وعدم اتساق ، فقد كتبت «مدرعة النساء» فى ٢ يوليو ١٩١٧ فى تقرير لها حول مؤتمر «اتحاد العمال للأقتراع»:

«يرى المؤتمر أن الحروب الحديثة وليدة الرأسمالية، وطالما بقيت المنافسة التجارية الخاصة، لن يزول خطر الحرب. وبينما نعمل على بلوغ نظام تعاوني في المجتمع يجعل الحروب مستحيلة ، فإن المؤتمر يدعو إلى:

أ- اقامة محكمة دولية لتسوية الشئون الدولية...

ب - أقامة تجارة دولية حرة وإلغاء مناطق النفوذ وتدويل طرق التجارة والمضايق وحرية البجار».

الحرب نتاج الرأسمالية... ولكن الحل هو المحكمة الدولية وحرية التجارة ، تدابير في إطار الرأسمالية!

ومع ذلك يبقى صحيحا أن سيلفيا بانكهورست مرت بتحول راديكالي مع

ثورة أكتوبر ،قفى ٢٨ يوليو ١٩١٧ غيرت إسم صحيفتها من «مدرعة النساء» إلى «مدرعة العمال»، «حيث أدركت العضوات أن التضامن بين الرجال والنساء أساسى إذا كان لهم أن يحرزوا النصر فى نضالهم»، (٧٧)، كما أصبح لها عنوان جانبى جديد «الاشتراكية، الأعمية، حق الاقتراع للجميع»، وأصبحت الصحيفة الأكثر إطلاعا فى بريطانيا فيما يتعلق بالسياسات البلشفية، وكانت أول صحيفة ثورية بريطانية تدرك المغزى الكامل للشورة الروسية، ففى ١٧ نوفمبر كتبت سيلفيا بانكهورست فى مقال لها بعنوان «ثورة لينين»:

«لو كانت الثورة قد توقفت عند ترأس كيرنسكى للوزارة وعند سياسته، لما زاد مغزاها للإنسانية على صدى للثورة الفرنسية، ولكنها تعد الآن بشئ أكبر كثيرا.... فالثورة الروسية ثورة اشتراكية».

وتختتم مقالها بالقول: «إننا نأمل بكل قلوبنا أن يتحقق النجاح العاجل لبلاشفة روسيا: فلتواتهم القدرة على أن يفتحوا الباب المؤدى إلى حرية شعوب كل الأرض»، وامتلأت الصحيفة بمديح البلاشفة الذين عارضت بهم البرلمان : «البرلمانات كما نعرفها مقدر عليها أن يطويها النسيان، كى تأخذ مكانها منظمات للشعب مبنيه على أساس وظيفى» وتقصد السوفيتيات.

ومع ثورة أكتوبر أختفت قضية الإقتراع من الصحيفة عمليا، ومعها كل تحريض من الطراز الشائع في الحركة النسوية وبدلا من ذلك سادت مواضيع الحرب وروسيا وأنباء الاضرابات.

وبالإضافة لعلاقة الاتحاد بعمال التعدين في جنوب ويلز ونساء إيست إند، فقد أقام علاقات وثيقة مع حركة ممثلي النقابات في المصانع في لندن اعتبارا من عام ١٩١٨، وأخذت تصله تقارير من مختلف أنحاء البلاد، ومنذ مارس ١٩١٨ بدأ ينشر بانتظام معلومات جيدة عن الأوضاع العمالية في كل أنحاء البلاد، وذلك في صحيفة و.ف.واتسون «مذكرات الورشة» بصفة أساسية.

وفي مؤتمر اتحاد العمال للإقتراع السنوى لعام ١٩١٨، أقر برنامجامن سبع نقاط:

- «تغيير اسم المنظمة الى اتحاد العمال الاشتراكى.
  - ٢) معارضة كل الحروب وإلغاء القوات المسلحة.
- ٣) الإعتراف بالحكومة السوفيتية والبدء في مفاوضات سلام فورا على أساس رفض الضم وحق تقرير المصير.

٤) عقد مؤتمر اشتراكى دولى فورا ليصوغ شروط السلام.

٥) حق تقرير المصير للهند وايرلندا.

 الغاء النظام الرأسمالي، وتنظيم العمال على أساس الصناعة وإقامة جمعية وطنية من اللجان العمالية المحلية

٧) إطلاق سراح المسجونين المناهضين للحرب» (٧٨)

وأنشئت فروع جديدة لاتحاد العمال الاشتراكى فى العديد من المناطق بانجلترا وجنوب ويلز، فبلغ عددها فى نهاية عام ١٩١٨ سبعة عشر فرعا فى لندن وثلاثة وعشرين فى الأقاليم وتشكلت عضوية كل من اتحاد المطالبات بحق الاقتراع فى إيست لندن واتحاد العمال الاشتراكى من كل من النساء والرجال، غير أن الرجال صاروا يشكلون الآن الغالبية الأكبر (٧٩) واعتبارا من ٢٠ يوليو ١٩١٨ تغير العنوان الجانبى «لمدرعة العمال» إلى «من أجل الاشتراكية الدولية».

وقد لعبت سيلفيا بانكهورست دوراً مهما فى نشر رسالة ثورة أكتوبر، ليس فقط عبر «مدرعة العمال» وإنما كذلك عن طريق مكتب الاعلام عن الشعب الروسى الذى أسسته فى يوليو عام ١٩١٨. وحين تأسس الكومنترن فى مارس عام ١٩١٩، عينت سيلفيا بانكهورست مراسله انجليزية لصحيفته الشهرية «الأعمية الشيوعية».

إلا أن سيلفيا بانكهورست من الناحية الأساسية لم تفهم طبيعة البلشفية، وحين أجرت اتصالات مع لينين في يوليو عام ١٩١٩ أصبحت القطيعة حتمية.

ففى ٦ يوليو عام ١٩١٩ كتبت الى لينين تقول أن جماعتها واتحاد العمال الاشتراكى والجمعية الاشتراكية فى ويلز هى الوحيدة الشيوعية حقا بين جميع المنظمات البريطانية التى أعلنت تأييدها للشيوعية، لأنها الوحيدة التى عارضت الاشتراك فى انتخابات البرلمان واتخذت موقف الابتعاد عن حزب العمال، وجاء رد لينين نقديا فى ١٨ أغسطس، يقول أن معارضة النزعة البرلمانية شئ، ورفض الاشتراك فى انتخابات البرلمان شئ مختلف تماما:

«نحن الروس، الذين عشنا ثورتين عظيمتين فى القرن العشرين، ندرك جيدا أية أهمية يمكن أن تكون للبرلمانية، بل تتسم بها بالفعل خلال فترة ثورية بصفة عامة، ووسط الثورة ذاتها بصفة خاصة».

وقال أن علينا أن نستعمل الساحة البرلمانية، «يمكن، ويجب القيام بالدعاية

ألسوفيتية في البرلمانات البرجوازية ومن داخلها ».

واستحال إقناع سيلفيا بانكهورست، كانت تعارض الاشتراك في الانتخابات البرلمانية من حيث المبدأ ، وأى عمل مشترك مع حزب العمال، وتريد مقاطعة النقابات القائمة. وحين انعقد مؤقر الوحدة لتأسيس الحزب الشيوعي لبريطانيا العظمي في يوليو عام ١٩٢٠ لم تشارك فيه سيلفيا بانكهورست، وبدلا من ذلك استبقت الأمور وغيرت إسم اتحاد العمال الاشتراكي الى «الحزب الشيوعي، الفرع البريطاني للأعمية الثالثة»، وواجه لينين ذلك بتوبيخ عنيف في رسالة الى أعضاء المؤقر المنعقد، ومنذ تلك اللحظة فصاعدا استحال رأب الصدع.

وفى ٣ يوليو عام ١٩٢٠ نشرت مدرعة العمال «قرارات مؤقتة نحو برنامج للحزب الشيوعي- الفرع البريطانى للأنمية الثالثة » جاء فيها: «إن الحزب الشيوعى، إذ يعتقد أن مؤسسات التنظيم والهيمنة الرأسمالية لايمكن استخدامها في أغراض ثورية، يحجم عن الاشتراك في البرلمان وفي نظام الحكم المحلى البرجوازي». وشن لينين هجوما عنيفا على اتجاه التطرف اليساري وسط الشيوعيين البريطانيين، وخاصة سيلفيا بانكهورست وويليام جالاشر في كتابة «الشيوعية اليسارية- مرض طفولي».

لم تكن القطيعة بين سيلفيا بانكهورست ولينين وليدة الصدفة، إذ لم تكن الها ابدأ نظرة ماركسية للعالم، ومن ثم فرغم أن مساندتها لمطلب الإقتراع لجميع البالغين تتطابق شكلا مع موقف لينين، إلا أن طرائقهما في النظر إلى الموضوع اختلفت اختلافا بينا. فعلى مدى عقدين ظلت سيلفيا بانكهورست تنظر لفكرة أن اعطاء البرلمان حق الإقتراع للنساء أمر حيوى بحد ذاته، بينما رأى لينين أن جميع المطالب الديمقراطية تخضع لنضال العمال الطبقى من أجل السلطة والاشتراكية، ولذلك. لم يخدث أن رفع مسألة الاقتراع الى مستوى مطلق، كما كان عليه لدى سيلفيا بانكهورست، التي كان يمثل لها، حتى ثورة أكتوبر/ ضرورة مطلقة، طوطما مقدسا ثم من بعدها أمرا مبغضا بصورة مطلقة، تابوها محرما. وحين كان طوطما برر لسيلفيا بانكهورست تعاونها مع الحركة النسوية البرجوازية لسنوات طويلة، وحين أصبح تابوها محرما برر قطيعتها مع لينين، الذي ظل ينظر الى النضال من أجل الإقتراع نظرة متسقة لاكمبدأ، بل

خلال السنوات الثلاث التالية، كرست «مدرعة العمال» نفسها كليا تقريبا

للهجوم على لينين والأعمية الشيوعية فمن يوليو ١٩٢١ وحتى سبتمبر ١٩٢٢ نشرت سلسلة من المقالات تكيل المديح لشخصيات فوضوية بارزة ، وبعضها بأقلامهم، وتهاجم لينين. واختفت متابعة النضالات العمالية من الصحيفة قاما، وبدلا منها بدأت اعتبارا من ٢٦ نوفمبر عام ١٩٢١ تعطى دروسا منتظمة في لغة الاسبرانتو (أو اللغة العالمية) بوصفها اداة مهمة في مكافحة التعصب القومي (بل كتبت سيلفيا بانكهورست كتابا صغيرا حول الموضوع بعنوان «دلفيات \* ، أو مستقبل اللغة العالمية»).

ولعل أفضل مؤشر لفقدان الاتجاه التام الذى حل بسيلفيا بانكهورست بعد قطيعتها مع الكومنترن، تقدمه لنا التغيرات فى العناوين الجانبية للصحيفة ففى ٢ ديسمبر عام ١٩٢٢ أزيل العنوان الجانبي من أجل الشيوعية الدولية»، ليتغير بصفة مستمرة بعد ذلك، مثلا إلى «من أجل استقلال الفكر ووحدة العمل» و «لاضرائب فى ظل الشيوعية» أوحتى «السعداء دائما طيبون».

فأى تخبط! ولقد توقفت «مدرعة العمال» عن الصدور بعد العدد الصادر فى ١٤ يونيو عام ١٩٢٤، ولكن سيلفيا بانكهورست زادت أسفارها. وقد انهت حياتها مدافعة عن الأمبراطور الطاغية الرجعى هيلا سيلاسى، وأهدت إليه عام ١٩٥٥ كتابا بعنوان «التاريخ الثقافي لاثيوبيا»، وحمل الإهداء ثناء لامعا على: «حامى الثقافة، ورائد التقدم، والزعيم المدافع عن شعبه في الحرب والسلام.»

# النساء البريطانيات يعملن على حق الأقتراع

فى عام ١٩١٨ حصل جميع الرجال على حق الاقتراع عند بلوغ الحادية والعشرين، والنساء عند بلوغ الثلاثين، وحصلت النساء أيضا على حق الترشيع للبرلمان، وفى عام ١٩٢٨ تساوت النساء بالرجال فى حق الاقتراع فى سن الحادية والعشرين. فهل كان قانون عام ١٩١٨ ثمرة نشاط المطالبات بحق الاقتراع، نساء من أمثال إميلين بانكهورست وبنتها كريستابل وسيلفيا؟

الأشارة الى مدينة دلفى اليونانية القديمة. المترجمة

على الأطلاق! فالطبقات المالكة، أذ رأت الموجات الثورية التى أعقبت الثورة الروسية، قررت أن تحاول قطع الطريق على سلطة العمال بتحويل الكفاحية المتزايدة إلى الطريق البرلمانى. فلقد واجه الجيش البريطانى سلسلة من التمردات ، واضطرت الحكومة إلى إرسال الدبابات إلى جلاسجو لسحق حركة «الإضراب لأربعين ساعة» الجبارة وكان لويد جورج غير مطمئن الى ماأذا كان يسعه الاعتماد على القوات فى عمليته القذرة . فإذا كانت الاصلاحات الهامة كما رأى لينين، هى بصفة عامة النواتج الثانوية للنضال الثورى، فقد كانت إقامة بينين، هى بصفة عامة النواتج الثانوية للنضال الثورى، فقد كانت إقامة ويولندا ودول البلقان.... وبريطانيا، هى النتاج الثانوى للنضال الثورى للعمال، وإجراء يستهدف قطع الطريق على هذا النضال. لقد منحت النساء حق الإقتراع وليبكنخت، وليس نتيجة لضغط المطالبات بحق الإقتراع فى بريطانيا أو الحركة وليبكنخت، وليس نتيجة لضغط المطالبات بحق الإقتراع فى بريطانيا أو الحركة النسائية فى ألمانية.

#### الخلاصة

أن قصة الحركة النسائية في بريطانيا عند منعطف القرن، وكذلك حركة تنظيم نساء الطبقة العاملة نقابيا وسياسيا، ليست بالقصة السعيدة، فلقد أضرت النزعة المحافظة والنقابية الضيقة، والنزعة الحلقية التي سادت الحركة العمالية أفدح الضرر بالطبقة العاملة ككل، وبالنساء فيها خاصة وكانت النتيجة تخبطا فظيعا، فلقد أرغمت نساء الطبقة العاملة على التحالف مع السيدات الليبراليات، بينما قلدن في الوقت نفسه كل شرور بيروقراطية النقابات وحزب العمال، وتعرضت قدراتهن النضالية للتعويق والتشويه الى أبعد حد، وحتى سيلفيا بانكهورست الأكثر تقدما بين الزعيمات الاشتراكيات، لم تستطع الارتفاع فوق التشوش الفكرى السائد في الحركة العمالية البريطانية، وانتهت جهودها وشجاعتها العظيمتين الى لاشئ.

### هوأمش الفصل السابع

۱- د. تومسون والنساء والسياسة الراديكالية في الترن التاسع عشر:
 يعد مققودي من ج ميعشيل وأ. أوكلى (معدين)واين أصابت النساء وأين أخطأن (لندن ١٩٧٦) ص١٩١٦.

۲- تومسون، ص۱۲۲

٣- تومسون ص١٣٨

٤- س. بوسطون والماملات والنقابات، (لندن ١٨٠) ص٢٣.

۵- ب. دریك والنساء فی النقابات، (لندن ۱۹۲۰) ص۱۱.

قى يعض الحالات كانت للقيادات النسائية البرجوازية مصلحة مباشرة فى إبقاء النساء غير منظمات وضعيفات. من هذه النماذج مسز ميلليسنت جاريت قاوست، زوجة هربر قاوست الوزير فى وزارة جولد سعون، التى كانت أبرز قيادة نسائية برجوازية فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر، واستمرت قارس نشاطها حتى الحرب العالمية الأولى. كانت شريكة فى ملكية شركة بريانت وماى لصناعة الكبريت ولاعجب أنها عارضت إضراب عاملات مصانع الكبريت عام ١٩٨٨ (م. راملسون، وقرد النساء، لندن عاملات مصانع الكبريت تعارض أجر الأسرة: وأنا واحدة من أولئك اللين يعتبرون مسئولية الوالدين عن إعالة أطفالهما، جزءا عظيم الأهبية من تربية الرجل أو المرأة العاديين، فرقعها عنهما سيضعف بصورة خطيرة المائز على الإقتصاد الدءوب وضبط النفس... وفي الوقت نفسه سيكلف الدوله، التى ترزح بالفعل تحت وطأة الضرائب الباهطة، بما يصل الى منات الملاين سنويا» (د. ميتشيل، ونساء على طريق الحرب، لندن

۲- دریك، ص۲۲

۷- ب. ل. معشینز وأ. هاریسون وتاریخ تشریعات المسانع، (لندن ۱۹۹۳) ص.۱۱

۸- هتشینز وهاریسون، ص۱۸۹

۹- دریك. ص۲۱

۱۰ هـ. أ. كليج وأ. قبوكس وأ. ف. تومسون، وتاريخ التقابات البريطانية منذ ۱۸۸۹، مجلد (۱) (أكسفورد ۱۹۹۶) ص۲-۲

۱۱- ى. كاب واليا تور/ماركس»، المجلد الثاني (لندن ۱۹۷۹) ص.۲۷.

۱۲- کاب، س۳۸۲.

١٣- س. روبوتام ومحجوبات عن التاريخ، .(لندن ١٩٧٤) ص ٦١.

۱۶- دریك، ص۲۷.

١٥- كليج وقوكس وتومسون، ص ٧٠-٧١.

١٦- كليج ونركس وتومسون ، ص٨٣

۲۰- دریك، ص۳۰

۱۸- دریك، ص۳۰

۱۹- دریك، ص٤٥

۲۰ بوسطن ص۱٤۹.

17- Yendi ou-1-11

۲۲- پوسطن ص۸۸.

٢٣- دريك، الملحق، جدول (١).

۲۶- م. أ. هامیلتون، وماری ماکارثری (لندن ۱۹۲۵) ص۹۹.

۲۵- دریك ، ص ۵ و الملحق ، جدول (۱).

٢٦ هـ . بلليتج، وتاريخ الثقابية البريطانية، (لندن ١٩٦٣)
 ص٢٦٢، ألبريخت ، ص٤٧

٧٧- ج. هينترن، وأول حركة للمتحدثين باسم النقابات في المصانع» (لندن ١٩٧٣) ص٧٧، احتاجت النقابة ٩١ عاما منذ انشائها قبل أن تسمع بانضمام النساء! وقد شكلت النساء عام ١٩٤٧ مايعادل ٩١٦ في المائة من مجموع العاملين في الصناعات الهندسية البريطانية (ر. كروشروالهندسون في حرب ١٩٣٩- ١٩٤٥ لندن ١٩٨٧ ، ص١٤٥) لقد تداعي أسلوب الإقصاء في نقابة الصناعات الهندسية- وهي من أشد النقابات نزوعا لضيق الأفق النقابي- يسبب خوفها من أن تغلبها في المنافسة النقابات العامة التي كانت قد بدأت في ضم النساء قبلها بكثير.

۲۸ أ. س.ي. والصحينة الشهرية، (ديسمبر ١٩١٥).

۲۹ دیر د.م.ف. من وزالن، (برلین ۱۹۳۲) س۱۲۲

۳۰ دیر. د.م.ف من وزالن، ،س۱۲۲.

٣١- كليج وقركس وطومسون، ص٢٩٢.

٣٧ ر. ملليباند والاشعراكية البرلمانية، (لندن ١٩٦١) ص ١٩-٢٠.

۳۳ ر. بعلر وج. قرهان دوقائع سیاسیة بریطانیة ۱۹۱۰–۱۹۹۷ » (لندن ۱۹۹۸) ص ۱۵۵.

٣٤ - ه. بيللينج والجفرافيا الاجتماعية للانتخابات البريطانية ١٩٨٠ - ١٩٠٠ (نيويورك ١٩٦٧) ص٨.

۳۵- س. بانکهورست، وحیاة إمیلین بانکهورست » (لندن ۱۹۳۵) ص ۶۹.

٣٦- محاضر، الرابطة التقابية الوطنية للنساء، الولايات المتحدة، (١٩١٩) ص٢٩.

۳۷ ی. بلقورت باکس، ومقالات فی الاشعراکیة، (لندن ۱۹۰۷) ض۱۰۹.

۳۸- پاکس-س۱۲۱.

٣٩- باکس ١٢٤- ١٢٥

٠٤- ج ليدنجيرن ونوريس ويد واحدة مقيدة الى ظهرونا، (لندن ١٩٧٨).

٤١ - ليدنجتون وتوريس ،ص ١٤٩

٤٢- ليدنجتون ونوريس ص ٢٥ و٢٩.

24- ليدنجدون ونوريس ص ٢٦.

11- أ. روزن وانهضن بانساء! حملة النقابة الاجتماعية والسياسية النسائية»

۵۰− روزن ، ص۳۰

1974 س. بانكهررست وحركة المطالبات بحق الاقتراع» (لندن ١٩٧٨) ص١٦٨.

۷۱- بانکهورست ، ص ۷۱۲

٤٨- ليدنجتون ونوريس، ص١٧٧.

٤٩ - روزخ ، ص٥٩

۵۰- روزن، ص۱۱

۵۱- بانکهررست، ص ۵۱۷.

۵۲- میتشیل، . ص۳۵،

٥٣- روزن، ص ١٠٠-١٠١.

06- و.ل. أونيل وحركة المرأة: الدعوة النسائية في الولايات المتحدة

وانجلتراء (لندن ١٩٦٩) ص٨٢

00- روزن، ص ۱۰۵-۱۰۵

٥٦- بانكهورست، ص ٣٦٦

۵۷- بانکهورست، ص ۳۳۹-۳۳۷.

۸۵- روزن، ص ۲۰۷

٥٩- ميتشيل، ص ٥٢.

-٦- م. ماكنزي وكتفا الى كتف، (لندن ١٩٧٥) ص ٣١٤.

17- أنهت كل من إميلين وكريستابل بانكهررست حياتيهما نهاية مؤسفة، ققد كفتا عن الكلام في منابر نسائية، وسافرت مسز بانكهررست في جولة عبر كندا لتدين الشرين الترأمين؛ الأمراض التناسلية والأفتقار للمفة، ثم عادت الى انجلترا لتنضم لحزب المحافظين وتوفيت عام ١٩٢٨. وكان القسم الأخير من حياة كريستابل العامة أسوأ، فقد انتقلت الى تبنى قضية ظهور المسيح ثانية، الذي اعتقدت أنه وشيك بسبب من الأوضاع المعدمرة في المشرينيات والثلاثينيات، ثم توفيت في كاليقورنيا عام ١٩٥٨ حائزة على لقب قائد في الامبراطورية البريطانية (ليدنجتون ونرريس ص٢٥٨). وهاجرت أديلا، أصغر بنات أسرة بانكهورست الى استراليا ، حيث أنضمت للحزب الشيرعي، ولكنها أنهت حياتها عضوة في الحركة القاشية (معيشيل، ص ٢٦٧).

٦٢- بانكهررست، ص١٠١-٤٠٢

٦٣- بانكهررست ص ٣٣٩.

٦٤- بانكهورست وحياة إميلين بانكهورست، ص ١٤١.

٦٥- ومدرعة النساءي ، ١٨ مارس ١٩١٦

٦٦- س. بانكهورستو الجبهة الداخلية، (لندن ١٩٣٢) ص٤٣

٦٧- مدرعة النساء، ١٩ أغسطس ١٩١٤.

٦٨- ميعشيل، ص ٢٨٠-٢٨١

٦٩- مدرعة النساء، ٢ يناير ١٩١٥.

٧٠- بانكبررست والجبهة الداخلية، ص١٤٣٠.

٧١- بانكهررست وحركة المطالبات بحق الاقتراء، ص ٥٩٨.

۷۷- أ. شلبابنيكوف وعشية ثورة ۱۹۱۷» (لندن ۱۹۸۲) ص۲۰۷-۲۰۸.

٧٣- بانكهورست وحركة المطالبات بحق الاقتراع، ص٥٠٥

٧٤- وديلي هيرالدي ، ٢٩ أكتوبر ١٩١٣.

٧٥- مدرعة النساء، ١٣ مارس ١٩١٧.

٧٦ مدرعة العمال، ١٧ نوفمبر ١٩١٧.

٧٧– مدرعة العمال ١٩ مارس ١٩٢١

٧٨- مدرعة العمال، أول يونيو ١٩١٨

٧٩ ج. ماكفرلين والحزب الشيرعى البريطانى: أصوله وتطوره حتى
 عام ١٩٢٩ه (لندن ١٩٦٦) ص ٣١، ٤٦.

٨٠ لينين ، الأعمال الكاملة، المجلد (٢٩) ص ١٦٤.

٨١- لينين، الأعمال الكاملة، المجلد (٣١) ص ٢٠٢.

مفارقات

#### الفصل الثامن:

# قصة فرنسا المزرة

من مفارقات تاريخ حركة نساء الطبقة العاملة، السجل الحزين للإشتراكية الفرنسية في تنظيم النساء، رغم دورهن البطولي الرائع في ثورة ١٧٨٩ الكبري، وفي كوميونة باريس عام ١٨٧١.

عند نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كانت المشروعات الصغيرة هي السائدة في الإقتصاد الفرنسي، ويبين إحصاء أجرى عام ١٨٩٦ أن متوسط عدد العمال المستخدم لدى «المنشآت الصناعية»، ومجموعها ٥٧٥ ألفا، كان يبلغ ٥ره عاملا لكل منها، وأن ١٥١ منشأة فقط كانت تستخدم

ألف عامل أومايزيد، بينما لم تتجاوز ٤٠٠ ألف منها عاملا أو اثنين، وأن ثمانين ألفاً منها كانت تستخدم ثلاثة عمال أو أربعة. وإجمالا ،من المجموع البالغ ٥٧٥ ألف منشأة كان ٥٣٤ ألفا يستخدم أقل من عشرة عمال (١) وحتى في باريس العاصمة ومركز الصناعة الرئيسي كان معظم العمال في نهاية القرن التاسع عشر يعملون في ورش صغيرة أو لحسابهم الخاص (٢)

وانعكس هذا التخلف في ضعف النقابات ضعفا يثير الرثاء، حتى في فروع مثل التعدين والسكك الحديدية التي كانت على درجة عالية من التنظيم في دول أخرى. وحتى زمن متأخر يرجع لعام ١٩٠٠ لم يكن منظما في نقابات سوى ٢٠١٩ في المائة من العمال الذين يحق لهم الانضمام لنقابة، ثم ٢٠٤ في المائة عسام ١٩١١، (٣) وتشمل هذه الأرقام النقابات الكاثوليكية أو «الصفراء» التي كانت تضم في عام ١٩١٤ خمسى العمال المنظمين في نقابات (٤) وكان هؤلاء مبعثرون في عدد كبير من النقابات الصغيرة (أو السنديكات). وكان معدل عضوية السنديكات المنتسبة للاتحاد العام للعمال يبلغ مائة فقط لكل منها في عام ١٩٠٤، وزاد الى مائتين في عام ١٩١٤. وفي اللوار كان ٣٤٩٧ عاملا فقط منظمون من أصل ٣٦٦٧ عاملا في عام ١٩٨٧، وكان هؤلاء مقسمون بين عشر نقابات مختلفة، يضم أكبرها ١١٧٧ عضويا مضويا أره) وكان عمال البناء البالغ عددهم ثلاثون ألفا منظمين فيما لايقل عن ٣٥٧ نقابة مختلفة (١)

لم تكن النقابات الفرنسية صغيرة وحسب، بل وكذلك فقيرة وغير مستقرة، فغيما عدا عمال الطباعة ، لم يكن لدى معظمها أموال تكفى للإتفاق على مصاريفها الإدارية. وحتى عام ١٩٠٨ لم تؤمن المعونة المنتظمة للمضريين سوى فى ٤٦ إضرابا من أصل ٧٣ أضراباً ، ولم تقدم هذه المعونة نقدا الا فى ٣٦ إضرابا منها. (٧)

أما الاتحادات العامة للنقابات فلم يكن لها وجود تقريبا حتى نهاية القرن التاسع عشر، وقد كانت بالمثل فقيرة وضعيفة، عمال الطباعة وحدهم انفردوا بمنظمة فعالة على النطاق الوطنى، وقد تأسس الاتحاد العام للعمال معادل اتحاد النقابات البريطاني في عام ١٨٩٥، وكان هيئة ضعيفة تفتقر للأنضباط، فكان لكل نقابة نفس حقوق التصويت بغض النظر عن حجمها، ومثلا كان لأصغر ست نقابات، وأعضاؤها ٢٧، نفس عدد الأصوات التي لأكبر ست نقابات

وتضم ٩٠ ألف عضو واحتفظت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال بحوالَى ثلث الأصوات بالوكالة عن النقابات الصغيرة التى لاتستطيع الإنفاق على ارسال عمثليها للمؤتمر. وقد بلغ دخل الاتحاد ٢٠ ألف فرنك (٨٠٠ جنية استرليني) في عام ١٩١٠، وحين دعا لجمع تبرعات لمساندة إضراب أول مايو عام ١٩٠٦، تلقى مبلغا هزليا هو خمسة ألاف فرنك (٢٥٠ جنية إسترليني) (٨)

كان تمثيل النساء في النقابات سيئا ،فغي عام ١٩١١ كن يشكلن حوالي ٢٨ في المائة من مجموع العاملين بالأجر. وهي نسبة عالية إذا قورنت بدول أخرى (٩) ورغم أن نسبة عضوية النساء في النقابات في فرنسا (٧.٨ في المائة عام ١٩١٤) كانت هي نفس النسبة الموجودة في ألمانيا (٩ر٨ في المائة عام ١٩١٤)، فبسبب ضعف مجمل الحركة النقابية في فرنسا ضعفا بالغا بالقياس إلى ألمانيا ، كان تنظيم النساء هزيلا (٨٩٦٤٨عضوة عام ١٩١٤).(١٠)

وكان عدد كبير من هؤلاء منظما في نقابات نسائية خالصة: فقد بلغت نسبتهن ٣ (١٩ في المائة عام ١٩٠٠ ، و٩ (٢٤ في المائة عام ١٩٠١ ، (١١) والمقارنة مع ألمانيا هنا تأتى في غير صالحهن، حيث لم توجد فيها نقابات للنساء فقط من الناحية الفعلية. وحينما شاركت النساء الرجال نفس النقابة، كما في صناعة النسيج ، كن يبدين كفاحية لاتقل عن الرجال، إلا أن نسبة النساء المشاركات في الاضرابات كانت تقل كثيرا عن نسبتهن في الفرع المعنى من الاقتصاد. (١٢) ومع ذلك فحين كانت تندلع بالفعل حركات إضرابية كبيرة، كانت تزداد نسبة النساء المشاركات في الاضراب.

#### الثقل الميت للتقاليد الجمتهورية

ظل الانقسام الأيدولوجى والتنظيمى علامة مميزة للإشتراكية الفرنسية حتى فترة متقدمة من القرن العشرين، وقد حاولت الأممية الاشتراكية الثانية فى عام ١٩٠٥ توحيد جميع الأحزاب والجماعات الاشتراكية فى فرنسا، ونتج عن ذلك اندماج الجماعات الاشتراكية الست المشكلة على المستوى القومى، وعدد من المنظمات الاقليمية فى «الحزب الاشتراكى الموحد، الفرع الفرنسى من الأممية».

كان هذا الحزب خاضعا لتأثير جان جورية الى حد كبير، وكان هو اصلاحيا الى أبعد الحدود، وقد لخص جان جورية وجهة نظره كمايلى:

«لايجوز أن ينشأ العدل عن التحريض العنيف والمنفرد بنفسه لهذا الفصيل الاجتماعى أوذاك ، بل عما يمكن أن يكون حركة وطنية.. يجب أن تتحد الجماهيسر والبرجوازية العاملة من أجل ازالة استيازات الرأسمالية ومساوئها » (١٤)

وعلى ذلك «دخلت الحزب أغاط إجتماعية بالغة التنوع، حرفيون وعمال مصانع، وحتى أصحاب المحال الصغيرة (١٧ في المائة من أعضاء الحزب، وحوالي نصف هؤلاء من أصحاب الحانات) وفلاحون (٧ في المائة من العضوية ، وثلثهم ملاك» (١٥) ولكن حتى بعد الاندماج لم ينجح الحزب الاشتراكي في كسب قاعدة شعبية ، فبين عامي ١٩٠٥ و١٩١٤ زادت العضوية من الممارك عضوا الى ٢٠٢٠، وهي صورة تشحب أمام الحزب الاشتراكي الألماني الذي كان لديه فوق المليون عضو في عام ١٩١٤.

كأنت التقاليد الجمهورية التي منها انبعثت الاشتراكية الفرنسية معادية للحركة النسائية بصفة أساسية، استنادا الى خشية قديمة من خضوع النساء لنفوذ الكنيسة الكاثوليكية، اذ يبدو أن بطولة النساء العاملات الثوريات في أعوام ١٧٨٩–١٧٩٣، و١٨٤٨ و ١٨٨١، قد محتها من الذاكرة ثورة النساء المعادية للثورة والموالية للكنيسة الكاثوليكية بعد أن عضتهن المجاعة في عام المعادية للثورة وجيزة في عام ١٧٩٦ قبل جراكوس بابوف في «بيان الأنداد» بالجنس، كالسن، أساسا لحجب الحقوق السياسية في الجمهورية الشيوعية التي تصورها.

وبعد قرن من هذا التاريخ تكلمت عضوة الكوميونة «بول مينك» ضد إعطاء النساء حق الاقتراع طالما يخضعن لنفوذ الكنيسة (١٧) لقد جر الثقل الميت للتقاليد الجمهورية تنظيم النساء الى الوراء بصفة عامة.

وقد أعاق تشرذ م الأحزاب الاشتراكية قبل عام ١٩٠٥ تنظيم النساء بصفة مستمرة على نحو يفوق الرجال سوءاً، فقد وجدت أولى الاشتراكيات أنفسهن معزولات عن بعضهن بانتسابهن لكثرة من الجماعات الحلقية التي ميزت الاشتراكية الفرنسية في طور تكونها، وفي كل مرة دخلت جماعة نسائية صغيرة انشقاقا، كلفها ذلك وجودها، بينما لم يكن يكلف الأحزاب إلا أعضاء.

كذلك أعاق التكوين الاجتماعى للأحزاب الاشتراكية تجنيد النساء، فقد شكل الأفق الضيق لعامل الورشة الصغيرة موقفة من المرأة، وكانت البرودونية (١٨) هى الأيدولوجية التى لاءمت أولئك العمال أفضل ملاءمة، وسادت الحركة العمالية الفرنسية لعقود طويلة بعد وفاة صاحبها، وقد سادت أيضا أفكار برودون الرجعية بصدد النساء فى الحركة العمالية الفرنسية.

حين انعقد المؤتمر العمالى الفرنسى الأول فى باريس فى أكتوبر ١٨٧٦، كانت قضية عمل النساء هى الأولى فى جدول الأعمال، وكان الرجال فى المؤتمر واضحون فى موقفهم، فالنساء يجب أن يعتمدن على أزواجهن «إن الرجل بوصفه الأقوى والأكثر عافية يجب أن يكسب ما يكفى لأعالة بيته»، ولكن حيث أنهم، كما أقروا، غير قادرين على كسب مايكفى، فقد رأوا السماح للنساء بالعمل، ولكن فقط فى البيت، أعمالا بالقطعة. وعلى ذلك قررت اللجنة المشكلة بخصوص الموضوع (وشملت أمراتين) أن عمل النساء فى المصانع يعنى «تدمير الأخلاق، التى هى عند العمال دين». (١٩٩)

وخرج المؤقر الثانى، الذى انعقد فى ليون فى فبراير عام ١٨٧٨، بنفس النتائج، فالمرأة عليها أن تعول نفسها لتكون مستقلة، ولكن هذا فقط «حتى ذلك اليوم الذى تقوم فيه بدور آخر، فتصبح أما وزوجة، امرأة بجانب مدفأة البيت، الذى تعطيه العناية والعمل اللذان يعادلان على الأقل عمل الرجل، وهو ماسيحتاج اليوم (كله) لتغطية عمل البيت» (٢٠)

وبعد عشر سنوات أخرى فى عام ١٨٨٨ أقر الاتحاد الوطنى للسنديكات قرارا يدعو عمل المرأة «وحشية»، ولم يتغير شئ بعد عشر سنوات أخرى وتشكيل الاتحاد العام للعمال. وفي عام ١٨٩٨ إقترع الاتحاد العام للعمال بالموافقة على مبدأ أن «الرجال يجب أن يطعموا النساء» (٢١) ولم يقبل الاتحاد العام للعمال مبدأ المساواة إلا في عام ١٩٣٥.

#### الحركة النسوية البرجوازية ، تحد ضعيف

كانت الحركة النسوية البرجوازية في المانيا تحديا واجه الحزب الاشتراكي

الديمقراطى الألمانى وحفزه على تنظيم النساء، فقد كانت منظمتها تباهى بمثات الآلاف من النصيرات وفى بريطانيا أيضا استطاعت المطالبات بحق الإقتراع حشد مئات الآلاف فى المظاهرات. أما فرنسا فلم تشهد مثيلا لهما، حيث كانت الحركة النسوية البرجوازية هزيلة.

تأسست أول منظمة نسائية، وهي «جمعية المطالبة بحقوق النساء» في عام ١٨٦٦، وبعد أربع سنوات حلت محلها «جمعية تحسين نصيب النساء» التي تراوحت عضويتها بين ١٩٠٠ و ١٦٠ عضوة، بينما لم يتجاوز عدد الحاضرات في اجتماعاتها ١٢:١٠ فقط، وقد حلتها السلطات في عام ١٨٧٥. وفي عام ١٨٨٧ جرى احياؤها تحت اسم جديد «الرابطة الفرنسية لحقوق النساء» التي حتى عام ١٨٨٣ لم تتجاوز عضويتها ١٩٤ عضوة، منهم ٩٦ رجلا هم الذين لعبوا الدور الرئيسي في نشاطها وفي عام ١٨٨٥ انشق عليها فرعها الوحيد خارج باريس في نانت، وتركها الكثير من الرجال، وفي عام ١٨٩٢ كان مجموع العضوية ٩٥ منهم ٣٣ رجلا. (٢٢)

تأسست منظمة أخرى أكثر راديكالية في عام ١٨٧٨ بقيادة أوبرتين أوكلير باسم (جمعية الاقتراع للنساء)، ولكنها حتى عام ١٨٨٠ لم يكن لديها من العضوات الملتزمات بدفع رسم اشتراك سوى ١٨ (١٣) وفي عام ١٩٠٤ بلغت عضويتها ١٢٥ حسب أحد تقديرات الشرطة . وفي عام ١٩٠٩ تأسست منظمة نسوية برجوازية جديدة هي «النقابة الفرنسية لإقتراع النساء» وقد ضمت عشرة آلاف عضوة عام ١٩١٣، وإن كان الرقم يشمل ائتلافا من عدد من الجمعيات واتحادات مكافحة شرب الخمور ونقابات البائعات وعاملات البريد والبرق، أما فروع النقابة فكانت مكونة أساساً من الطالبات بإذن منها من أكثر من مدينة ولكن بعضوية لاتزيد كثيراً على أفراد (٢٤)

# نتائع هزيلة

خلال نصف القرن الواقع مابين بدايات الأحزاب الاستراكية في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر والحرب العالمية الثانية، كانت المنجزات في مجال تجنيد النساء فى الحركة الاشتراكية لاتذكر. ويذكر س. ميلار مؤرخ حزب العمل الفرنسى، وهو أكبر الأحزاب الاشتراكية، أن عدد النساء العضوات به فى الفترة ١٨٩٠ - ١٨٩٣ كان عشرين، و٥٣ فى سنوات ١٨٩١ - ١٨٩٩، يمثلن ٣ فى المائة و٢ فى المائة على التسوالى، ونصف هؤلاء كن زوجسات وبنات الأعضاء. (٢٥)

وليس هناك مايدعو للإعتقاد بأن الأحزاب الاشتراكية الأخرى كانت لديها نسبة أعلى من النساء، وعلى العكس فقد كان حزب العمل الفرنسى أكثر جاذبية للنساء من باقى الأحزاب.

ويقول المؤرخ بوكسر أنه عند بداية القرن العشرين لم يكن عدد الاشتراكيات النشيطات في باريس يزيد على المائة، ولا على الخمسمائة في كل البلاد، «إذا استبعدنا الزوجات وبنات الأعضاء كما يظهر من أسمائهن في قوائم العضوية أو وسط المندوبين للمؤقرات». (٢٦) وفي عام ١٩١٧ تشكت «اشتراكية شابة» من عدم وجود شابات اشتراكيات في الأقاليم، وأن الموجود منهن في باريس قليل «حتى أن المرء يخجل من ذكر العدد».

وحين أجرى الحزب الاشتراكى أول إحصاء رسمى لعدد عضواتة فى عام ١٩٣٢ ، كان قد زاد إلى ٢٨٠٠ فقط، أو مايعادل ٢٠١ من إجمالى العضوية وهى أدنى نسبة فى أوربا. (٢٧) إن تاريخ الاشتراكيات فى فرنسا، هو تاريخ أفراد معزولين بالأساس، لم يتمكنوا من تشييد منظمة كبيرة مستقرة أبداً، فضلاً عن حركة جماهيرية. (٢٨)

كانت فرص النجاح فى فرنسا محاصرة، فضدها إنتلف الضعف البالغ للحركة النقابية والتراث الضار الجمهورى والبرودونى. ونساء الطبقة العاملة، وهن القسم الأضعف من طبقتهن، لايستطعن وحدهن التغلب على مايعيق تقدم الطبقة ككل، ويأتى فى الصدارة التقسيم الجنسى للطبقة، وكانت نزعة الانفصال النسائية – وهى رد فعل طبيعى على معاداة النساء البرودونية – دلالة ضعف، ولم تساعد بحال على تجاوز عوائق تنظيم النساء فى الحركة الاشتراكية.

#### هوأمش الفصل الثامن

۱- ح. هـ. كلا بهام «التطور الاقتصادى فى فرنسا وألمانيا، ١٨١٥- ١٨١٨» (كاميردج ١٩٢٨) ص ٢٥٨.

٢- ت. زلدين وقرنسا ١٨٤٨- ١٩٤٥ المجلد [٢] (أوكسقورد ١٩٧٨) ص ٣٧٩.

 $^{7}$  م. جیلبرت «النساء والتنظیم النقابی قبل عام ۱۹۱۵» (باریس ۱۹۹۱) ص  $^{7}$  حتی عام ۱۹۳۵ کان  $^{7}$  فی المائة فقط من عمال القطاع الخاص منظمون فی نقابات. (زلدین، ص  $^{1}$ ).  $^{8}$  -  $^{8}$  زلدین،  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  ریدلی،  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$ 

۱۹۲۰ ر. وول والشيرعية القرنسية قيد التكوين، ۱۹۱۵- ۱۹۲۶. (ستانفررد ۱۹۹۱) ص ۲۹۹.

۱۹۲۱ س. ساورواین والنساء والاشتراکیة فی قرنسا ۱۹۷۱ – ۱۹۲۱ هر اطروحة رسالة دکتوارة، جامعة ویسکنسون ۱۹۷۳) ص ٤٦. هذا هر العمل الأکثر إفادة الذی رجعت إلیه فی هذا الفصل.

۱۸- انظر الفصل الثالث.-۱۹- ساورواین، هـ ۲۰-۰۰ ساورواین، ص ۱۱-۲۰- ر. ح. إیفانز، والحرکــة النسویة، (لندن ۱۹۷۷) ص ۱۲۹- ۱۳۰-۲۳- ساورواین، ص ۲۸.

۲۲- إيقائز، ص ۱۳۳- ۱۳۵.-۲۵- س. ويلارد وأنصار بول جيست: الحركة الاشتراكية في فرنسا، ۱۸۹۳- ۱۸۹۵ (باريس ۱۹۹۵) ص ۲۷۹.

۲۲- ح. م.. بركسر والاشتراكية في مواجهة الدعوة النسائية في فرنسا ۱۹۷۹- ۱۹۱۳ (أطروحة رسالة دكتوارة. جامعة كاليفورينا (۱۹۷۵) ص ۱۹۰.

۲۷- ساورواین، ص ۱۹۷- ۱۹۸.

#### الفصل التاسع

# الثورة والثورة المضادة في روسيا

«الثورات هى أعياد المقهورين والمستغلين، ففى زمنها وحدة يتاح لجماهير الشعب أن تطرح نفسها بفاعلية بالغة كخالقة لنظام إجتماعي جديد». (ف. ي. لينين).

بلغت الحركة العالمية للعاملات، مثلها في ذلك مثل الطبقة العاملة ككل، ذرى لم يسبق لها مثيل مع الثورة الروسية لعام ١٩١٧. لقد كانت حجر زاوية في تحرير النساء: فلأول مرة توضع على جدول أعمال التاريخ، المساواة التامة للنساء إقتصاديا وسياسيا وجنسيا، وبسيطرة العمال على الإنتاج، دخلت قضية تحكم العاملات التام في ظروف تجديد النوع البشرى حيز التنفيذ.

واستهدفت قوانين جديدة سياسية ومدنية وإقتصادية ومتعلقة بالأسرة محو لامساواة القرون بضربة واحدة، فمنحت الحكومة الجديدة النساء الحق الكامل فى الأقتراع وأقرت قوانين مدنية ومتعلقة بالطلاق تجعل من الزواج علاقة طوعية، وتزيل التمييز بين الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين، ووضعت قوانين عمالة تساوى حقوق النساء بالرجال، وتساوى بينهما فى الأجر، وأخرى تعطى للأمهات إجازة مدفوعة الأجر، وألغيت من قانون الجنايات جرائم الخيانة وعلاقات المحارم والجنسية المثلية. وفى يوليو عام ١٩١٩، كان بوسع لينين أن يكتب مفاخراً عن حق:

«ولنأخذ مثلا وضع المرأة، فغى هذا المجال لم يفعل حزب ديمقراطى واحد فى العالم، ولاحتى فى أكثر الجمهوريات البرجوازية تقدماً، على مدى عقود مايوازى واحد على مائة مما فعلناه فى أول سنة لنا فى السلطة. لقد قضينا قضاء تاماً على القوانين الشائنة التى تجعل النساء فى موضع اللامساواة والمقيدة للطلاق التى تحيطة بشكليات مغثية، ولاتعترف بالأطفال الذين جاءوا عن غير طريق الزواج، وتفرض البحث عن آبائهم، الخ، وبقايا عديدة لقوانين مازالت توجد فى جميع الدول المتحضرة، لما فيه خزى البرجوازية والرأسمالية». (١)

وفى الذكرى السنوية الثانية للثورة أعلن لينين بفخر: «خلال عامين للسلطة السوفيتية فى واحدة من أكثر بلاد أوربا تخلفاً، عملت من أجل تحرير المرأة، بعملها مساوية «للجنس القوى»، أكثر مما عملته خلال المائة وثلاثين عاماً الماضية كل الجمهوريات المتقدمة، المستنيرة، «الديقراطية»، فى العالم مجتمعة». (٢)

وبعد ۱۹ عاماً من ثورة أكتوبر، كان بوسع تروتسكى وهو يلقى نظرة على الماضى، أن يكتب:

«لقد قامت الشورة بجهد بطولى لكى تدمر مايسمى ببيت الأسرة، تلك المؤسسة العتيقة، الكثيبه، الراكدة التى تؤدى فيها المرأة من الطبقات الكادحة عمل العبيد من طفولتها إلى ماتها... وكان من شأن امتصاص مؤسسات المجتمع الاشتراكى قاماً لوظائف العمل المنزلى فى الأسرة، أن يعطى المرأة، ومن ثم الحبيبين، حرية حقيقية من أغلال عمرها ألف عام». (٣)

بعد ستة أسابيع من الثورة حل الزواج المدنى محل قانون الكنيسة، وقبل

انقضاء العام عليها كان قد صدر قانون يقوم على المساواة الكاملة في الحقوق بين الزوج والزوجة، وكذلك بين الأطفال الشرعيين و «غير الشرعيين». وبسط المرسوم الصادر في ١٩ ديسمبر ١٩١٧ إجراءات الطلاق إلى أبعد حد: فإذا كان بناء على موافقة الطرفين، تم على الفور، وفي حال طلب أحد الطرفين تعقد المحكمة جلسة استماع قصيرة، وهنالك لاحاجة للخوض في الأسباب، ولادفوع، ولا أدلة أو شهود، ولاتوصيات مريرة مؤلمة علناً، وبذلك أصبحت روسيا السوفيتية البلد الوحيد في العالم الذي يؤمن حرية الطلاق كاملة. وفيما يتعلق بالإسم الذي سيستخدمة الزوجان نص المرسوم الصادر في أكتوبر عام ١٩١٨ على أن «يستعمل المتزوجون إسم أسرة مشترك.. وللزوجين أن يختارا في عقد الزوج ما إذا كانا سيستعملان إسم أسرة الزوج أو إسم أسرة الزوجة، أو إسم الأسرتين معاً». (٤)

وقد اختار تروتسكى أن يستعمل إسم زوجته (ناتاليا سيدوف) في أوراق المواطنة، كما حمل ابنهما أيضاً إسمها. ويضيف القانون الجديد:

«يعتبر الأصل الفعلى أساساً للأسرة، دون أى تفرقة بين العلاقات القائمة بزواج قانونى أودينى والعلاقات القائمة خارج الزواج. والأطفال الذين جاءوا من أبوين يربطهما زواج غير مسجل لهم حقوق مساوية لأولئك المنحدرين من أبوين زواجهما مسجل». (٥)

ومنذ البداية رأى البلاشفة أن تحرير النساء يقتضى قدراً من تحديد حجم الأسرة عبر تحديد النسل، وكان لينين قد هاجم القوانين المناهضة للاجهاض أو لتوزيع نشرات طبية حول وسائل منع الحمل، باعتبارها رياء من الطبقات الحاكمة. «لاتشفى هذه القوانين علل الرأسمالية، وإنما فقط تجعلها أكثر أذى وصعوبة على الجماهير المقهورة». (٦) وصدر مرسوم حول تشريع الإجهاض فى نوفمبر ١٩٦٠. (٧) وبذلك أصبحت روسيا السوفيتية أول دولة فى العالم تشرع الإجهاض: ولحماية صحة النساء نص المرسوم على «...أن تجرى هذه العمليات مجاناً ودون أى مقابل فى المستشفيات السوفيتية، حيث تتوافر العملية إلى الحد الأدنى». (٨)

غير أن القوانين وحدها كانت أقل كثيراً من كافية كى تحقق للنساء مساواة حقيقية، كان ينبغى الانقضاض على الأساس الاقتصادى للأسرة التقليدية، وجرت محاولة لذلك في مجموعة من القوانين التي تلغى حق التوريث وتنقل

ملكية المتوفى إلى الدولة، التى كان عليها أن تتولى «عمل النساء» عبر مؤسساتها الجماعية: دور رعاية الأمومة، والحضانات، وروضات الأطفال، والمدارس وحجرات الطعام الجماعية، والمغاسل الجماعية ومراكز إصلاح الملابس، إلخ وقد شرح لينين ذلك:

«بالرغم من جميع القوانين التى تحرر المرأة، فإنها تظل عبده منزلية، لأن الأعمال المنزلية التافهة تسحقها وتخنقها وتخبلها وتهينها، إذ تغلها إلى المطبخ وغرفة الأطفال، حيث تبدد وقتها فى أعمال غير منتجة وتافهة ومحطمة للأعصاب، ساحقة ومبلاة للعقل. ولن يبدأ الانعتاق الحقيقى للنساء إلا حيث وحين يبدأ نضال شامل (بقيادة البروليتاريا التى تسيطر على سلطة الدولة) ضد هذا الشغل المنزلي التافة، أو بالأحرى حين يبدأ التحول الشامل إلى إقتصاد اشتراكي يقوم على الإنتاج الكبير». (٩)

وقالت كولونتاى في كتاب لها بعنوان «عمل النساء في التنمية الإقتصادية»، صادر في عام ١٩٢٣:

«... لقد استقر الأكل الجماعي عند سكان المدن كعنصر في الحياة، ففي بتروجراد خلال ١٩١٩ - ١٩٢٠ أصبح تسعين في المائة من السكان يأكلون في مطاعم جماعية، وفي موسكو تبلغ نسبة المسجلين في قاعات الطعام ستون في المائة، وإجمالاً في عام ١٩٢٠ كان اثنا عشر مليوناً يطعمون بصورة أو بأخرى في مراكز التغذية الجماعية.

«إن فصل المطبخ عن الزواج، إصلاح لايقل أهمية عن فصل الكنيسة عن الدولة، على الأقل في تاريخ المرأة...

«كذلك لعبت ظروف الإسكان الجديدة التى أوجدتها جمهورية العمال دورها فى تغيير ظروف معيشة النساء، فبيوت الشباب والمساكن الجماعية للأسر وخاصة للعزاب أخذت تتكاثر، ولاتوجد بيوت الشباب بهذه الكثره فى أى بلد كما هى فى جهمورية العمال، ويجب الإشارة إلى أن الجميع متلهفون على المشاركة فى السكن الجماعي.. والمساكن الجماعية أفضل دائماً فى تجهيزاتها من الشقق الخاصة، فهى مزودة بالكهرباء والتدفئة، وغالباً ما تكون مزودة بالما الساخن وبعضها مزود بغسلة مركزية،

والبعض الآخر بحضانة للأطفال. . .

«سوف تموت البيوت الأسرية موتاً طبيعياً مع تزايد عدد المنازل الجماعية المتنوعة في نماذجها لتلائم مختلف الأذواق... ما إن تكف الأسرة عن أن تكون وحدة استهلاكية، حتى تعجز الأسرة عن أن توجد في شكلها الحالي، ستتهاوي أشلاء، سوف تصفى...

«ولكن... العناية بالأطفال وتربيتهم كانت عبئاً آخر لايقل إبهاظا للمرأة يقيدها للمنزل، ويستعبدها في الأسرة... لقد أصبح ينظر للأمومة من زاوية جديدة: فالحكومة السوفيتية تعتبرها التزاما إجتماعيا، وانطلاقاً من هذا المبدأ حددت عدداً من الإصلاحات التي تهدف إلى رفع عبء الأمومة عن أكتاف الأمونقله إلى الدولة».(١٠)

### الجينوتديل

قام البلاشفة بحملة للتعبئة السياسية للنساء، كى ينقلوا لهن القيم الجديدة المجسدة فى القوانين المدنية الجديدة وغيرها من القوانين التى تنشر مساواة النساء فى الحياة الإقتصادية والسياسية والأسرية. وفى سبتمبر عام ١٩١٩ أعلن لينين أن «تحرير العاملات أمر يقع على عاتق العاملات أنفسهن». (١١) وكتبت إينيسا أرمان فى نفس الاتجاه تقول: «إذا كان يستحيل التفكير فى تحرير النساء بدون الشيوعية، فكذلك يستحيل التفكير فى الشيوعية بدون التحرير الكامل للنساء». (١٢)

وفصل لينين رأية حول الموضوع فى حديث مع كلارازتكين: «إننا لانستطيع أن نمارس ديكتاتورية البروليتاريا دون أن تكون إلى جانبنا ملايين النساء، ولايمكننا كذلك أن ننخرط فى البناء بدونهم، يجب أن نجد سبيلاً للوصول إليهن، يجب أن نجد سبيلاً للوصول إليهن، يجب أن ندرس ونبحث من أجل أن نعثر على هذا السبيل...

«إننا نشتق أفكارنا التنظيمية من مفاهيمنا الأيدلوجية، ولانريد إذن منظمات مستقلة للشيوعيات! فالشيوعية تنتمى لحزب مثلما ينتمى الشيوعي، لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات، ولامجال للخلاف حول

هذا الموضوع، ولكننا يجب ألا نغمض عيوننا إزاء الحقائق، يجب أن تكون للحزب مؤسسات تنطق بلسانه- جماعات عمل وهيئات ولجان وأقسام أواياً ما كان اسمها- غرضها المحدد هو استنهاض جماهير النساء، وصلهن بالحزب وإبقاؤهن تحت تأثيرة، وهو مايقتضى بطبيعة الحال القيام بعمل منتظم فى صفوف النساء». (١٣)

عقد البلاشفة أول مؤتمر نسائى بعد ثورة أكتوبر فى ١٩ نوفمبر ١٩١٠، وحضرته خمسمائة مندوبة يمثلن ٨٠ ألف امرأة من المصانع والورش والنقابات ومنظمات الحزب. وقد جرت الدعوة للمؤتمر خصيصاً لحشد الأنصار للبلاشفة فى انتخابات الجمعية التأسيسية.

وبعد عام فى ١٦ نوفمبر ١٩١٨ عقد الحزب البلشفى أول مؤقر للعاملات فى عموم روسيا، ونظمته لجنة مكونة من إينيسا أرمان وألكسندرا كولونتاى وكلافيديا نيكولايفيا وياكوف سفير ديلوف (سكرتير الحزب البلشفى)، قامت بإرسال محرضين إلى الأقاليم للإعداد للإنتخابات المحلية للمندوبات.

وفى قاعة النقابات بالكرملين تجمعت ١١٤٧ امرأة، عاملات وفلاحات من أقاليم بعيدة فى البلاد. وكان البرنامج المعروض على المؤتمر باهراً: كسب تأييد النساء للسلطة السوفيتية، إدخال النساء إلى الحزب والحكومة والنقابات، محاربة العبودية المنزلية، وازدواجية المعايير الأخلاقيه، إقامة وسائل معيشة جماعية لإطلاق النساء من أسر الاعمال المنزلية الشاقة، حماية عمل النساء وأمومتهن، القضاء على الدعارة، تغيير النساء فى اتجاه أن يصبحن عضوات فى مجتمع المستقبل الشيوعى. وترأست المؤتمر نيكولاييفا، ورحب سفير ديلوف بالمندوبات، وألقت الكلمات الرئيسية ألكنسدرا كولونتاى وإينيسا أرمان، وتحدث لينين إلى المؤتمر فى اليوم الرابع، وبعد أن تحدث عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة السوفيتية بالفعل لتحسين ظروف النساء، دعاهن إلى لعب دور أكثر فعالية فى السياسة.

«لقد بينت تجربة جميع حركات التحرير أن نجاح ثورة ما يتوقف على إلى أي حد شاركت النساء فيها ».

أسفر المؤتمر عن إنشاء لجان للتحريض والدعاية في صفوف العاملات، وصاغت كولونتاى الطرق الخاصة للعمل السياسي لهذه اللجان في المؤتمر الثامن للحزب المنعقد في مارس ١٩١٩، وقد أوضحت أنه بسبب من تخلف النساء السياسي، لم يحقق الحزب نجاحاً كبيراً في محاولته الاقتراب منهن وتجنيدهن على أساس من المخاطبة السياسية العامة، وأضافت أن اضطهاد النساء هو الذي أدى إلى افتقارهن للإهتمام بالحياة السياسية، حيث سلبت هموم الأسرة والبيت ومشاغلها العاملة ووقتها وطاقتها ومنعتها عن ممارسة اهتمامات سياسية وإجتماعية أوسع. واقترحت كولونتاى لجذب النساء إلى البلشفية ربطهن مشروعات مفيدة إجتماعيا، مثل الحضانات، وقاعات الطعام العامة، ودور رعاية الأمومة، التي ستفيد في تحرير النساء في حياتهن اليومية.

«يجب أن نخوض نضالاً ضد الظروف التي تقهر المرأة، من أجل تحريرها كزوجة وأم، وذلك هو افضل مدخل للنساء، ذلك هو التحريض لابالكلمات فحسب، بل وكذلك بالأفعال». (١٤)

وقد كان هذا المبدأ في التنظيم السياسي، الذي أصبح يعرف «بالتحريض بالأفعال» هو السمة المميزة لنشاط المنظمة النسائية البلشفية في تلك الفترة المبكرة. (١٥)

فى سبتمبر عام ١٩١٩ غيرت اللجنة المركزية البلشفية «لجنة التحريض والدعاية فى صفوف العاملات» إلى «القسم النسائى بالحزب» (أو جينوتديل)، ليصبح جزءاً من سكرتارية اللجنة المركزية تحت قيادة إينيسا أرمان. وكانت الغروع المحلية لهذا القسم مرتبطة بلجان الحزب فى كل مستوى، وتعمل فيها متطوعات مجندات فى الحزب، مكلفات بتنظيم نشاط وسط النساء غير المنظمات فى المصانع والقرى، لاجتذابهن إلى الشئون العامة.

ووضعت إينيسا أرمان قائمة بمبادى، موجهة للجينوتديل، قدمتها للمؤتمر الدولى الأول للشيوعيات الذى انعقد فى موسكو فى يوليو عام ١٩٢٠. وكان الجينوتديل يسعى لجذب النساء غير العضوات فى الحزب البلشفى، محاولاً التغلب على النقص فى عضوات الحزب، حيث كان عددهن عام ١٩٢٠ يبلغ التغلب على الفقط أو مايعادل ٤٠٧ فى المائة من مجموع الأعضاء.

وكانت الوحدة المنظمة الأساسية هي «مؤتمر مندوبات العاملات والفلاحات»، وقد تشكل المؤتمر على غرار السوفيتيات، حيث تجرى الانتخابات وسط العاملات، والفلاحات لاختيار مندوبات واحدة لكل خمس عاملات أو خمس وعشرين فلاحة وتحضر هؤلاء إجتماعات وفصول دراسية خاصة بالحزب وتحت إشرافة، ثم يتم تكليفهن بالعمل في هيئات مختلفة في الدولة والحزب والنقابات

والتعاونيات. وكانت المندوبات يعملن فى تنظيم مؤسسات جماعية لتقديم الطعام، وللمسشفيات ودور رعاية الأمومة وبيوت الأطفال والمدارس، كذلك اشتركت المندوبات فى المحاكم الشعبية، وأحياناً بصفة قاض – لمدة شهرين أو ثلاثة عادة، وكان عدد النساء المشتركات فى هذا النشاط كبيراً. وفى النصف الثانى من عام ١٩٢٣ بلغ إجمالى عدد المندوبات حوالى ٥٨ ألفاً حسب تقارير المينوتديل. (١٧)

علاوة على ذلك، نظم الجينوتديل حملات لتعبئة النساء لدعم العمل فى الحرب الأهلية، فأدت النساء خدمات طبية وعملن فى الأقسام السياسية فى الجيش الأحمر، وفى الاتصال، وفى ألوية العمل فى يومى السبت والأحد، ونظمن حملات لمكافحة الفرار من الجيش والأمراض الوبائية، وقدمن المساعدة لأسر جنود الجيش والأطفال المشردين. (١٨)

ومن أهم الأنشطة التى كانت تقع على عاتق كل جينوتديل محو الأمية، وقد قال لينين بهذا الصدد «إن الشخص الأمى يبقى خارج السياسة، إذ يجب أن يتعلم أولاً ألف بائه، وبدون ذلك يستحيل أن تكون هناك سياسة، ستكون الشائعات والثرثرة والحواديت والأفكار المسبقة، ولكن ليس السياسة. ». (١٩) ولم تقتصر مدارس محو الأمية على تعليم القراءة والكتابة، بل أصبحت أدوات هامة لنشر العمل السياسي والنقابي والتعليمي العام.

من قيادات حركة محو أمية النساء ناديجدا كروبسكايا، وكانت قبل الثورة تعلم العمال في مدارس مسائية، وقد أخذت الآن تولى اهتماماً أكبر لهذا النشاط.

كانت مديرة الجينوتديل، المسئولة أمام سكرتارية الحزب، تشرف ليس فقط على كل الشئون الداخلية للجينوتديل وحدها، بل وتمد نشاطها إلى كل ركن في الحياة يتعلق بالنساء.

وقد ضمت القائدات البلشفيات نشاطهن إلى نشاط الجينوتديل، بتخصص كل منهن واهتماماتها، مثل ف. ب. ليبيديفا (الأمومة) وكروبسكايا (التعليم) وماريا أوليانوفا (الصحافة)، وبذلك امتدت الحركة النسائية البلشفية إلى أبعد من نطاق الشبكة الوطنية للجينوتديل. (٢٠)

وصدرت صحيفة خاصة بالجينوتديل باسم «الشيوعية» تطبع ٣٠ ألف نسخة في عام ١٩٢١، وشملت هيئة تحريرها بوخارين وإينيسا أرمان

وكولونتاي.

أجهدت إينيسا أرمان نفسها وهى تعمل ست عشرة ساعة يومياً أو يزيد، فأمرها الحزب بأن تأخذ راحة فى القوقاز، وهناك أصابتها عدوى الكوليرا وماتت فى أكتوبر عام ١٩٢٠. ووقع الاختيار على كولونتاى لتخلفها، إلا أن دورها انتهى بعد عام مع انضمامها للمعارضة العمالية، ثم عينت فى منصب ديبلوماسى فى النرويج فى عام ١٩٢٢.

#### الحقيقة القاسية

من الواضع أن العمل التقليدي للنساء- التمريض ورعاية الأطفال والطهي-بقى نصيبهن أثناء الحرب الأهلية، ومن جهة أخرى اقتصرت المهمة الرئيسية في ذلك الوقت، أي النضال العسكري، على الرجال في معظمها.

وفي الجيش الأحمر عملت النساء في الخدمات الطبية، كما اشتركن في أعمال الدعاية والتجسس وأعمال الشرطة، أقلية ضئيلة هي التي حملت البنادق وقادت في القطارات المصفحة، ووقفت على المدافع، وقد قامت تلك الأقلية بأعمال الشرطة في المدن الصغيرة، وبأعمال القتال في وقت الحصار. وقامت حفنة بأعمال المقاومة، والنموذج المشرق الأشهر هو لاريسا رايسنر. ولعبت النساء دوراً مهماً في أعمال الدعاية في الجيش، فكذلك تركت كولونتاي الحكومة بعد أن خدمت فيها فترة قصيرة، وألقت بنفسها في نشاط الدعاية في الجيش بطاقة هائلة، كانت تذرع الجبهة في قطار معد ومجهز خصيصاً للتحريض. وكان العمل السياسي في الجيش الأحمر يتم من خلال أقسام سياسية في كل وحدة، وكان التنسيق المركزي بينها مسئولية فاريا كاسباروفا.

إلا أن العدد الإجمالي للنساء المقاتلات في الحرب الأهلية كان صغيراً نسبياً، ويفيد أحد التقديرات عن عام ١٩٢٠ أنه بلغ ٨٥٨ ٣٧ ألفاً وأن عدد القتلي والجرحي منهن بلغ ٨٥٤ ١٠(٢١) وقد كان إجمالي عدد جنود الجيش الأحمر عام ١٩٢٠ يبلغ ثلاثة ملايين، جرح وقتل منهم مليونان على الأرجع.

لم يكن بالإمكان التغلب على التقسيم الجنسى للعمل، شأنه فى ذلك شأن التقسيم بين العمل الذهنى واليدوى، فى مجتمع يخرج من بربرية روسيا القيصرية، تطبعة بصمات قرون من التخلف، ويقينا فإن ظروف الحرب الأهلية القاسية لم تكن هي الظروف المواتية للتغلب على هذا التراث، فكما يقول ماركس:

«لايبنى البشر لأنفسهم عالماً جديداً «بالخيرات الدنيوية» كما تعتقد الخرافة المبتذله، وإغا بالمنجزات التاريخية للعالم القديم الموشك على نهايته. وفي مجرى التطور يقع عليهم وحدهم البدء في إنتاج الظروف المادية لمجتمع جديد، وليس بوسع أي جهد للعقل البشرى أو الإرادة الإنسانية أن يطلقهم من هذا القدر» (٢٢)

اصطدمت موجة المثالية العارمة لدى البلاشفة، وشجاعتهم وآمالهم المحلقة، بالتخلف المريع لروسيا. فقد جاء التاريخ القاسى بتناقض حاد بين الطموحات الشامخة للعمال وفقرهم الفعلى مادياً وثقافياً. لقد خرجت روسيا من الحرب الأهلية في حالة من الانهيار الإقتصادى، «لامثيل لها في تاريخ البشرية» كما كتب مورخ إقتصادى لتلك الفترة، فقد بلغ الإنتاج الصناعى نحو خمسى الحجم الذى كان عليه عام ١٩١٤ وانكمش عدد السكان في المدن، ففيما بين نهاية عام ١٩١٨ وضعية ملايين من كل القوميات. (٢٣)

وعانت الطبقة العاملة من تدهور خطير فى أخلاقياتها ووعيها السياسى، وتسرب فى الرمال حلم النساء فى التحرر الذى مثلته مراسيم الحكومة وأنشطة الجينوتديل، فقد كان لابد أولاً من الحفاظ على البقاء.

أثناء فترة شيوعية الحرب (١٩١٨ - ١٩٢٠) اعتبر أمراً مسلماً به أن العمالة الكاملة ستسود، وإذا حدث وظهرت البطالة فعلاً فسيكون ذلك بصورة مؤقته وعلى نطاق صغير، ومع هذه الإفتراضات كان النضال من أجل حق المرأة في العمل لا لبس فيه، وعلى ذلك ففي البداية، عقب ثورة أكتوبر مباشرة تعاملت النقابات بمساواة حقيقية بخصوص حق المرأة في العمل، وفي إبريل 1٩١٨ وجه مجلس نقابات بتروجراد النداء التالي لجميع العمال في لجان لمصانع:

«لَقد جابهت مسألة كيف نحارب البطالة النقابات بصورة حادة، وفي العديد من المصانع والمحال تحل المسألة بكل بساطة... إفصلوا النساء وضعوا رجالاً في مكانهن... إن الإجراء الوحيد الفعال لمكافحة البطالة هو استعادة القوى الإنتاجية للبلاد، وإعادة التنظيم على أساس اشتراكي... ينبغى أن نقرر بشأن

كل حالة على حدة وليست المسألة ما إذا كان العامل رجلاً أم امرأة، وإنا ببساطة درجة الحاجة». (٢٤)

وتبنت هذا الموقف باقى النقابات والمنظمات الحكومية. غير أن «السياسة الإقتصادية الجديدة» (١٩٢١ - ١٩٢٨) أدت إلى بطالة واسعة النطاق، فزادت من ١٧٥ ألف في يناير ١٩٢٣ ومليون من ١٧٥ ألف في يناير ١٩٢٣ ومليون ومائتين وأربعين ألف في يناير ١٩٢٥. (٢٥) وحيث أن أول من سرحوا من العمل كانوا هم العمال غير المهرة، ومعظم النساء منهم، فقد كن القطاع الأكثر تضرراً بها.

« فى مارس عام ١٩٢٣ كانت النساء تمثل ٧ . ٥ فى المائة من مجموع العاطلين فى بتروجراد و٣ . ٦٣ فى المائة منهم فى إيفانوفو فوجنسنسك حيث مركز صناعة النسيج، وفى صناعة النسيج ذاتها مثلن مايتراوح بين . ٨ و ٥٩ فى المائة من العاطلين فى موسكو وبتروجراد وإيفانوفو فوجسنسك. وبناء على الحاح الجينوتديل أصدرت القوميسارية العمالية مرسوماً ينص على أنه فى حالات تساوى مهارة الرجال والنساء لاتكون النساء أول من يفصل، ولكن الجينوتديل أقر باستحالة فرض نسب فى الاحتفاظ بالنساء فى القوة العاملة. بل لقد رأى بعض أعضاء الحزب الشيوعى أن تشغيل النساء حسب مبدأ مساواة الأجر عن العمل المتساوى غير إقتصادى لأن القوانين الكثيرة التى مساواة الأجر عن العمل المتخدام النساء عالى التكلفة. (وفى بداية عام ١٩٢٤ وافق الجينوتديل على رفع الحظر عن العمل الليلى للنساء كى يحد من الحجج التى يتعلل بها أصحاب العمل لفصل النساء). (٢٦)

ولم تجر مراعاة مبدأ الأجر المتساوى عن العمل المتساوى والقوانين التى تحمى العاملات حتى في المشروعات الحكومية.

وجهت البطالة ضربة عنيفة لمحاولات تحرير النساء. ودعمت اعتماد النساء على الرجال إقتصادياً، واكتسبت الاتجاهات الرجعية القهرية قوة، بينما راحت تتوقف المؤسسات الجماعية الكثيرة – المطابخ الجماعية وقاعًات الطعام الجماعية وبيوت الأطفال ودور الحضانة – مع سعى الحكومة لخفض الإنفاق. وتفيد التقديرات أنه في نوفمبر عام ١٩٢٥ كانت «الوجبات العامة» تقدم لعشرين ألف عامل فقط في موسكو، ولخمسين ألفا في ليننجراد، ولسبعة وستين ألفا في الأقاليم، بمجموع ١٩٧٧ ألفاً. ولم يتوافر مكان في الحضانات إلا لثلاثة

أطفال بين كل مائة والباقي جميعاً يربون في كل أسرة على حدة.

ودفعت النساء ثانية إلى العبودية المنزلية، وأضافت محنة الأطفال إلى أعباء النساء. وأنجب التشرد والفقر الناجمين عن الحرب والحرب الأهلية جيشاً ضخماً من الأطفال الذين لا أهل لهم، والذين اتجه الكثيرون منهم إلى الجرية، وقد قدر عدد الأطفال المشردين عام ١٩٢٢ بتسعة ملايين طفل. (٢٧) وكان عددهم يتزايد مع عجز الوالدين عن إعالة أطفالهم.

وكان الضغط، على النساء أساساً، لحماية بيت الأسرة كملاذ للأطفال، كاسحاً. وبسبب من ظروف هذا الزمن، أصبحت حرية الطلاق تعنى، حين يكون هنالك أطفال، «أن تبقى المرأة مغلولة إلى.. أنقاض بيت الأسرة، بينما بوسع

الرجل أن يغادره خالى البالى يصفر ». (٢٨)

ولذا لم يعد الطلاق يبدو للمرأة فقط، أو حتى أساساً، بشيراً بالحرية، بل نذير إملاق، وكان الرجال مستعدون للطلاق أكثر من النساء بكثير. وقد بين استطلاع للرأى وسط عينة من خمسمائة شخص حول الأسر التي تحطمت نوقش في مؤتمر منطقة فيبورج، أن سبعين في المائة من حالات الانفصال وقعت بمبادرة من الرجال من جانب واحد، وأن سبعة في المائة فقط من الحالات تمت بموافقة الجانبين. (٢٩)

وفى العشرينيات أصبحت مسألة حق المطلقات فى نفقة، التى لم يرد حتى ذكرها فى قانون الأسرة عام ١٩١٨، مسألة حيوية للنساء. ودار نقاش عام طويل أثناء عام ١٩٢٥، اقتنعت الحكومة بعده بضرورة سن تشريع جديد للأسرة يضمن حق النفقة، فإذا ما أمكن إرغام الرجال على أعالة أسرهم، فلعلهم لايه جرون النساء بهذه الكثرة، أو ينجبون أطفالاً لايريدونهم. وقد أعطى القانون المقترح الزوجة حق النفقة، حتى فى حالات الزواج غير المسجل، حسب قوانين الزواج العادية. كما أكد حق الزوجة فى اقتسام الملكية التى اكتسباها أثناء الزواج.

وجاء الضغط الأكبر من أجل الحفاظ على الأسرة التقليدية من الفلاحين، الذين كانوا يشكلون نحو أربعة أخماس السكان في البلاد، وكان هؤلاء يتطلعون إلى استقرار الأسرة من أجل حماية المزرعة، فكذلك قالت امرأة أثناء مناقشة القانون الجديد المقترح للأسرة:

«هناك الكثير من تلك الطلاقات، ولكن فكروا، هل يفيدوننا على أى نعو؟ سيتفق كل واحد منا، كل رجل أو امرأة، على أنها لاتفيد. فمثلاً، يقع الطلاق بين رجل وامرأة، لديهما منزل صغير وبقرة وثلاثة أطفال، وها هما يقسمان ملكيتهما الصغيرة نصفين، والمرأة لن تترك الأطفال بالطبع مع الأب، فالأطفال دائماً أعز على الأم، فماذا هي فاعلة الآن بأطفالها؟ الزوج لاخطر عليه، فسوف يجد امرأة أخرى يعيش معها، ولكن حياة الزوجة في هذة الظروف تغدو صعبة فظيعة، ونتيجة كل ذلك هي الفقر، ونحن لدينا منه مايكفي وزيادة في الحقيقة». (٣٠)

وتشكت امرأة أخرى:

«إن تحميل الأسرة بأكملها عبء دفع النفقة سيوثر بالطبع على زراعتنا، إننى أعتبر ذلك غير عادل، ولن يؤدى إلا إلى حملة ضغينه على النساء. فإذا كان مثلاً ثلاثة أشقاء يعيشون معاً ويلكون بقرة واحدة، وقررت المحكمة أن تدفع الأسرة كلها النفقة، هل ستقسم البقرة إلى قطع صغيرة؟ لن يأتى خير من قرار كهذا، ولكن المزرعة ستكون قد دمرت». (٣١)

خلال الظروف الاقتصادية الصعبة في العشرينيات، كان المزيد من الحرية في الجنس والزواج يترتب عليه استغلال النساء والإساءة إليهن (وكذلك الأطفال). وقد أيد تروتسكي قانون الأسرة لعام ١٩٢٦ كشر لابد منه، آخذاً في الاعتبار الظروف الواقعية، فقد كان شكلاً من أشكال حماية النساء، رغم أنه كان تراجعاً كبيراً عن قانون الأسرة لعام ١٩١٨.

كذلك تجلى التدهور الكبير في وضع النساء في العشرينيات، في عودة الدعارة إلى الظهور، وكانت قد اختفت قاماً تقريباً أثناء فترة شيوعية الحرب، ففي عام ١٩٢١ زاد عدد العاهرات إلى ١٧ ألفاً في بتروجراد وإلى ١٠ آلاف في موسكو، حسب الإحصاءات الرسمية. وفي العام التالى قفز الرقم في بتروجراد إلى ٣٢ ألفاً، مشيراً إلى الحقيقة القاسية وهي أن أبعاد المشكلة بدأت تسترجع حجمها السابق على الثورة. وخلال عام واحد، من أبريل ١٩٢٤ إلى أبريل ١٩٢٥ ألقى القبض على ٢٢٢٨ من القوادين وأصحاب بيوت الدعارة في جرائم متعلقة بالدعارة.

كانت حملة التصنيع الكثيف والتحويل القسرى إلى الزراعة التعاونية فى عامى ١٩٢٨-١٩٢٩ نقطة تحول فى تاريخ روسيا، فقد حولت البلاد الى نظام رأسمالية الدولة. (٣٢)، وأدت التعبئة واسعة النطاق للطبقة العاملة الى عدد من التغيرات الجذرية فى ظروف النساء العاملات، فسرعان ماجرت تعبئة ملاين النساء فى قوة العمل.

عدد العاملات والموظفات فئ الفترة ١٩٢٢-١٩٤٤

| النسبة المئوية من الاجمالي | عدد الموظفات والعاملات | عام  |
|----------------------------|------------------------|------|
| 70                         | ٠٠٠ر١٥٩٠١              | 1944 |
| 72                         | ٠٠٠ره ٢٠٧٩ ر٢          | 1444 |
| **                         | ٠٠٠٠ر٠٠٠ ر٦            | 1944 |
| 44                         | 17.19                  | 198. |

إن التشغيل الكثيف للنساء عمثل إمكانية تحررهن، ولكنه في حد ذاته ليس تحررا، بل قد يحملهن بالأحرى عبمًا مضاعفا. والحقائق التي نوردها فيما يلى من مقال بعنوان «الاشتراكية والأسرة» منشور في عام ١٩٣٦ في صحيفة سوفيتية جادة، تستحق الاستنكار لا التهنئة:

« تلعب النساء دورا محدودا للغاية في صناعة التعدين في المجتمعات الرأسمالية، فنسبة النساء الى العدد الإجمالي في صناعة التعدين تبلغ في فرنسا (١٩٣١) ٧٫٧ في المائة وفي إيطاليا (١٩٣١) ٨٫٨ في المائة، وفي المائيا (١٩٣١) واحد في المائة وفي الولايات المتحدة ٦٫ في المائة، وفي بريطانيا العظمي ٦٫ في المائة. أما في الاتحاد السوفيتي فتبلغ نسبة النساء ٩٠٧٠ في المائة من إجمالي العاملين في صناعة التعدين. « ٣٤)

وقد أدى طراز التصنيع الستاليني، بتركيزة المفرط على الصناعة الثقيلة، إلى إهمال تلك القطاعات الإقتصادية تحديدا التي كان من شأنها التخفيف من أعباء النساء العاملات مثل الأدوات المنزلية والسلع الاستهلاكية.

كذلك فقد دعم النظام الستاليني المواقف المحافظة، فالآن صارت السلطات

تجد الأسرة ذات نفع، ليس فقط لأنها توفر مالا توفره الدولة، أى العمل المنزلى والعناية بالأطفال، وإنما ايضا لأنها تقوى ماتحتاجه الدولة من دعائم محافظة فى المجتمع وهو ما صاغة تروتسكى بدقة عام ١٩٣٦ فى كتابة «الثورة المغدورة: «إن الدافع الأكثر إلحاحا وراء عبادة الأسرة الحالية هو بلاشك حاجة البيروقراطية الى علاقات مراتبية مستقره...»

وفى عام ١٩٣٤ صدر قانون يجعل من الجنسية المثلية جريمة جنائية تصل عقوبتها الى السجن ثمانى سنوات، وبدأت حملة قومية شنت بحمية ضد العلاقات الجنسية غير الشرعية والزواج السريع السهل، والخيانة.

وأصبحت الأمومة موضوعا أساسيا في الدعاية ، «إن المرأة التي لا أطفال لها تستحق رثاءنا، فهي لم تعرف بهجة الحياة كاملة. لقد وهبت نساؤنا السوفيتيات - المواطنات الأصيلات في أكثر بلاد العالم خرية - نعمة الأمومة » (٣٥)

وفى عام ١٩٣٦ ألغى الإجهاض القانونى، فيما عدا حالات تهديد الحياة أو الصحة أو احتمالات وجود مرض وراثى خطير.

كذلك فرضت قوانين عامى ١٩٣٥، ١٩٣٥ عقوبات على الطلاق، وهى رسم خمسين روبل عن أول طلاق، ومائة وخمسين عن الطلاق الثانى وثلاثمائة عن الثالث. والأمر الأكثر أهمية هو إضافة واقعة الطلاق فى الوثائق الشخصية (٣٦) وهوجمت الحرية الجنسية بقسوة مقابل تمجيد الأخلاقية التطهرية، وقد كتب مراقب إنجليزى مكث فى روسيا فترة طويلة:

«الأخلاق الجنسية السوفيتية اليوم تطالب الشباب بكبت الرغبة الجنسية حتى الزواج، وتربط الجنس بالأطفال والأسرة، وويل لعامل المصنع أو طالب الكلية الذي يكتشف أن له علاقة خارج الزواج، حينئذ يجرى إعلان الواقعة، وتسدد الى المذنب كل أشكال التوبيخ اللاذع والاخزاء أو القرارات التى يمكن أن يصدرها الكومسومول (رابطة الشبيبة الشيوعية)» (٣٧)

ويروى المراقب قصة محزنة عن «جالينا» التى اتهمت بارتكاب سلوك «لا أخلاقى مع شاب متزوج، فلجأت الى منظم الكرمسومول فى المصنع ليساعدها فى إخماد الشائعات، فكان اقتراحه «أن تذهب الى عيادة وتحصل على شهادة عذرية وتريها للجميع» (٣٨)

وأخذ النظام يروج لقدسية الأسرة «إن الزراج هو... اتحاد مدى الحياة...

وعلاوة على ذلك ، يكتسب الزواج قيمته الكاملة لدى الدولة فقط فى حال وجود النسل، كما يتمتع الزوجان بالسعادة العليا للأبوة» (٣٩) وأوجدت كباش فداء للانحلال الجنسى والزواج غير المستقر:

«لقد لطخ أعداء الشعب، المرتزقة الفاشيست الأدنياء، تروتسكى وبوخارين وكريلنكو وأتباعهم، الأسرة في الاتحاد السوفييتي بالأوحال، إذ ينشرون نظرية زوال الأسرة، وفوضى العلاقات الجنسية في الاتحاد السوفييتي، لكى يسيئوا للوطن السوفييتي» (٤٠)

ثم اتخذت خطوة أخرى فى الثورة المضادة الجنسية، وهى إلغاء التعليم المختلط فى عام ١٩٤٣، وكتب أ. أورلوف مدير إدارة التعليم الوطنى ببلدية موسكو، حول هذا الموضوع فى ١٠ أغسطس عام ١٩٤٣:

«..... إن البرنامج التعليمي ومنهاج الدراسة يمكن، ويجب أن يختلف في مدارس الأولاد عنه في مدارس البنات. فمن الضروري أن تضاف في مدارس البنات مواد مثل التربية وأشغال الخياطة ، وعلوم التدبير المنزلي، والصحة الشخصية والعناية بالأطفال. وفي مدارس الأولاد، يجب أن يصبح التدريب على الحرف اليدوية جزءا من منهاج الدراسة. »

وشرح كاتب آخر لماذا يعد التعليم المختلط أمراً شائنا، فهو يؤدى إلى «التعمية على السمات الذكرية والأنثوية وهى التى تتسم بقيمة إجتماعية»... «إن النظام الذى يجب العسمل به الآن هو النظام الذى به تربى المدرسة الأولاد ليكونوا آباء جيدين ومقاتلين أشداء يدافعون عن الوطن الاشتراكى، وتربى البنات اللاتى سيصبحن أمهات ذكيات قادرات على تربية جيل جديد» (٤١)

وبلغت الردة الستالينية في مجال الأسرة ذروتها مع صدور قانون في ٤ يوليو ١٩٤٤ يفرض عقوبات شديدة على الطلاق ، بداية أصبح الطلاق يتم بجموعة إجراءات قضائية ، ثم زيدت الرسوم زيادة كبيرة تتراوح بين خمسمائة وألفي روبل، وهي مبالغ تجعل الطلاق مستحيلا إلا على الميسورين للغاية. وفيما يخص الاجراءات القضائية كان مطلوبا من المحكمة الابتدائية أن تبذل كل جهد محكن للصلح، وإذا اتضح انه مستحيل، ترفع القضية إلى محكمة أعلى، هي التي قلك الحق الفعلى لمنح الطلاق. وتضمن القانون تجديدا أساسيا وهو حق المحكمة في رفض الدعوى، كما أعاد هذا القانون التفرقة بين الأطفال الشرعيين

وغير الشرعيين، فليس من حق الأخيرين استخدام إسم الأب ولا الإرث ولا الاعالة. (٤٢)

ووضع نظام تدرجى بمدفوعات نقدية للأمهات لتشجيعهن على الانجاب، كما منحت الأمهات المكثرات في الأطفال أوسمة خاصة: «وسام الأمومة، من الطبقة الأولى والثانيه للأمهات المنجبات خمسة أو ستة أطفال، ووسام الأمومة المجيدة من الطبقة الأولى والثانية والثالثة، للأمهات اللاتي أنجبن سبعة أو ثمانية أو تسعة أطفال، ووسام الأم البطلة لمن أنجبن وربين عشرة أطفال «وعوقب المواطنون العزاب وأصحاب الأسر الصغيرة بالزامهم بدفع ضريبة خاصة جديدة. (٤٣) وقد جرى الربط بين المثال الأعلى للأمومة وبين الوطنية الروسية العظمى المنتصرة، وفكرة الوطن الأم.

بتحول روسيا الى نظام رأسمالية الدولة، توقفت الاشارة الى «مسألة المرأة» كموضوع متميز له أهمية سياسية وأيدولوجية. ويشير فهرست قرارات الجزب والمرسومات الصادرة عنة في السنوات ١٩٦٧-١٩٦٧ إلى ٣٠١ بندا حول موضوع المرأة في الفترة ١٩١٧-١٩٣٠، وثلاثة فقط خلال السبعة وثلاثين عاما التالية.

لم تقتصر الثورة المضادة الستالينية على مجال العلاقات الجنسية، بل اكتسحت المجتمع بأسرة، فقد أقامت بيروقراطية دولة ضخمة مستغله وذات امتيازات واسعة، وقد تحدثت الصحافة السوفيتية عن ظاهرة «المليونيرات السوفييت» في الأربعينيات. وفي المصانع استتب نظام ادارة أتوقراطي عماده الرجل الواحد، وفي الجيش أصبح الأمر لجنرالات يتلقون مرتبات دسمة ثم معاشات ضخمة ، على جنود يتلقون مبالغ هزيلة. ونزعت ملكية ملايين الفلاحين وأرغموا على العمل في مزارع تعاونية واعتقل الملايين في معسكرات العمل حيث اشتغلوا عبيدا، وتكللت عمليات التطهير بالجملة بتلفيقات محاكمات موسكو في أعوام ١٩٣٥–١٩٣٨ التي انتهت بقتل جيل كامل من البلاشفة. وطبقت عقوبة الاعدام للسرقة على الأحداث. (٤٥)

لم يكن إخضاع النساء سوى واحد من وجوه الثورة المضادة الستالينية.

### ألتفسير النسوى الراديكالي

يقدم التفسير النسوى الراديكالى وجهة نظر معارضة كليا للتحليل المقدم أعلاه، وعلى سبيل المثال تكتب شولاميت فايرستون:

«... يمكن تبين فسل الشورة الروسية في بلوغ مجتمع بلاطبقات في محاولاتها الفاترة لازالة القهر الجنسى وقهر الأسرة. وهذا الفشل بدوره، نجم عن محدودية التحليل الشورى المبنى على التحيز الذكرى، إذ يجعل الطبقة الاقتصادية وحدها أساسه، ولا يأخذ في اعتباره الأسرة بصورة كافية ، حتي كوحدة إقتصادية » (٤٦)

ويقدم أخصائى الشئون الجنسية الشهير فيلهلم رايح. تفسيرا مختلفا: فقد رأى أن الاتحاد السوفيتى لو لم يلغ خطته الأولى لتغيير نظام الاسرة وتحرير الجنس فقط، لما هزمت الاشتراكية.

هنا تضفى على الوعى قوة تفوق قوة الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، فعند مثل أولئك الكتاب لايمثل تخلف روسيا ولاخسائرها الصناعية أثناء الحرب الأهلية أو الضعف العددى للطبقة العاملة، ولافشل الثورة الأوربية، لايمثل كل ذلك شيئا بالقياس الى السياسة الجنسية التى اتبعها حكام روسيا. ولكن ماهى جذور سياسة حكام روسيا فى الجنس والأسرة؟ ماالذى شكلها؟ وماالذى جعلها تتغير؟

## الى الصمراء....

أدت هزيمة الطبقة العاملة الروسية على أيدى البيروقراطية الستالينية الى هزائم كارثية للطبقة العاملة على المستوى الدولى، فلحقبة تاريخية كاملة تراجعت حركة الطبقة العاملة ككل، وكان نصيب نسائها من التراجع أكبر، واذا كان التقدم الاجتماعي يمكن قياسه بتقدم النساء كما ذكر ماركس، فكذلك التقهر، لقد رفعت قضية تحرير المرأة من جدول الأعمال لنصف قرن آخر.

وفي الوقت نفسه ماتت الحركة النسوية البرجوازية، فما إن حصلت

البرجوازيات، على حق الاقتراع، حتى توقفن عن التحريض ضد امتيازات الرجال، وفي مواجهة الأزمة العامة للرأسمالية، أصبحن سندا للرجعية.

### هوامش الفصل التاسع

۱- ف.ی. لینین وحول تحریر النساء، (موسکو ۱۹۷۷)

٢- ف.ى. لينين والسلطة السوفينية ووضع النسام، الأعسال
 الكاملة، مجلد (٣٠) ، ص ٤٠.

٣- ل. تروتسكى والنساء والأسرة، (نيوبورك ١٩٧٤) ص٦١

٤- ر. شازينجر ومواقف تغيرت في روسيا السوفيتية: الأسرة في الاتحاد السوفيتي» (لندن ١٩٤٩) ص٣٥٠.

۵- شلزنجر ،س۳۷-۱- اقتباس عند شلزنجر، س۳۱۰

٧- شلزنجر، ص٤٤-٨- شلزنجر، ص ٤٤-٩- لينين، وحول تحرير النساء» ص١٦-٦٦

۱۰- مقعیس عند شلزنجر، ص ۶۸-۵۳ -۱۱- لینین، «حول تحریر النساه»، ص ۷۲

۱۲- مقعیس عند ب.ی. کلیمنت «زعیمة نسائیة بلشفیة: حیاة الکسندار کولونتای » (بلرمینجنون ۱۹۷۹) ص۱۱۵.

۱۳- لینین، وحول تحریر النساءی، ص۱۱۱ و۱۱۰.

۱٤ اقتباس عند س. ی . هایدن «الجینوتدیل والحزب البلشقی» من «العاریخ الروسی، المجلد ۲:۳ (۱۹۷۱) ص ۱۵۹.

۱۵- هایدن ، ص ۱۵۷.

۱۹۱- ت. ه. ريجني، وعضوية الحزب الشيرعي في الاتحاد السوفييتي ۱۹۱۷-۱۹۱۷ (برينستون ۱۹۲۸) ص۳۶.

۱۷- هایدن، ص ۱۸۹.–۱۸- هایدن، ص ۱۵۹.

١٩- لينين، الأعمال الكاملة، المجلد (٣٣) ص٧٨.-٢٠- ستايتس،

ص۳۳۵-۲۱- سعاتیس، ص ۳۲۲۰۳۲۱

۲۲- ك. ماركس، والناقد الأخلاقی والاخلاق النقدیةی مساهمة فی تریخ الحضارة الألمانیة، ضد كارل هاینسن، من التراث الأدبی لماركس وانجلز ولاسالی (شتوتجارت ۱۹۰۲) مجلد (۲) ص۵۱.-۲۳- كلیف، ولینینی، مجلد (۱) ص۱۲۱-۲۶- ج. سمیث. والنساء فی روسیا السوفیتیةی (نیریورك ۱۹۲۸) ص ۱۵-۷۱.-۲۵- هایدن، ص۱۹۸۸.

۲۷ - ك.ه. جايجر والأسرة في روسيا السوفيتية (كامبريدج،
 ماساتشوستس ۱۹۹۸) ص۷۳. - ۲۸ - جايجر، ص۲۱-۲۲.

۲۹ - ستایتس ص ۳۱۰-۳۰- شلزینجر، ص ۹۹-۳۱- شلزینجر، ص ۱۱۱.

٣٧- انظر مناقشة هذه الفكرة في. ت. كليف ورأسمالية الدولة في روسياي (لندن ١٩٧٤) وخاصة القصل (٤).

٣٣- ج.و. لابيدوس والنساء في المجتمع السوفييتي بيركلي ١٩٧٨) ص١٩٦٨.

۳۵- مقتبس عند شازینجر ،ص ۲۸۷-۳۵- مقتبس عند شازینجر ،ص۲۵۵-۳۹- شازنجر، ص۲۷۸

٣٧ مقتبس عند د. وف. ميس والأسرة السوقيتية، (لندن ١٩٦٤)
 ص٥٨٠.-٣٨ ميس، ص ٨٧

٣٩- وسرتسيا لتشسكايا زاكرنوست» (١٩٣٩) العدد (٢)،مقتبس عند ن. تيماشيف ومحاولة إلفاء الأسرة في روسيا» من والاسرة » (نيويورك ١٩٦٠) ص٥٩.

.١٠٤ ص ١٠٤.

٤١- مقعبس عند شازينجر، ص ٣٠٤، ٣٩٣-٣٩٤.

٤٢- شلزينجر، ص ٣٧٣-٣٧٤.

٤٣ - شلزينجر، ص ٣٦٧ - ٣٧٣

21- ر. ه. . ماكنيل، ودليل إلى قرارات الحزب الشيوعى في الاتحاد السوقييت ١٩٦٧-١٩٦٧)

20- للتحليل الموثق انظر كليف ورأسمالية الدولة في روسياء

٤٦- ش. فايرستون وجدليات الجنس، (نيريورك ١٩٧٠) ص ١٩٨.

#### الفصل العاشر

# فشل النجاح: حركة تحرير المرأة في الولايات المتحدة

عادت قضية تحرير المرأة إلى جدول الأعمال في الستينيات، في هذه الفترة كان قد أصبح هناك تحد متزايد للستالينية في المجر وتشيكوسلوفاكيا وبولندا ، وفي الغرب كانت تتعمق ببط، أزمة في الرأسمالية العالمية. كذلك كانت قد زادت أعداد النساء اللاتي يعملن بالأجر، الأمر الذي ساعد عليه انتشار التعليم العالى من جهة ، وتحديد النسل بصورة أكثر فعالية من جهة أخرى.

في سبتمبر عام ١٩٧٨ كتبت صحيفة تحرير المرأة البريطانية «الضلع

الزائد»: «إن حركة تحرير المرأة الأمريكية هى أمنا جميعا» والأمر كذلك بالفعل، فقد كانت الأولى فى الظهور فى الساحة واحتفظت بأسبقيتها على المستوى الدولى، لذلك سيبدأ بحثنا فى الحركة النسائية الحديثة بالولايات المتحدة.

#### حركة الحقوق المدنية

ولدت حركة تحرير المرأة الأمريكية من رحم حركة الحقوق المدنية، حدث ذلك في الماضي، حين اكتسبت حفنه من نساء الطبقة المتوسطه من البيض في الجنوب، أثناء العمل على توفير العدل للعبيد السود في حركة إلغاء العبودية في الفترة من ثلاثينيات القرن الماضي حتى سبعينياته، اكتسبن خبرة في تنظيم العمل الجماعي، ومعها إيمان بحقوق الانسان، التي استخدمنها في إسباغ الشرعية على المطالبة بالمساواة لأنفسهن . وتكرر هذا المسار مع حركة الحقوق المدنية التي ترددت أصداؤها في الستينيات وانبثقت عنها حركة تحرير المرأة . وهناك رواية شيقه لقصة نمو الحركة النسائية في كتاب ساره إيفانز «السياسة الشخصية: جذور حركة تحرير المرأة في حركة الحقوق المدنية واليسار الجديد». (١) وأنا مدين لها بالكثير هنا، ولكن بما أنها ليست ماركسية، بل نسوية راديكالية فلايسعني الاتفاق مع تفسيرها للأحداث.

لعب الطلاب دورا فاصلا في تنظيم حركة الحقوق المدنية في ولايات الجنوب الأمريكي ، وكانت منظمتهم الأساسية هي «لجنة التنسيق الطلابية للعمل اللاعنيف»، وقد نظمت عمليات لتسجيل الناخبين\* في أعماق الجنوب، واعتصامات واسعة تضم مئات الآلاف من غير الطلاب، تطالب بإنهاء التمييز العنصري في الأماكن العامة مثل المطاعم والموتيلات ومحطات الأتوبيس. وتكتب سارا إيفانز عن تلك الفترة:

«بدت الحرب مع المجتمع الأبيض شامله ، وفي هذا السياق.

«.... وعندما حل شتاء عام ١٩٦١ ، كان أعضاء لجنة التنسيق الطلابية قد بدأوا يمشون ويتكلمون ويلبسون بطريقة الفلاحين والمؤاجرين السود الفقراء في ريف جورجيا والمسيسبى .... ومنذ البداية كرست مجموعة من الشابات

البيض حياتهن لثورة الشباب السود.

«وكانت معظم النساء البيض اللاتى شاركن فى حركة الحقوق المدنية فى سنواتها الأولى من الجنوب، وقد أتت كل تلك الجنوبيات البيض دون استثناء الى الحركة عبر الكنيسة أولا».

بين عامى ١٩٦٣ و ١٩٦٩ توجهت منات من الشابات البيض من بنات الطبقة المتوسطة والعليا إلى الجنوب، إلا أن الغيارق العميقة في الأنتماء الطبقى واللون والجنس لم قمكن النساء البيض اللاتى عملن من أجل السود من الاندماج معهم. وتصرفت لجنة التنسيق الطلابية نيابة عن السود، دون أن تفلح في بناء حركة جماهيرية، واذ افتقرت لجذور وسط الطبقة العاملة يصنع لحمتها الانتاج الجماعي، كانت الانقسامات حتمية، ولاغرابة أن كان اللون أول دواعيها، فاصلا البيض عن السود «كان وجود منات من الشبان البيض من الطبقات الوسطى والعليا وسط حركة من السود الريفيين الفقراء أساسا المشتعال التوترات العنصرية والجنسية الكامنة الى ماوراء نقطة الانفجار، "كما كتبت سارا ايفانز. وقالت احدى النساء السود عن ذلك «أن كانت لدى النساء البيض في لجنة التنسيق الطلابية مشكلة، فلم تكن هذه نسائية/ ذكرية فحسب... بل كانت أيضا مشكلة امرأة سوداء/ امرأة بيضاء، لقد كانت مشكلة عنصرية أكثر منها مشكلة نسائية». وسؤلت امرأة بيضاء عما إذا كانت تلاقى عداوة من النساء السود، فردت «أطنان وأطنان»، فقد وضعت علاقاتها أي عداوة من النساء السود حاجزا بينها وبين النساء السود (٤)

وكان لهذه التجربة أثر عميق على النساء البيض، لقد فر جزء منهن على الفور، غير أن غالبيتهن وفت بالتزامها، وعادت الى الشمال مكتوية بتجربة مثلت نقطة تحول في حياتها. (٥)

إلا أن الصراع الذى فرق لجنة التنسيق الطلابية لم يكن فقط بين النساء والرجال السود والنساء البيض، بل وأيضا بين الرجال البيض والرجال السود، مع انصراف الأخيرين المتزايد عن مفهوم اللاعنف، وعمل «الأسود والأبيض معا» فحين حل عام ١٩٦٥ كان الطريق إلى «القوة السوداء» قد تحددت معالمه بوضوح. و«غدا الترحيب بالبيض أقل فأقل في كل جزء من حركة الحقوق المدنية» (٦)

<sup>\*</sup> كان المراطنون السود يحجمون عن تسجيل انفسهم كناخين بسبب ارهاب البيض. المترجمة.

كانت هناك حركة موازية وسط طلاب ولايات الشمال، فحين بدأ الطلاب السود موجة اعتصامات في ربيع عام ١٩٦٠، جاوبهم مايتراوح بين الطبقة أنفا من طلاب الشمال مؤيدين (٧) ومرة أخرى كان هؤلاء «من أسر الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة العليا» في غالبيتهم. (٨) وأنشئت منظمة «الطلاب المنادون بمجتمع ديمقراطي» استجابة لهذه الحركة، وبدأت نشاطها التنظيمي في المدن الشمالية فيما بين عامي ١٩٦٣ و١٩٦٥ ، متخذة من لجنة التنسيق الطلابية للعمل اللاعنيف نموذجا لها.

لم يكن بين الطلاب المنادين بمجتمع ديقراطى كثيرون مؤهلون لمجابهة حقائق العمل التنظيمى فى الحياة اليومية، فقد اختاروا التنظيم فى صفوف «حركة الزنوج و... الفقراء غير المنظمين»، وهو قطاع من المجتمع يفتقر للوعى الجماعى والاستعداد للتنظيم ، اذا قورن بسود الجنوب، فهو ذلك الذى وصفة ماركس «بالبروليتاريا الرثة»، وبالتالى فقد غدا أسلوب المنادين بمجتمع ديقراطى فى التنظيم مصدرا للضجر والأحباط والقلق. وقد تمثل هذا الأسلوب فى التوجه الى حى من الأحياء والطرق على أبوابة واحدا إثر الآخر، أملا فى أن يبدى المجيب، كائنا من كان، استعدادا للتحدث مع غريب، ثم يبحث القادم عن أي إمكانيات واردة للعمل الجماعى، ويقدم مساندته الشخصية، ويكسب

إلا أنه تبين أن أولئك الذين حاول الطلاب تنظيمهم من «أشخاص يتسم دورهم الاقتصادى في المجتمع بالهامشية وعدم الاستقرار» – لاحول لهم ولاقوة، وأنه يستحيل تنظيمهم على أساس ثابت. إن الثورة الاجتماعية لاتعتمد على الفقر وحده، وإنما تتطلب أيضا التنظيم الجماعي، المستند الى العمل الجماعي في الانتاج، في المصانع ومواقع العمل، وذلك هو مايفتقده القسم الأكثر فقرأ في المجتمع، بما أنه إما عاطل أو يعمل في أشغال هامشية.

ولكن الطلاب البيض أبناء الطبقة المتوسطة، الذين ينتمون للشعب بالمشاعر وحسب، كانوا يضفون عليه طابعا مثاليا، وفي مقدمته السود. وقد اتضع هذا النزوع خاصة في انحناء الحركة أمام العفوية، فقد كان الشعار المطبوع على أحدى شاراتها وهو أقرب شئ لديها لما يمكن تسميته بالنظرية يقول «فلندع الشعب يقرر»، ولم يكن للمنظمين أن يلعبوا دورا قياديا، وإنما فقط أن يعكسوا رغبات الناس، وكانوا يعتبرون وضع خطة واضحة تلاعبا بالناس

لأيت فق مع روح المشاركة الديموقراطية. علاوة على ذلك كان الفقراء غير معتادين على الإجتماعات ولم تكن بالضرورة لتعجبهم، وهكذا كانت تتعاقب الاجتماعات التي لا يحضرها أحد سوى المنظمين أنفسهم (١٠)

حققت النساء في منظمة الطلاب المنادين بمجتمع ديم قراطي نجاحا أكبر بكثير من الرجال، فبينما حاول الرجال- دون نجاح- تنظيم العاطلين حول شعار «عمل أودخل الآن»، ركزت النساء على «قضايا نسائية» مثل وسائل الترفية والحضانات والمدارس وإضاءة الشوارع والاسكان والخدمات الاجتماعية. «وشرعت النساء في إنشاء منظمات مستقرة للأمهات المعتمدات على المعونة الاجتماعية (١١)، واكتسبن ثقة عالية بالنفس، فلأول مرة أصبحت للنساء في منظمة المنادين بمجتمع ديمقراطي أرض مستقلة تقدم لهن أساسا لاحترام الذات ولمطالبة الآخرين به » (١٢)

ترافقت مع انفصال نشاط الرجال والنساء في منظمة الطلاب المنادين بمجتمع ديقراطي ، توترات متزايدة الحدة بين الجنسين ، فقد تأثر الذكور في المنظمة بالوسط الذي يعملون فيه الى أبعد حد. كانت أفقر أقسام المجتمع محرومة الى حد أن «العنف والعدوان الجسدي أصبحا طريقة عادية في الحياة، وخاصة للذكور الشبان»، ومن أهم أشكالهما العدوان الجنسي (أو الماتشيزمو) (١٣)، الأمر الذي كان له تأثير كبير على قيادة الحركة السوداء، فكذلك على سبيل المثال يصف الدردج كليفر الذي أصبح منظرا لمنظمة الفهود السود، في سيرته الذاتية «روح في التخزين \*» كيف انغمس في شبابه في عمليات الإغتصاب ، بادنا بالنساء السود ثم البيض، على سبيل تأكيد الذات، وسماه «عملا من أعمال الثورة» (١٤) وكان زعيم أسود آخر، هو ستوكلي كارمايكل ، صاحب العبارة الشهيرة سيئة الصيت التي قالها في مؤتمر للجنة التنسيق الطلابية عام 1978، وإن الوضع الوحيد الملاتم لنساء لجنة التنسيق الطلابية هو الانبطاح».

وشرح أحد منظمى الطلاب المنادين بمجتمع ديمقراطي لجمع كبير في جامعة واشنطن كيف كان شباب الجامعة البيض يقيمون صلة ألفة مع البيض الفقراء الذين يعملون معهم، كمايلي:

«قال أن الرجال كانوا أحيانا بعد تحليل الأمراض الإجتماعية، يمضون وقت الفراغ معا بالاشتراك في مضاجعة فتاة، وقال أن تلك الأنشطة كان لها فضل كبير في تقدم الوعى السياسي للشبان البيض الفقراء، فتساءلت امرأة من

الجمهور وماذا فعل ذلك في وعى الفتاة؟» (١٥)

وقد تبنى كثيرون من رجال الطلاب المنادين بمجتمع ديمقراطي هذا الموقف الجنسى. وقاربت العلاقات بين الرجال والنساء في المنظمة على نقطة القطيعة.

الحركة النسائية تنبعث من تحلل حركة الحقوق المدنية والحركة الطلابية

غت الحركة المناهضة لحرب فيتنام من قلب حركة الحقوق المدنية ثم انتشرت بين الطلاب انتشارا هائلا ذا وقع مثير، فقد «استعل الحرم فجأة في كل الجامعات التي تشير فيها «الروح» الى السود في تراثهم الخاص. بالاحتجاج» بعد أن بدأ الرئيس جونسون يجند الشبان بأعداد كبيرة للقتال. في ١٧ أبريل عام ١٩٦٥ تجمع مايزيد على عشرين ألف متظاهر في واشنطن للاحتجاج على الحرب، ووقود ورأى الطلاب أنفسهم في معارضة «النظام»، فهم مقهورون كطلاب، ووقود محتمل للمدافع. وغت منظمة الطلاب المنادون بمجتمع ديمقراطي غوا كبيرا، وأصبحت الاعتصامات، التي تعلمها الطلاب من حركة الحقوق المدنية، تندلع وأصبحت الاعتصامات، التي تعلمها الطلاب الذين حل دورهم في القرعة أو بزيادة المطالب الخاصة بتقديم أسماء الطلاب الذين حل دورهم في القرعة أو بزيادة أجور الأساتذة ، أوعمال الجامعة أو إصلاح المناهج. (١٦).

ونشطت النساء بقوة في الحركة الجماهيرية الطلابية ، ولكنهن شعرن بعد عام ١٩٦٦ بأنهن يدفعن إلى الهامش، فقد أصبح الموضوع الرئيسي الآن هو التجنيد.

«الرجال يجندون، وهو مالايحدث للنساء، وبوسع الرجال أن يقاوموا التجنيد، فهم يحرقون بطاقات التجنيد ويجازفون بالذهاب الى السجن، فدور النساء اذن هو مساندة الرجال، الفتيات يقلن نعم للرجال الذين يقولون لا! ، كما يقول أحد الشعارات الشهيرة للحركة». (١٧)

واذ إنتقل الطلاب من النضال «من أجل الآخرين » الى النضال من أجل تحررهم الخاص داخل الحرم الجامعي، راحوا يبتكرون «نظرية» تقول أن الطلاب هم العنصر المحوري في الطبقة العاملة الحديثة، حيث أنهم يتدربون كمحترفين في مجتمع تسوده التكنولوجيا المتطورة، وبذلك أصبح الطلاب هم «البروليتاريا البديلة»، وبقى على الجامعات أن تصبح «قواعد حمراء». وتكتب

\*ترجمة حرفية لـ SOUL ON ICE، المترجمة.

سأرأ ايفانز عنهم:

«صار الطلاب ميالون لتأمل الذات بصفة عامة... وكان هؤلاء «الهيبيز،... يجدون الوداعة والحب والجماعة والتعاون، ويزدرون المنافسة والحرفية المصقولة في العمل، والمادية وبعد فترة تحولت طرائقهم المميزة الى مناسبات عامة. مثل «التجمع لممارسة الذات» و«التجمع للحب»، وكذلك عبارات مثل «تلم دماغك» و «تعمل الشئ النابع منك أنت». وتكمن بعض من أهم مقومات حركة تحرير المرأة اللاحقة في هذا الموقف الثقافي المضاد، الرافض لمعايير الطبقة المتوسطة وأغاط حياتها، والمتميز بالتركيز على الأمور الشخصية، فهو الذي جعل بعض المؤسسات المحددة لوضع المرأة كالزواج والأسرة، موضع التساؤل، مؤكدا في الواقع أفضلية الحياة الجماعية». (١٨٨)

على هذا النّحو ظهر الى الوجود واحد من الميول الأساسية في حركة تحرير المرأة الأمريكية: وهو التركيز على العالم الداخلي للمرء، حول نمط حياته،

وحول ماسمى فيما بعد «برفع الوعى».

فى عام ١٩٦٧ كانت «الحركة» قد أخذت فى التشرذم الى جماعات كثيرة، وفى محاولة لتوحيدها عقد «اليسار الجديد» «المؤتمر القومى للاتجاهات السياسية الجديدة» فى أغسطس عام ١٩٦٧، واجتمع ألفان من مزاولى النشاط السياسي من مائتى منظمة، ومعظمهم مخضرمون شبان من حركة الحقوق المدنية والحركة المناهضة لحرب فييتنام، وكانت فكرة «القوة السوداء» فى ذروتها والأمل فى الوحدة ضعيف.

كان المندوبون السود في المؤتمر يتوقون لأن يصبوا على رؤوس البيض فيه كل غضبهم من العنصرية الأمريكية، وفي المقابل بدا البيض مستميتون على استرضاء السود كي يعطوا المشروعية لنشاطهم. أخذ المندوبون السود يصيحون «إقتلوا البيض»، وأصروا على أن تكون لهم خمسون بالمائة من أصوات المؤتمر ونصف مقاعد اللجنة، رغم أنهم لايزيدون على سدس المندوبين، ومع كل استسلام من المؤتمر لمطالب السود، كان يرتفع تصفيق غالبيته، في موافقة واضحة على هذا الانكار لهم.

وانتقلت عدوى منطق النزوع الانفصالي للسود الى المندوبات في المؤمّر، فقد توصلن بعد مناقشات مطولة الى مشروع قرار يطالب بمنح النساء ٥١ في المائة من أصوات المؤمّر والتمثيل في اللجنة، بما أنهن بمثلن ٥١ في المائة من مجموع

السكان (١٩) غير أن الرجال البيض الذين أذعنوا لدعاة القومية السوداء، لم يكونوا على استعداد لتقديم أى تنازلات للنساء، وبدلا من ذلك سخروا منهن وعاملوهن بتعال ورفضوا إعطاء وقت لمناقشة مشروع القرار. وقد نجحت النساء في إضافته في آخر جدول الأعمال، نتيجة خشية المؤقر من أن يستهلكن وقته في إشكالات اجرائية، غير أن مشروع القرار لم يناقش أبدا، فقد رفض رئيس الجلسة إعطاء الميكروفون لأى من النساء الواقفات على مقربة منه رافعات أيديهن طلبا للكلمة ، وحين دعا بدلا منهن أحدا ما ليتحدث عن «الأمريكي المنسى، الأمريكي الهندي» اندفعت خمس منهن الى المنصة طلبا لتفسير، ولكن الرئيس اكتفى بأن ربت على رأس إحداهن قائلا «هدئي نفسك يافتاتي الصغيرة، فلدينا ماهو أهم من مناقشة مشاكل النساء».

كانت تلك الفتاة الصغيرة هي شولاميت فايرستوف، مؤلفه «جدليات الجنس» (٢٠) فيما بعد وقد رفضت أن تهدأ. (٢١)

ولا حقت السخرية الحركة النسائية الوليدة فقد نشرت مجلة «المتاريس» التى أصبحت فيما بعد مجلة راديكالية ناجحة، صورة في يناير عام ١٩٦٨ لجذع امرأة ترتدى ملبس بهلوان ولا رأس لها، وتتدلى من أحد ثدييها شارة لوا ، جانيت رانكين، ووضعت لها عنوان «القوة النسائية»، وكان التفسير الذي خلفته في الأذهان عامة هو: «حلمتان، إذن لارأس»، وأرفقت الصورة بمقال مفرط في التعالى، وقد رفضت نشر رد. (٢٢)

وفى المظاهرة الضخمة المناهضة لحرب فيتنام التى أقيمت فى واشنطن فى يناير عام ١٩٦٩ طلبت النساء الكلمة، وبعد اعتراضات كثيرة وافق الرجال المنظمون للمظاهرة على إعطائهم وقتا قصيرا لكلمتين ، وحين بدأن فى الكلام قاطعهن الصياح: أنزلها من على المنصة وضاجعها » وأصبح الانفصال عن الرجال حتميا.

إن التعالى الجنسى المفرط لدى رجال اليسار الجديد الأمريكى هو بالتأكيد واحد من أسوأ النماذج في تاريخ الانحياز الذكرى من قبل رجال يعتبرون أنفسهم «يساريين»، لقد كان أسوأ كثيرا مما يكن أن تتوقعه النساء مثلا في اجتماع نقابى. وقد قدمت الأصول الطبقية لأنصار اليسار الجديد بالإضافة لتجاهلهم للطبقة العاملة المنظمة بوصفها قوة التغيير الأساسية ، الأساس لجميع أنواع النخبوية، ومنها التعالى الجنسى. ولأنهم أسقطوا من الحساب الطبقة

العاملة، مالت سياساتهم دائما إلى الإصلاحية، مهما اتسمت خطبهم بالراديكالية وكان تدخلهم في حركة الحقوق المدنية دائما بالنيابة عن الفقراء السود، أما حملتهم ضد التجنيد فقد استندت إلى حجج ذات طابع أخلاقي وبالغ الفردية.

وقد كان تحول بعض النساء الى الحركة النسوية فى واقع الأمر رد فعل على المعاملة التى لقينها من اليسار الجديد، وقد احتفظت حفنة منهن بالأفكار الاشتراكية بالقول فقط، ولكن بسبب من تجربتهن فقد أصررن على التنظيم بصورة منفصلة عن الرجال. وبالطبع فقد تحولت تلك الفترة بأسرها الى جزء من ميثولوجيا الحركة النسائية، تدير اسطوانتها كل حين كتبرير للإنفصالية.

كذلك ساعدت الأصول الطبقية للنساء اللاتى اجتذبتهن الحركة النسائية فى . بداياتها ومعظمهن من الطبقة المتوسطة، على أن يرين مشاكلهن من منظور التعالى الجنسى للرجال، فخلال الازدهار الإقتصادى الذى ساد فى الستينيات ، وتفتح فرص الوظائف أمام النساء ، كان من السهل أن يبدو التعالى الجنسى للرجال الذين ينافسونهن على وظائف مهنية لابناء الطبقة المتوسطة خاصة، الحاجز الرئيسى أمام النساء.

أوجد هذان العاملان وضعا صارت فيه الانفصالية مطروحة دائما، وكان كلاهما نتاجا لوضع تاريخي خاص، مرتبط بفترة الازدهار الاقتصادي في الستينيات وظهور حركة «يسارية» لاتربطها علاقة بتنظيم الطبقة العاملة.

وهكذا جاء ظهور الحركة النسائية وغوها من قلب تحلل حركة الحقوق المدنية وإفلاس الحركة الطلابية، ورد فعل على التعالى الجنسى المفرط لدى رجال اليسار الجديد.

قبل أن ننتقل الى الحركة النسائية ذاتها ، من المفيد أن نتتبع ماحدث لتلك الحركات التى خرجت منها. لقد شملت الحركة السودا - ملايين من الناس، وفى الفترة مابين عامى ١٩٦٤ و ١٩٦٨ اهتزت المدن الأمريكية تحت وقع مئات الاضطرابات، وكذلك استطاعت الحركة الطلابية، خاصة حين تحولت الى حركة مناهضة لحرب فيتنام، حشد كتل جماهيرية ضخمة، ولكن أيا منهما لم تستطع تقويض النظام الرأسمالى الذى عارضتاه، لأنه لا الثوريين السود ولا الطلاب الراديكاليين كانوا قادرين على بناء حركة فى الموقع الذى يمكن منه تحدى الرأسمالية بصورة مباشرة وجماعية، أى فى المصانع وأماكن العمل التى يخلق الرأسمالية بصورة مباشرة وجماعية، أى فى المصانع وأماكن العمل التى يخلق

فيها العمال ثروة الرأسمالية وقد قاد كلاهما حركته عبر طريق منفصل عن الآخر، وقد أدى كلا الطريقين الى الهاوية.

مع أفول حرب فيتنام فى مطلع السبعينيات قبيل انتهائها تراجعت الحركة الطلابية وعاد الطلاب الى دراستهم، ومع انهيار اليسار بصفة عامة، انهار أيضا اليسار الثورى الأسود. وقد أغتالت الحكومة الكثيرين من المناضلين السود، خاصة أولئك الداعين لإقامة السلطة السوداء، غير أن ماحسم مصير تلك الثورة هو الخرافة التى ألهمتها ثم تحولت الى جزء من السياسة التقليدية. ومن الحركة السوداء خرجت شريحة ضخمة من المهنيين من الطبقة المتوسطة، الذين اصبحوا يقومون بالوساطة بين الجيتوات السوداء ومؤسسات النظام: موظفو الخدمات الاجتماعية ومنظمو العمل الاجتماعي المحلى وسياسيون في الحزب الديمقسراطي يمثلون المناطق الحسضرية المضمحله، ونواب عاجرون في المكونجرس. (٢٣)

فى تاريخ الحركة النسائية الأمريكية - كما فى تاريخ حركة السود والحركة الطلابية - علينا أن نميز بين فترتين ، من ١٩٦٨ الى ١٩٧٣ حين كان مستوى النضال مرتفعا بصفة عامة، ثم منذ عام ١٩٧٤ فصاعدا، حين صار مستوى النضال فى تراجع ، والساحة السياسية تتجه يمينا.

#### النظرية النسوية الراديكالية

الفكرة المحورية في حركة تحرير المرأة الأمريكية هي أن العدو هو الرجل ، كذلك يعلن البيان النسوى الراديكالي في نيويورك:

«إننا ندرك بوصفنا حركة نسويه راديكالية، أننا مشتبكون في صراع قوة مع الرجال، وأن القوة التي تضهطدنا هي الرجل بقدر ما يتطابق مع امتيازات السيطرة في الدور الذكرى ويارسها... اننا نعتقد أن الغرض من التعصب الذكرى هو في المقام الأول الحصول على إشباع نفسى للذات، وأنه لايتجلى في العلاقات الاقتصادية إلا بصورة ثانوية... لهذا السبب فإننا لانعتقد أن الرأسمالية، أوأى نظام إقتصادي آخر هو السبب وراء اضطهاد النساء، كما

لانعتقد أن هذا الاضطهاد سيختفى نتيجة لشورة إقتصادية محضة. إن الاضطهاد السياسى للنساء له دينامياته الطبقية الخاصة، وهذه الديناميات يجب فهمها فى إطار كان يوصف من قبل بأنه لاسياسى، ونعنى بة السياسة المتعلقة بالذات (أو الأنا)..إن الذات الذكرية تؤكد هويتها عبر قدرتها على أن تحوز سيطرة على ذات الأنثى».

ومن هنا تستنتج جولييت ميتشيل ، التي تقتبس هذه الكلمات مؤيدة، الخاجه لوحدة النساء من جميع الطبقات:

«... ليست الفوارق الطبقية هي الأمر المهم، وإنما الأمر الحيوى هو أن ترى النساء كيف يجرى إخضا عهن ككل. إن الوظيفة الإجتماعية للنساء وهو يتهن الجسدية توجد في البيت... وضع النساء كنساء هو الذي له الأولوية: إنهن مقهورات أياً كانت ظروفهن الخاصة، ومن هنا أهمية الوعى النسائي في أية ثورة... ومن هنا تحرر النساء».(٢٤)

وتقدم شولاميت فايرستون في كتابها «جدليات الجنس» تدعيماً نظرياً لفكرة أن الإضطهاد الجنس هو الأساس بينما يشكل الاقتصاد البنية الفوقية. فتبدأ بان جذور بنية الأسرة – بما تشمله من طبقتين المرأة فيهما هي المضطهدة والرجل هو المضطهد - تكمن في إعادة إنتاج الحياة بالمعنى الجنسي للكلمة. «خلافاً للطبقات الإقتصادية، نبعت الطبقات الجنسية من واقع بيولوجي: فقد خلق الرجال والنساء مختلفون، وليس متساوين.

«يقدم التنظيم الجنسى لإعادة إنتاج النوع في المجتمع دائماً الأساس الحقيقي، الذي انطلاقاً منه وحدة يمكننا التوصل إلى التفسير النهائي لكل البنية الفوقية من مؤسسات اقتصادية وقضائية وسياسية وأيضاً الأفكار الدينية والفلسفية لفترة تاريخية بعنيها».

وتقول أن السبب الأصلى للإستغلال هو سبب نفسى جنسى: «إن الأسرة البيولوجية بطبيعتها ذاتها تنطوى على توزيع غير متساوى للنفوذ، والحاجة للنفوذ التى تؤدى إلى تطور الطبقات تنبع من التشكل النفسى الجنسى لكل فرد وفقاً لهذا اللاتوازن الأساسى». وتقول أيضاً أن «العنصرية هى امتداد للتعالى الجنسى الذكرى».

هذا التحليل البيولوجي الخالص يجعل من اللامساواة الجنسية أمراً محتماً، وتستنتج كثير من نصيرات النسوية الراديكالية من تحليل فايرستون أنه طالما

أن جميع التعاديات الطبقية العنصرية تنشأ من اللامساواة الأولية بين الرجال والنساء، فإن الإضراب في سرير الزوجية سيسدد ضربة ليس فقط إلى التعالى الجنسي، وإنما كذلك إلى نواتجة الثانوية من مجتمع طبقى وعنصرية.

#### بالطبقة المتوسطة، ومن أجلها.

كانت الحركة النسائية الأمريكية مكونة من بنات الطبقة المتوسطة في أغلبيتها الساحقة، ولاتزال. كذلك تصف جوفريان، إحدى مؤسسات الحركة، تكوينها في بداياتها الأولى «نساء من بنات الطبقة المتوسطة البيض اللاتى تلقين تعليماً جامعياً، ويعملن كمهنيات». وبين عضوات أكبر منظمة نسائية، وهي «المنظمة الوطنية للنساء»، كانت ٦٦ في المائة حاصلات على شهادات جامعية في عام ١٩٧٤، و٣٠ في المائة حاصلات على شهادات علمية أعلى. (٢٦) ووجدت مارين لوكوود كاردن أن «٩٠ في المائة من عضوات جماعات الدفاع عن حقوق المرأة اللاتي استطلعت آرائهن يحملن شهادة بكالوريوس على الأقل وتحمل ثلثهن شهادة الدكتواره في الفلسفة أو في الطب أو شهادات عليا في القانون». (٢٧)

وهو وضع تفصله هوه واسعه عن غالبية النساء، وقد تجلت هذه الهوة بين نصيرات النسوية أولئك وبين نساء الطبقة العاملة في محكمة العام الدولي للنساء التي نظمتها الأمم المتحدة في المكسيك عام ١٩٧٥. هنا التقي عالمان، نساء الطبقة المتوسطة من جهة بقيادة بيتي فريدان مؤسسة المنظمة الوطنية للنساء (NOW) وواحدة من أولى الداعيات للحركة النسائية في أمريكا، ونساء الطبقة العاملة من جهة أخرى، وبينهن دوميتيلاباريو وهي زوجة عامل مناجم من بوليفيا وأم لسبعة أطفال، وقد ظلت تنظم زوجات عمال المناجم على مدى خمسة عشر عاماً في نضالات لمعاونة أزواجهن المضربين ونذكر هنا واحداً من المؤشرات لظروف هؤلاء العمال، وهي أن معدل العمر المتوقع لهم كان ٣٥ عاماً فقط وقد نظمت دوميتيلا باريو إضراباً طويلاً عن الطعام للنساء، وذهبت للسجن عدة مرات وأجهضت حملها في إحداها نتيجة لظروف الاحتجاز. وقد وجهت نقداً مريراً لنصيرات النسوية الثريات اللاتي جثن إلى المؤتم، فقالت

لرئيسة ألوفد المكسيكي:

«ياسيدتى، لقد عرفتك على مدى أسبوع، فى كل صباح تظهرين بثوب مختلف. كل يوم تظهرين متجملة ومصففة الشعر مثلما يفعل شخص لديه الرقت الذى ينفقه فى صالون تجميل ويستطيع أن ينفق مالاً على ذلك، أما أنا فلا. وأرى بعد ظهر كل يوم سائقاً فى سيارة ينتظرك عند مدخل هذا المكان ليأخذك إلى المنزل، أما أنا فلا. ولكى تظهرى هنا بهذا المظهر، فلابد وأنك تعيشين فى بيت أنيق حقاً، وفى زى وجيه، أليس كذلك؟ ولكننا نحن زوجات عمال المناجم لدينا منزل صغير وحسب يقرضونه لنا، وحين يموت أزواجنا أو يمرضون أو يفصلون من الشركة يكون أمامنا تسعون يوما لنغادر خلالها البيت يم نصبح فى الشوارع. والآن ياسيدتى اخبرينى: هل يشبه وضعك وضعى على الاطلاق؟ هل يشبه وضعى وضعك؟ فأى مساواة إذن سنتكلم عنها معا؟ اذا كنا أنا وأنت لسنا متماثلتين؟ إذا كنا على هذا القدر من الأختلاف؟»

وقالت أن المرأة الغنية عمياً عن ظروف النساء من بنات جنسها:

«إنهن لايستطعن رؤية معاناة ناسى، لايستطعن أن يرين كيف يبصق عمالنا رئتيهم شيئا فشيئا فى برك من الدم، لم يرين كم يعانى أطفالنا سوء التغذية. وبالطبع فإنهن لم يعرفن، كما نعرف نحن، ماهو الاستيقاظ فى الرابعة صباحا والذهاب للنوم فى الحادية عشرة أو الثانية عشرة ليلا، فقط لنتمكن من إنهاء كل العمل المنزلى، بسبب الظروف البذيئة التى نعيش فيها.»

ولم تستطع دوميتيلا أن تفهم قول بيتى فريدان أن «الرجال يلعبون بها وبزميلاتها ».

«لقد شعرت أنى غير فاهمة بعض الشئ. فى حجرات أخرى، وقفت بعض النساء وقلن: الرجال هم العدو... الرجال يوجدون الحروب، الرجال يوجدون الأسلحة النووية ، الرجال يضربون النساء... فما هى المعركة الأولى التى يجب خوضها لتنال النساء حقوقا متساوية؟ يجب أولا إعلان الحرب على الرجال». (٢٨)

وعارضت كلا من الانحياز الذكرى (أوالماتشيزمو) والحركة النسوية: «أعتقد أن الماتشزمو سلاح إمبريالي قاما مثل الحركة النسوية، وأعتقد أن المعركة الأساسية ليست بين الجنسين، وانما هي نضال الزوجين، وحين أقول الزوجين، أضم أيضا الأبناء والأطفال، الذين يجب أن ينضموا للنضال من أجل التحرر من وضع طبقي. أعتقد أن ذلك أساسى الآن». (٢٩)

لقد أضعف النزوع الإنفصالي عند الحركة النسائية فرص انضمام نساء الطبقة العاملة إليها، سواء في الولايات المتحدة أو غيرها. وأصبحت هذه الانفصالية في النهاية جزءا من دائرة شريرة، تقضى على الحركة النسائية بالانغلاق داخل جيتو من شابات الطبقة المتوسطة المتعلمات.

وقد أدى الوسط الذى وجدت نساء الطبقة المتوسطة البيض من النشيطات فى الحركات النسائية أنفسهن فيه، أدى بالكثيرات الى الإنزلاق الى العنصرية السافرة. وقد عبرت الكاتبة الأمريكية السوداء «بيل هوكس» عن غضبها فى كتابها «أولست امرأة ؟ النساء السود والحركة النسوية» فكتبت: «جميع الحركات النسائية فى أمريكا منذ أصولها الأولى وحتى اليوم، بنيت على أساس عنصرى... لقد هيمنت نساء الطبقة المتوسطة والعليا البيض على كل الحركات النسائية فى الولايات المتحدة» (٣٠).

وقد نددت الزعيمة السوداء أنجيلا ديفيز بسوزان براون ميلر فى قضية الحيت تيل الشهيرة عام ١٩٥٣، لأنها ساوت بين الصفير الذى كان يطلقه صبى أسود عمرة ١٤ عاما مقلدا صوت الذئب على امرأة بيضاء، وبين ماتلاه من إعدام البيض له دون محاكمة..

## الهروبية والانقسام

مع هزيمة الحركة السوداء والحركة الطلابية، اقتنعت النساء بأن تحقيق التقدم الايعتمد على السياسة ولا الأحزاب السياسية، وانما يكمن في تطوير الملكات الانسانية أو «تحرير الشخصي» كما سبق أن قال النارودنيون الروس (٣٢) ولم يمض وقت طويل قبل أن تتحول حركة تحرير المرأة الأمريكية بأسرها الى مجموعة من الجماعات الصغيرة، تتكون كل منها من ثماني نساء، يتحدثن فيها معا عن تجاربهن الشخصية ويناقشنها معا. وكتبت جوفريمان تقول أن تلك الجماعات وأصبحت آليات للتغيير الإجتماعي بذاتها ولذاتها. إنها بني أوجدت خصيصا بغرض تغيير مفاهيم الأطراف المشتركة فيها وتصوراتها ولتغيير المجتمع ككل، والوسيلة التي يتم بها ذلك تسمى «رفع الوعي». (٣٣)

هذا الاتجاه لأن تصبح جماعات رفع الوعى» غاية فى حد ذاتها، لم يكن الاتجاه الوحيد فى حركة تحرير المرأة فى سنواتها الأولى، كما انتهت إليه الحالد وقد نظرت نساء كثيرات، وخاصة من نصيرات الحركة النسوية الاشتراكيات فى بريطانيا، لأهمية رفع الوعى، لا لأنه يحسن حياة النساء ولكن لأنه يمنح النساء الشقة بالنفس ليشاركن فى النشاط السياسى. ولكنه للأسف لايفعل، فأنت لاتبنى ثقتك بنفسك بأن تعزلها عن النضال الدائر فى العالم من حولك، وحين تفعل ذلك فالعكس هو الذى يحدث: إذ لاتواتيك الفرصة أبدا لتطور المهارات والأفكار الجدالية اللازمة للنشاط السياسى. وكما بينت التجربة، تزايد نزوع النساء للتعلق بجماعاتهن الصغيرة، ومع انهيارها كن ينسجن تماما.

وبطريقة لاتخلو من غرابة، لايتحدى «رفع الوعى» الأفكار السائدة القائلة بأن الأسرة والعلاقات الشخصية منفصله عن المجتمع ككل، تحكمها قوانينها الخاصة. فهو في نهاية المطاف يريد أن يغير أفكار الأفراد المعنيين، استنادا إلى الاعتقاد بأن «الأفكار الصحيحة» ستمكنهم من أن يغيروا علاقاتهم الشخصية والجنسية والأسرية، ومنطق هذا التفكير هو أن العلاقات الشخصية تصوغها في رؤوسنا. وسوف نبين في موضع لاحق أن العلاقات الشخصية تنشأ عن مجمل العلاقات في المجتمع المحيط بنا وأن هذه العلاقات هي التي تصوغها، ويستحيل في النهاية تغييرها بمعزل عن هذا الواقع، ولكن دعونا أولا نرى الى أين قاد «رفع الوعي» الحركة النسائية.

فى البداية تزايدت أعداد جماعات رفع الوعي النسائية بسرعة كبيرة، ولكنها لم تعمر طويلا، وقد كتبت جو فريمان تقول أنها «تتشكل وتنحل بسرعة لا تمكن أحدا من تتبع المعلومات الخاصة بها». (٣٤) وقد تحلل الكثير منها خلال بضعة أسابيع أو أشهر، واستمر البعض عامين أو أكثر، ولكن المتوسط المعتاد كان تسعة أشهر.

«سواء أغيرت المشاركات أفكارهن كثيرا أوقليلا نتيجة مشاركتهن، فإنهن جميعا يصلن الى نقطة لايكون لدى جماعة رفع الوعى ذاتها الكثير لتضيفه عندها، لقد (أدت الغرض منها)، وعثل أدراك العضوات لهذه الحقيقة المؤشر للموغ الجماعة المرحلة الثانية من تطورها، حيث يحاولن من جديد تحديد أهدافهن المشتركة.... ونادرا ما يتفقن على ما يردن عمله، وبالتالى فنادرا ما تستكمل هذه المرحلة الثانية بل تتحلل فى الغالبية العظمى

من الحالات: الجميع ذهب لقضاء عطلة الصيف، وحين عدنا، لم يبد ممكنا أن نبدأ مرة أخرى». (٣٥)

ولم تستمر فى النشاط سوى حفنة ممن بدأن، ففى وقت يرجع إلى عام ١٩٧٣ كتبت مارين كاردن: «تقدر المشاركات ان مايتراوح بين ٥و٥١ فى المائة من عددهن الأصلى استمر فى حركة تحرير المرأة» (٣٦) ومن المرجح اليوم أن نسبة عضوات الجماعات النسائية الباقيات فى حركة تحرير المرأة من أوائل السبعينيات تقل عن واحد فى المائه.

وكان مصير الجماعات النسوية الاشتراكية أسوأ، وهى لم تكن كثيرة فى أى وقت، ولاقوية للغاية، ولامتميزة بوضوح عن الاتجاه النسوى الراديكالى. وتقول ليندا جوردون مؤلفة كتاب «جسد النساء، حق النساء» أنه «حوالى عام ١٩٧٤ كانت هناك محاولات كثيرة فى جميع البلاد... لانشاء منظمات تعرف نفسها صراحة بأنها نسوية اشتراكية، ولكنها فشلت جميعا، ولم تبق منها واحدة» (٣٧)

لم يكن بين هذه الجماعات تنسيق ، ولاهيكل يجمع بينها أو يقودها ، كان هناك «افتقار مقصود للتركيب الهرمي» كما تقول جوفريان ، ومن ثم «تعذر توجية الحركة أو ضبطها أو حتى إحصاؤها ». ومن هذا الوضع المشتت تنشأ النخب تلقائيا .

«.... أدينت النساء اللاتى حققن شهرة لأى سبب بوصهن «نخبويات».... لقد أوجدت أيدولوجية رفض الهياكل التنظيمية، نظام نجوم، وشجع رد الفعل ضده نفس اللامسئولية الفردية التى طالما ادانها ولاقلك الجماعات أى وسيلة لفرض المسئولية على النخب التى تسيطر عليها، بل انها لاتستطيع حتى أن تعترف بوجودها. «(٣٨)

وطبيعى أن يقود هذا الوضع الى المشاجرات والانشقاقات والطرد والتوتر بين الجميع، ففى وقت مبكر يرجع الى بداية عام ١٩٧٠ كتبت مارلين ديكسون، وهى إحدى مؤسسات حركة تحرير المرأة: «لم يؤد مرور الزمن إلا الى تسعير العداوة وسوء التفاهم، اللذان يعنيان أن النساء ينفقن من طاقتهن فى التعارك معا، أو مجرد مصارعة التعصب الذكرى قدرا أكبر مما يوفرنه لتنظيم الحركة». (٣٩) وتصوغ تى جريس أتكنسون ، إحدى مؤسسات الحركة، ذلك على النحو التالى: «إن الإخاء بين النساء بالغ القوة: فهو يقتل الشقيقات» (٤٠)

وكانت النتيجة النهائية لهذا التشرذم هي تكاثر «الاضطهادات»، فالنساء السود يتهمن عضوات الحركة البيض باضطهادهن استنادا للون، والمساحقات يتهمن المتعاملات مع الرجال باضطهادهن، وهلم جرا. لقد نتج ذلك في المقام الأول عن الاعتقاد بأن مصدر الاضطهاد هو مجموعة من الأفراد، هم الرجال، وحين بقي الشعور بالاضطهاد عند نساء الحركة، رغم انفصالهن الآن عن الرجال، بعثوا عن مجموعة أخرى من الأفراد ليلقوا باللوم عليها. وبهذه الطريقة فانك تنتهى بلوم أولئك الذين تتفق معهم، وتترك النظام الإجتماعي وهو المصدر الحقيقي للأضطهاد – بلامساس.

من الصراعات الأشد مرارة داخل حركة تحرير المرأة الأمريكية، الصراع بين المساحقات السياسيات والنساء العاديات (في موقفهن الجنسي) وينبغى أن غيز بين المساحقة كتوجه شخص والمساحقة السياسية، وبينما عمل تحدى الاضطهاد الواقع على المساحقات (كما في حالة المثلية الجنسية بين الرجال) أمرا أساسيا لتحرير النساء، فإن هذا لايعنى أن العلاقات المساحقة تفضل العلاقات بين الجنسين، أو أنها وسيلة ضرورية لتحرير النساء، وقد تحولت الكثيرات في حركة تحرير المراة الأمريكية الى المساحقة السياسية، فالمساحقة:

«تطورت الى نظرة الى العالم تقول بأن النساء يجب الا يختلطن أو يعشن أو يقرن أنفسهن إلا بالنساء، ومن هذه المقدمة كان من السهل المضى الى القول بأن المساحقة هى طليعة الدعوة النسوية، وأن المرأة التي تعاشر رجلا هى على وئام واضح مع العدو ومن ثم لا يمكن الثقة بها.... إن أولوية علاقات النساء بالنساء، وخلقهن وعيا جديدا ببعضهن البعض معا، هى التى تمثل قلب عملية تحرير المرأة، وأساس الثورة الثقافية » (٤١)

وتقول جيل جونسون في كتابها « أمة المساحقات: الحل النسائي »أن: «حصول المرأة على الاشباع الجنسي بصورة مستقلة عن الرجل هو الشرط الالزامي للثورة النسوية... وإلى أن تصبح جميع النساء مساحقات، لن تكون هناك ثورة سياسية حقيقية». (٤٢) وقد قتع الاتجاه النسائي المساحق بجاذبية قوية، حيث بدا أنه يقدم وسيلة شخصية للأقدام على فعل في مواجهة اضطهاد الرجال، يحقق نتائج مباشرة. وفيما يتعلق بحركة تحرير المرأة عامة «كان من الأسهل ان تنفق الواحدة طاقتها على الصراع بين المساحقات والعاديات بطابعة الشخصي أساسا، عن أن تتعامل مع القضايا السياسيه الأشق» (٤٣)

ولكن كان لابد أن يدفع أحد ثمن الدعوة النسوية المساحقة، وتحدده لنا جوفرهان:

«أولئك النساء اللاتى بقين على علاقة بالجنس الآخر (جنسيا) دون أن تكون لهن أى ارتباطات سياسية أخرى مررن بأزمات شخصية عنيفة، تشمل نوبات الإنهيار العصبى، وانسحبن من الحركة النسائية تماما، إذ لم يكن بوسعهن تكوين جماعات نسائية أخرى أو الانضمام اليها ، لأن هويتهن كعضوات فى الحركة النسوية الراديكالية دمرت. «(٤٤)

# ذبول الحركة النسائية

مع الضعف السياسى العام لليسار الأمريكي - حتى في لحظة إزدهاره - وتزايد الركود الإقتصادى في السبعينيات (وهو حقيقة لايلك إنكارها أحد)، تبين مقدار عجز حركة تحرير المرأة الأمريكية، وهي المكونة من جماعات ضئيلة مبعثرة، قرتها المشاجرات بين الحين والآخر. والنساء اللاتي لم يردن الإكتفاء بتأمل وعيهن، بل شيئا من الفعل، توجهن الى منظمات حقوق المرأة الوقورة ، المحافظة، وأبرزها المنظمة الوطنية للنساء - ففي عام ١٩٧٥ كتبت جوفريان و كانت المنظمة الوطنية للنساء معظم الوقت هي المنظمة النسائية الوحيدة المتاحة المعنية بالعمل، حتى وإن كانت صورتها محافظة شيئا ما ». ومنذ كتابة هذه الكلمات، تسارع انهيار حركة تحرير المرأة الأمريكية، وأصبحت المنظمة الوطنية للنساء المنظمة النسائية الوحيدة في الساحة فعليا. وقد زادت عضويتها من النساء المنظمة النسائية الوحيدة في الساحة فعليا. وقد زادت عضويتها من ألف عام ١٩٧٩ الى ٤٠ ألفا عام ١٩٧٩ ثم ١٩٧٥ ألفا في نهاية عام ١٩٧٩. (٤٦) ولقد كان انتقال النساء إليها جزءا من النتقال العام في اتجاه اليمين، الذي دعمه الكساد الاقتصادي.

وأسلوب المنظمة الوطنية للنساء في العمل أسلوب تقليدى للغاية، فهى تميل الى الحزب الديقراطي، وتشجع النساء على الاعتماد على المحاكم والكونجرس في تحقيق إصلاحات، وتعمل على إيجاد مجموعات ضغط لصالحها في مجلس النواب والشيوخ، وذلك هو نشاطها الرئيسي وقد انخرطت عضواتها الأشد نمطية في حملة من أجل السماح للنساء بالعمل قساوسة في الكنائس، وخلال ثلاثة أعوام «شغلت أربعين امرأة وأكثر منصب الأسقف» وقد حضرت أحد مؤتراتها

في نوفمبر ١٩٧٧ ، ١٥ ألف امرأة، بينهن ثلاث من «السيدات الأول»!

اثبتت المنظمة الوطنية للنساء عدم فعاليتها ، ليس فقط في تحسين ظروف النساء ، بل وحتى في إيقاف الهجوم على حقوق النساء في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ أصبح ريجان رئيسا، ففشلت حملتها للتعديل الدستورى من أجل مساواة الحقوق في عام ١٩٨٢، وهي الحملة التي أعلنت أولويتها وخاضت معركتها على حساب كل القضايا النسائية الأخرى، لأنها لم تحظ بموافقة عدد كاف من الولايات على التصديق على التعديل.

كذلك تعرضت حقوق الإجهاض لردة أيضا، فغى عام ١٩٧٣ كان قد أصبح مشروعا، ولكن فى عام ١٩٧٦ أوقف التشريع إنفاق الحكومة الفيدرالية على إجهاض النساء الفقيرات مالم تكن حياتهن معرضة للخطر، وانقسمت الحركة النسائية ازاء هذا الحدث: «...فنساء الطبقة المتوسطة لم يبادرن الى مساعدة أخواتهن الفقيرات... كان كل مايعنيهن هو أن الاجهاض محكن طالما توفرت النقود، وكانت معظمهن تملكها ». ووقع ارتباك آخر نتيجه حملة ذات طابع أخلاقى شنتها المناهضات للعنصرية فى حركة تحرير المرأة ، ضد تنظيم النسل الاجبارى للنساء السود، من هذه الزاوية بدا الاجهاض طريقة فى تحديد النسل أكثر منه حقا للمرأة ، شيئا يستحق المعارضة لا المطالبة به ، وبذلك أصبح مطلب حق الاجهاض يبدو موضوعا يخص النساء «البيض» (أى الموسرات).

وبالطبع فقد كان المخرج من كل هذا التخبط هو الدعوة لحق المرأة فى الاختيار، حق اختيار الإجهاض أوعدم الاجهاض، ولكن حركة تحرير المرأة فى ذلك الوقت كانت قد مضت بعيدا فى تشرذمها وفى العمل بنظرة أخلاقية ضيقة، مما جعل «حق المرأة فى الأختيار» شعارا أجوف وحسب، وسقطت محاولات تعبئة حملة دفاعا عن حق الإجهاض فريسة هذا الوضع، وفى صيف عام ١٩٨١ أقرت لجنه من الكونجرس الأمريكي قانونا يجعل الاجهاض (وحتى بعض أشكال منع الحمل) فى حكم القتل (٤٩).

وفى عام ١٩٨١ نشطت المنظمة الوطنية للنساء فى حملة من أجل تعيين ساندرا داى أوكونور بالمحكمة العليا، رغم مناهضتها لحق الإجهاض وتأييدها لعقوبة الإعدام (٥٠)

وقد طهر تحول المنظمة الى اليمين في أجلى صوره في كتاب من تأليف مؤسستها بيتي فريدان بعنوان «المرحلة الثانية». ومن بين مادافعت عنه في هذا

الكتاب، إقامة تحالفات مع «فتيات الكشافة ورابطة الشابات والنوادى النسائية وجمعيات الاخوات في الدين، كاثوليكية وبروتستانتية ويهودية». (٥١) وحين زارت أكاديمية «وست بوينت» العسكرية ذابت شاعرية لدى رؤية النساء يتدربن ليصبحن ضابطات في الجيش الأمريكي، فقد جعلها ذلك تشعر بأنها «أكثر أمنا على نحو ما، لأن تلك الأسلحة النووية الجبارة القادرة على تدمير العالم... ستكون من الآن فصاعدا بين أيدى نساء ورجال يشقون الطريق- « بمعاناتهم - نحو قوة جديدة» (٥٢)

وفى ميدان الأجور أيضا تعرضت النساء لنكسة، ففى عام ١٩٥٥ كان متوسط أجر العاملات لأسبوع عمل كامل يعادل ٦٤ فى المائة من أجر نظرائهن من الرجال، وفى عام ١٩٧٠ إنخفضت النسبة الى ٥٩ فى المائة وفى عام ١٩٧٦ إنخفضت الى ٥٧ فى المائة.

وقد تمكنت بعض الجماعات النسوية الراديكالية من الاستمرار عبر تكريس نفسها لتقديم خدمات خاصة مثل المراكز النسائية لتقديم العون لضحايا الاغتصاب، والعناية بأمراض النساء، والاستشاره النفسية أو العناية بالطفل.

كذلك استطاعت الدعوة النسائية أن تحتل وضعاً راسخاً في النشر، وكانت «إم. إس» هي أكثر دورياتها حداثة ومدعاة للإحترام، وقد بدأت شهرية في يوليو عام ١٩٧٢ وبعد عام بلغ توزيعها ٣٥٠ ألف نسخة. وهناك بضع دور نشر نسائية وعدد من المكتبات النسائية في الولايات المتحدة، وقد ركزت هذه الدور على نشر الروايات التي تسهم في الإنشغال بالتجربة الفردية والعلاقات الشخصية. (٥٣)

وأصبحت الدراسات النسائية موضع الإحترام، وتفيد مؤسسة دوكارد أنه عند بداية عام ١٩٧٤، كانت برامج الدراسات النسائية تدرس في ٧٨ مؤسسة، وكذلك ألفى مقرر في خمسمائة كلية جامعية، «إن كل كلية وجامعة تقدم الآن مقررات في الدراسات النسائية». (٥٣)

وبذلك انفتحت أبواب للنجاح أمام المؤلفات والمحاضرات، وهو ماتشكت منه كاثي ساراشيلد، وهي إحدى رائدات حركة تحرير المرأة،: «ما إن تحقق واحدة قدراً ضيئلاً من النجاح، حتى تنكب على عملها الخاص لتكون كاتبة نسوية فتعمل بتلك الطريفة البعيدة جداً عن المباشرة، بدلاً من أن تحافظ على صلتها بالمجموع». (٥٥)

ومن ذلك نستطيع أن نرى تناقضاً حاداً بين «نجاح» بعض النساء في الحركة في شق طريقهن الخاص، وفشل الحركة ذاتها في تحسين وضع جمهرة النساء العاملات. ويتشابة مصير عضوات حركة تحرير المرأة في الولايات المتحدة النشيطات سابقاً مع المصير الذي انتهى إليه معظم النارودنيين في روسيا، فهؤلاء الذين أتوا من أسر ميسورة، بعد فترة من «الذهاب إلى الشعب» عادوا «ليستقروا في النشاط البحثي والأدبى، بل وفي الأعمال التجارية في غالبية الأحيان». (٥٦)

ولكن يجب ألا يأخذنا التشبيه بعيداً فلقد واجه النارودنيك المشانق والسجن والنفى فى سيبيريا، بينما أنفقت عضوات حركة تحرير المرأة معظم وقتهن فى «رفع الوعى».

#### هوامش الفصل العاشر

١- س. إيثانز، والسياسة الشخصية: أصول حركة تحرير المرأة فى
 حركة المقرق المدنية واليسار الجديد» (نبريروك ١٩٨٠).

۲- إيثانز، ص ٤١

٣- إيثانز، ص ٣٥.

٤- إيثانز، ص ٨١.

٥- إيثانز، ص ٨٢.

٦- إيڤانز، ص ٩٧.

٧- إيقائز، ص ١٠٦.

۸- إيثانز، ص ١٠٥.

٩- إيثانز، ص ١٣٢.

١٠- إيثانز، ص ١٣٢.

۱۱- إيثانز، ص ۱٤١.

١٤١- أيقانو، ص ١٤١.

۱۳- س. بروان میلر وضد إرادتنا: الرجال، والنساء والاغتصاب، (نیویورك ۱۹۷۵) ص ۸۰- ۸۱.

۱۱- س. كليفر دروح في التخزين » (نيويورك ١٩٦٨) ص ١١- ١٨.

١٥- ج. فريمان وسياسات تحرير المرأة، (نيويورك ١٩٧٥) ص ٦٠.

١٦- إيثانز، ص ١٧٠.

١٧- إيثانز، ص ١٧٩.

۱۸- إيثانز، ص ۱۷۵.

١٩٨- إيثانز، ص ١٩٨.

۲۰ س. فایرستون وجدلیات الجنس» (نیریورك ۱۹۷۰).

۲۱ - فریمان، ص ۵۹ - ۲۰.

۲۲- قریمان، ص ۲۰- ۲۱.

- حالياً (۱۹۸۳) هناك أكثر من مائتى عمدة أسود فى مدن الولايات المتحدة، منها ۱۸ مدينة رئيسية (شيكاجر وديترويت ولوس ألجلرس ونيو أورليانز وأتلانتا وواشنطن العاصمة). فى الوقت نفسه ٧. ٤٥ فى المائة من الشباب السود عاطلون عن العمل وكذلك ۱۹ فى المائة من البالغين السود (أكثر من ضعف المعدل وسط العاطلين البيض). وتعلق والإيكرنوميسته.... أصبح المتشددون وقررون مع التقدم فى السن، وتكريهم فى الدوائر الجامعية، وحصولهم على الهبات من مؤسسات ليقوموا بأبحاث، وقد أقيمت آلاف المشروعات من أجل تقدم السود يتعريل من الحكومة الفيدرالية، أو حكومة الولاية، أو الحكم المحلى، وأيضاً من المؤسسات الخيرية والخاصة» (الإيكرنوميست، ۱۵ مايو ۱۹۸۷)

۲۲- ج. ميغشيل ووضع المرأة، (لندن ۱۹۷۱) ص ۵۱، ٦٣-٦٤-، ۷۲-۲۶، ۱۸۲.

۲۵- فایرستون، ص ۵۱-۱۷، ۲۰-۲۱، ۲۵.۵-۲۳- فایرستون، ص ۹۲-۹۱.

۲۷ م. ل. جاردن والحركة النسائية الجديدة» (نيريورك ١٩٧٤) ص
 ١٩٠٠ م. ل. جاردن والحركة النسائية الجديدة» (نيريورك ١٩٧٤) ص

۲۸- دومیتیلا باریو، دعیرنی آتکلمای (لندن ۱۹۷۸) ص ۱۹۸-۱۹۹، ۲۰۲-۲۰۳- باریو، ص ۲۰۳ر۲۴۰.

٣٠- ب. هركسى وأولست امرأة؟ النساء السود والحركة النسوية» (لندن ١٩٨٨)، ص ١٩٢٤ر٨٨٨.

۳۱ أ. ديقير والنساء، والمنصر، والطبقة» (لندن ۱۹۹۰) ص ۳۲۷.

۳۲ انظر ف. فنترری، وجذور الثورة» (لندن ۱۹۹۰) ص ۳۲۷ - ۳۲۰ مس ۳۲۷ - ۱۰۶ . مریان، ص ۱۰۳ - ۱۰۶ .

۳۵ جاردن، ص ۷۱-۷۲. ۳۹- جاردن، ص ۷۳.

۳۷- والضلع الزائد» (أكـتـوبر ۱۹۷۸). -۳۸- فـريمان، ص

٣٩ م. ديكسون وحول تحرير النساء» من وأمريكا الراديكالية»
 (قبراير ١٩٧٠).

٤٠. والضلع الزائدي عدد ٧]. - ١١- قرعان، ص ١٣٦ - ١٣٧.

٤٤- م. إيثانز (إعداد) وقضية المرأة، (لندن ١٩٨٢) ص ٥٠-٥١.

25- قریمان، ص ۱۳۹-۱۳۷- قریمان، ص ۱۳۹

20- قرعان، ص ٩٢.-٤٦- ب. قريدان والمرحلة الفانية» (لندن ١٩٨٢) ص ٢٣٨.

٤٧- ب. دوكبارد والحبركية النسبائيسة» (نيبويورك ١٩٧٩) ص ٣٦٤-٣٦٤، ٣٧٤-٣٦٥.

24- دوكارد، ص ٢٨٣-٣٨٥. - ديان سانت كليس واليسمين الجديد: انعطاف في الاتجاء الخطأ في الولايات المتحدة، من والضلع الزائد، (سبتمبر ١٩٨١).

۰۰ ب. وینسلو، ولماذا خسسرت إی آر. إیه.» من والسامل الاشتراکی» الأمریکیة (یولیو ۱۹۸۲). ۱۹۸۰ قریدان، ص ۳۳۸ س ۳۳۸ قریدان، ص ۲۰۶۰ قریدان، ص ۲۰۶.

۵۳- دوکسارد، ص ۳۸۸-۳۹-۵- دوکسارد، ص ۳۸۰-۵۰-«الضلع الزائد» (قبرایر ۱۹۷۹).

۵۱ - قنعوری، ص ۲۵۳.



# بزيطانيا

#### الفصل الحادي عشر:

# الحركة النسانية في بزيطانيا

تستحق المقارنة بين الظروف الإجتماعية والسياسية التى مثلت الخلفية التى نمت فى ظلها كل من الحركة النسائية البريطانية والأمريكية وقفة، فلقد كان لهذه الظروف أثرها على صوغ أوجه الإختلاف والشبه بين الحركتين ويصدق ذلك بصفة خاصة على مايتعلق بنساء الطبقة العاملة..

في بريطانيا تتمتع النقابات بقوة أكبر بكثير من نظيرتها الأمريكية، فهى تضم أكثر من نصف السكان حسب إحصاء عام ١٩٧٨ (٥٥ في المائة)(١)، بينما ينضم عامل فقط من كل خمسة إلى النقابة في الولايات المتحدة (١٩ في المائة). ويصدق هذا الفارق بقدر أكبر على العاملات، حيث تبلغ نسبة المنظمات في نقابات ٧ر٣٦ في المائة في بريطانيا (١٩٧٤) مقابل ٢١٦١ في

المائة فقط فى الولايات المتحدة (١٩٧٨) والفوارق أكبر بين الولايات المتحدة وبريطانيا فى ميدان السياسة، ففى بريطانيا يوجد حزب عمالى يتمتع بقوة انتخابية كبيرة فى صفوف الطبقة العاملة، بينما لايوجد فى الولايات المتحدة سوى أحزاب برجوازية ديمقراطية صريحة. كذلك فإن الأحزاب الاشتراكية الثورية أقوى فى بريطانيا، ولها تأثير أكبر وسط الطبقة العاملة.

ورغم أن الحركة النسائية والحركة النقابية لم تندمجا في أي وقت في بريطانيا، فقد قامتا ببضع أعمال مشتركة تجدر الإشارة إليها.

## النضال من أجل مساواة الأجر

مثلت مساواة الأجر قضية مهمة في الستينيات وتفيد دراسة أجراها مؤتمر النقابات أنه في عام ١٩٦٢ كانت هناك ١٩ نقابة تمثل ٢٠٠ ألف امرأة مبرمة عقودا بأجر متساو مع أصحاب العمل، وثلاثون نقابة بدون عقود من هذا النوع.

وكانت نقابات كثيرة تضغط لا من أجل الأجر المتساوى فحسب، بل وكذلك إجازة الوضع ومساواة شروط العمل وظروفه واتخذ مؤتمر النقابات قرارا في عام ١٩٦٣ يدعو الحكومة العمالية التالية – التي تولت الحكم بالفعل في العام التالي – إلى فرض مساواة الأجر بالقانون. وأتبعته اللجنة النسائية الاستشارية لمؤتمر النقابات «بميثاق صناعي للنساء»، يطالب بمساواة الأجر، ومساواة فرص التدريب، وتسهيلات لإعادة تدريب العاملات العائدات للعمل، وتضمن بنودا خاصة بالصحة والخدمة الإجتماعية للنساء العاملات، غير أن النتائج المباشرة للميثاق كانت قليلة.

ولكن عندما قاربت الستينيات على نهايتها أصبح هناك نضال عام من أجل زيادة الأجور من خلال الحركة النقابية، وصار النضال من أجل مساواة الأجور جزءا منه.

وقد وقع إضراب هام عام ١٩٦٨ للعاملات على ماكينات الخياطة في مصنع فورد في دجنهام تبعته عاملات الشركة في مصنع هيلوود في ميرسايد، وقد نظمت العاملات بأنفسهن لجنتهن الاضرابية وأوقفن مصانع فورد، وقد حقق انتصارهن زيادة الأجور حتى بلغت ٩٢ فى المائة من أجور الرجال، وإن لم يفلح فى رفع مرتبتهن من مستوى «غير المهرة».

ألهم إضراب النساء في مصانع فورد كثيرا من العاملات ونشأت عنه «حملة العمل القومي المشترك من أجل مساواة حقوق النساء»، التي تبنت ميثاقا من خمس نقاط، ودعت مؤتمر النقابات إلى تنظيم حملة من أجل مساواة الأجور والفرص (٢) وفي مايو عام ١٩٦٩ نظمت الحملة مظاهرة من أجل مساواة الأجور ساندتها النقابيات من جميع أنجاء البلاد.

وبدأت النقابات تعد بأنها ستناصل من أجل مساواة الأجور خلال حملاتها لتجنيد الأعضاء، فتدفقت النساء على النقابات للإنضمام إليها، وخلال عشر سنوات من عام ١٩٦٨ إلى عام ١٩٧٨ تضاعفت العضوية النسائية في نقابة الموظفين العامين ثلاث مرات، وفي نقابة موظفي الحكومة المحليين إلى أكثر من ضعفين، وفي نقابة العاملين في الخدمات الصحية إلى أربعة أضعاف، وفي نقابة العمال ذوى الياقات البيضاء إلى سبعة أضعاف. (٣)

كانت سنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤ سنوات نضال جماهيرى واسع للطبقة العاملة، شمل إضرابين لعمال المناجم على المستوى القومى، وإضرابا لعمال أحواض السفن عقب القبض على خمسة عمال أثناء تحريضهم العمال على الإضراب، وقد أطلق عليهم «خمسة البنتونفيل»، وكذلك مانتى عملية احتلال للمصانع . كما شهدت هذه السنوات مجموعة من الإضرابات النسائية التى تبعث على الإعجاب، ففى عام ١٩٧٠ ناضلت عاملات النظافة الليلية في لندن من أجل اعتراف النقابات بهن، وفى نفس العام أضرب ٢٠ ألف عامل (٨٥ فى المائة منهم نساء) فى مصانع ليدز للملابس وقام المحرضون المتنقلون بإغلاق المصانع البعيدة فى يوركشير، كما أضرب عشرات الآلاف من المعلمين، وثلاثة أرباعهم من النساء من أجل زيادة الأجور لأول مرة منذ نصف قرن. وشهد عام ١٩٧١ نزاعا لعاملات التليفون فى لندن، وإضرابا لعاملات مصنع صغير للترمومترات فى كمبرلاند دفاعا عن منظمتهن النقابية، وفى عام ١٩٧٢ إنضمت التساء لعمليات إحتلال مصنعى «فيشر- بندكس» فى ميرسايد وبريانت للطياعة للملونة فى لندن، وفى نفس العام نجح إضراب للعاملات فى مصنع جودمانز، وهو جزء من مجموعة ثورن للصناعات الكهربية، فى تحقيق مساواة الأجر.

وفى عام ١٩٧٣ أضرب منات الآلاف من عمال المستشفيات (ومعظهم من النساء) لأول مرة على النطاق القومي. وفى نفس العام أضربت مائتا عاملة فى (جى إى.سى) بكوفنترى لشمانية أسابيع من أجل رفع أجر العمل بالقطعة، وأضربت العاملات الآسيويات فى مصانع مانسفيلد هوسييرى احتجاجا على التمييز العنصرى، كما نظمت نقابة موظفى الحكومة المحليين إضرابا على النطاق القومى، ومعظمهم من النساء، ووقعت إضرابات نسائية أخرى كثيرة فى تلك الفترة التى تميزت بالنهوض الجماهيرى.

وبالتوازى مع هذه الحركة الإضرابية، حدث تقدم فى الحركة النسائية، وتكاثرت الجساعات التى كانت قد بدأت تظهر فى عام ١٩٦٩. أولى هذه الجماعات كانت «ورشة تحرير النساء فى لندن» التى تبعت النموذج الأمريكى فى العمل كشبكة لجماعات صغيرة تقدم خدمات خاصة بالمعلومات وقد قررت أن:

«الرجال يقودون ويسيطرون والنساء تتبع وتخضع. إننا نغلق إجتماعاتنا فى وجه الرجال لكى نرسى هذا النموذج، لنقيم جماعتنا الخاصة التى لاقيادة لها ولنلتقى معا حول خبرتنا المشتركة كنساء... لهذا السبب تتكون الوحدات الأساسية لحركتنا من مجموعات صغيرة بما يكفى لكى يشارك الجميع فى النقاش واتخاذ القرارات.. ولكى نوسع دورنا فى النضال من أجل التغيير الإجتماعى وتحويل المجتمع» (٤)

وأصدرت جماعة من نوع مختلف مجلة تحرير المرأة «السليطة» بصفة شهرية.

وبعد بضعة أشهر، فى فبراير عام ١٩٧٠، عقد أول مؤتر قومى لتحرير المرأة فى كلية رسكين بجامعة أوكسفورد، وحضرته نحو ستمائة أمرأة، معظمهن من جماعات تحرير المرأة الجديدة، والبعض من «حملة العمل القومى المشترك من أجل مساواة حقوق النساء» والبعض الآخر من جماعات ماوية وتروتسكية. (٥) وتبنى المؤتر شكلا تنظيميا يقوم على الجماعات النسائية الصغيرة حسب مواقعها المحلية، والعلاقة بينها فضفاضة يتم تنسيقها فى مؤترات عامة تبعث إليها كل مجموعة بمندوبتين كما أنشأ المؤتر «لجنة تنسيق نسائية قومية».

وفي نوفمبر عام ١٩٧٠ أقتحمت نحو مائة من عضوات الحركة النسوية

مسابقة ملكة جمال العالم وأوقعنها في الفوضي.

وفى ٦ مارس عام ١٩٧١ جرى الاحتفال بيوم المرأة العالمى لأول مرة فى لندن وليفربول، وقد حملت المتظاهرات فى راياتهن أربعة مطالب أساسية (وضعتها لجنة التنسيق النسائية): الأجر المتساوى الآن، والمساواة فى فرص التعليم والعمل، وتوفير موانع الحمل والاجهاض مجانا عند الطلب، وحضانات مجانية تعمل ٢٤ ساعة. (٦) وقد حددت هذه المطالب الأربعة بوضوح طبيعة هدف الحركة النسائية من حيث هو محاولة لإحداث تغييرات فى العالم الواقعى، وكانت مطالب سياسية من حيث هى مطالب موجهة للدولة، كما أنها كانت ملائمة تماما لحاجات نساء الطبقة العاملة.

# بعيدا عن الحركة العمالية

ما يؤسف له أن عددا من العوامل دفع بالحركة النسائية الناهضة بعيدا عن الطبقة العاملة، وأولها تكوينها الطبقى إذ كانت عضواتها من الطبقة المتوسطة، وقد حددت شيلا روبوتام هذا التكوين الإجتماعي في عام ١٩٧٩: «لقد عبأت حركة تحرير المرأة أساسا نساء من شرائح اجتماعية خاصة، المعلمات والعاملات في الخدمة الإجتماعية وأمينات المكتبات والصحفيات أو المشتغلات بالأعمال الكتابية، وكذلك النساء اللاتي يشتغلن في الأسرة». (٧)

ويحتاج هذا إلى مزيد من التحديد: فليس كل المشتغلات بالأعمال الكتابية وإغا فقط الشرائح العليا فيهن، وليس كل ربات البيوت، وإغا فقط أولئك اللاتى يتيح وضعهن إمكانية أن ينشغلن بتغيير غط حياتهن، وقد لاحظت شيلا روبوتام هذه الظاهرة: «إن المشتغلات بالسياسة النسائية يمكن أن ينشغلن بأن يعشن حياة حرة أكثر من الانشغال بالتطور إلى حركة من أجل تحرير النساء»(٨) وعلقت إحدى عضوات الحركة النسائية التى كانت تعمل فى معنع مع نساء أخريات: «إن التجريب فى العلاقات الأكثر «انفتاحا»، أو حتى العيش بصورة جماعية يستهلك كثيرا من الوقت والنقاش، وهما ببساطة ليسا فى متناول العاملات فى المصانع... والحياة الغريبة التى يحياها آخرون ليست

عكنة لديهن.

«كان البيت والزواج هما الأمر الأهم لدى النساء العاملات على خط الإنتاج.. فبداية، أنت متعب للغاية بالعمل ووقتك محدود للغاية بحيث تحتاج إلى روتين مستقر ونظام عائلى يعتمد علية....»(٩)

وبالطبع عكن للمرء أن يرد، ويجب أن يرد الاشتراكيون بالقول بأن القيم التي تتبناها تلك العاملات- وتنطوى على قبول بالصورة التقليدية للبيت والأسرة- هي القيم الخاطئة ومع ذلك يبقى واضحا أن نساء الطبقة العاملة لايستطعن التواؤم مع الحركة النسوية، فليس لديهن وقت «لرفع الوعى».

«كان الاسترخاء الوحيد الذى تعرفة معظمهن هو مشاهدة التليفزيون وقضاء سهرة بالخارج ليلة السبت. ومن لديهن أطفال ينهضن مابين الخامسة والسادسة صباحا ويتوجهن للنوم فى التاسعة والنصف مساء، ويعد مابعد العاشرة موعدا متأخرا، وأحيانا ماتنتهى الليلة مبكرا بالنوم فى السابعة أو الثامنة مساء» (١٠)

ويتضع مدى إحساس نساء الطبقة العاملة بالغربة وسط حركة تحرير المرأة في رسالة بعثت بها إحداهن، «مارجريت كينج» إلى مجلة «الضلع الزائد» بعنوان «عجرفة ثقافية».

«أوافق قاما على ماجاء فى الرسالة التى تحدثت عن عجرفة المثقفين التى تبديها كثير من نساء الحركة... ولن أنضم لجماعات تحرير المرأة بعد ذلك لهذا السبب... آخر مرة ذهبت فيها إلى جماعة رفع الوعى كنت المرأة الوحيدة بينهن التى بدأت العمل بعد المدرسة مباشرة ولم تكمل تعليمها، وقد جعلنى ذلك أشعر بالدونية، وهو ماجعلنى فى وضع الدفاع، الأمر الذى يجب أن تكون النساء أقدر الناس على فهمه ونتيجه رد الفعل هذا من جانبى اقترحت إحدى العضوات أن انضم لمجموعة علاج نفسى جماعى! وقد غادرت الإجتماع وأنا أشعر باكتئاب حقيقى، وقررت الأ أعرض نفسى ثانية لتجربة كهذه مع من يدعين أخوات».(١١))

ويمكن قياس إبتعاد الحركة النسائية عن الطبقة العاملة من التغيرات في برنامج مطالبها فكما سبق ورأينا كانت المطالب الأصلية في عام ١٩٧١ (مساواة الأجر الآن، مساواة فرص التعليم والعمل، موانع الحمل والإجهاض مجانا عند الطلب، حضانات مجانية تعمل ٢٤ ساعة) تلاتم حاجات نساء الطبقة العاملة،

وفى عام ١٩٧٥ أضيف مطلبان جديدان «الاستقلال المالى والقانونى» و«إنها عجميع أشكال التمييز ضد المساحقات وحق المرأة فى أن تحدد ميلها الجنسى». وفى أخر مؤتمر نسائى على النطاق القومى فى عام ١٩٧٨ أضيف المطلب التالى: «التحرر من التخويف بالتهديد أو باستخدام العنف أو القسر الجنسى، بغض النظر عن الحالة القانونية الزوجية وإنها العمل بجميع القوانين والافتراضات والمؤسسات التى تؤيد سيادة الرجال وعدوانهم على النساء». كانت المطالب الأربعة الأصلية واضحة، وتهدف لإحداث تغيير فى العالم الواقعى وموجهة إلى الدولة، أما المطالب التى أضيفت فقد دخلت حيز «المواقف» و«الافتراضات» أو بتعبير آخر السياسة الشخصية.

كان عام ١٩٧٤ عام ذروة للنضال الطبقى فى بريطانيا لعمال المناجم ففيه أجبر إضراب شامل حكومة المحافظين على الدعوة لانتخابات عامة جديدة، وخسرتها وسرعان ماقامت حكومة جزب العمال الجديدة، بالتعاون مع القيادات النقابية بتثبيط الحركة العمالية بما فى ذلك كفاحية العاملات فى المطالبة بمساوأة الأجور وفرص العمل. إلا أن مجئ حكومة لحزب العمال لم يخفف من الأزمة الإقتصادية المتفاقمة: فقد تضرر الأضعف أجرا من التضخم أكثر من الجميع (وهم عادة من النساء) ومع تزايد البطالة خرج من العمل الآف من عمال القطعة (وهم مرة أخرى من النساء عادة).

ولقد كان هذا الاتجاه العام إلى الهبوط هو الذى أخرج للعبان الضعف الكامن فى الحركة النسائية. وحتى عام ١٩٧٠ كان يمكن القول أن الحركة النسائية تضم ثلاثة اتجاهات، اتجاه متطرف هو الاتجاه النسوى الراديكالى الذى يمثل الرجال له «العدو»، وكان هذا هامشيا والخيار الواقعى الوحيد الذى بقى لعضواتة هو الانسحاب وإقامة كوميونات لهن فى ويلز. وتطرف فى الاتجاه المضاد، حيث أولئك اللاتى عزمن على مراجعة بنى المجتمع الحالية لإفساح حيز للنساء، وهؤلاء هن الإصلاحيات والمهتمات بصنع نجاحهن الشخصى.

فى الوسط كانت نساء عن سرن فى مظاهرات ضد حرب فييتنام ومن أجل حق الإجهاض، ورعا ساندن إضراب عمال المناجم ضد حكومة المحافظين، واللاتى عارضن التمييز الذكرى فى العمل وفى وسائل الإعلام، ويمكن أن ندعو هؤلاء اتجاها «نسويا اشتراكيا» إذا استعملنا التعبير بمعنى فضفاض. كانت «المساواة» عند معظمهن مطلبا ثوريا- حتى وإن لم يرينه على هذا النحو طوال الوقت-

طالما أن النظام لم يكن يسعه تحقيق مثل هذه المساواة دون إجراء تغيير جذرى وأساسى.

تبدد الاتجاه «الاشتراكى» فى الحركة النسائية تدريجيا مع اضطراد الاتجاه للهبوط، وبقى لنا التطرفان. ودفع التراجع بالحركة النسائية بعيدا عن نضال النساء فى مواقع العمل ليستقر عند «السياسة الشخصية» أو «النساء ضد العنف». وتسارع هذا التراجع ذاته بفعل الإنقسامات داخل الحركة، والتى كانت تمثل بدورها إلى حد كبير استجابة للوضع متزايد السوء فى العالم الواقعى، ففى تلك الفترة الأخيرة فقط استطاعت «نظرية البطريركية\* التى ابتكرها الاتجاه النسوى الراديكالى، أن تزيح الأفكار الطبقية وكذلك «النضال النسوى» فى حزب العمال هو ظاهرة ترجع لتلك لفترة الأخيرة.

#### مابعد التشرذم

كما في الولايات المتحدة، أدى غياب الهيكل التنظيمي في حركة تحرير المربطانية إلى التعجيل بانحلالها، فبعد عامين ذهبت ثلاث من العضوات الموسسات في «ورشة تحرير النساء في لندن» إلى الهند ليجلس. عند قدمي ياجوان شرى راجنيش وعادت أربع أخريات إلى أمريكا. وتصف مجلة «الضلع الزائد» حالة الإنهيار المعنوى كمايلي:

«وهنت معنویاتنا، وعلی مدی أسابیع تحولت إلی أشهر، فقدت الإجتماعات انتظامها، حیث یأتی الناس متأخرون أولا یأتون بالمرة، وأصبح صعبا أكثر من أی وقت مضی أن نسترد الثقة المفقودة فی الجماعة، عبر تنظیم نشاط سیاسی حی، إذ لم یكن حولنا أحد، والموجودون اعتراهم الیأس إزاء حالات الانسحاب الكثیرة...فی عام ۱۹۷۳ أو ۱۹۷۷ بدأنا نلتقی كل أسبوعین للعشاء فی بیت واحدة منا، كنا قد انتهینا كجماعة سیاسیة نشطة. كل ماكان بوسعنا تقدیمة لبعضنا البعض هو شبكة من علاقات الود والمساندة المهمة لكل منا ». (۱۲) وتروی لنا نفس القصة «لینی سیجال» إحدی مولفات «مابعد التشرذم»،

<sup>\*</sup> الإشارة إلى مجتمع يتميز بسيطرة الرجال. المترجمة.

حول مركز «رإسكس رود» النسائى فى إيسلنجتون بشمال لندن، الذى افتتح فى أغسطس عام ١٩٧٢، لم يتجه هذا المركز بالنظر إلى العاملات، وتعلق لينى سيجال على ذلك «لعل افتقارنا للهيكل التنظيمى أوجد صعوبة فى أن تجد نساء الطبقة العاملة من خارج شبكات صداقاتنا طريقا للمشاركة معنا». (١٣) توجه المركز إلى النساء الهامشيات المضطهدات والمفتقرات للأمان: «السجينات والمشردات وصاحبات الدعاوى القضائية، الخ... ولكن البؤس لايعادل دائما الكفاحية، والمضطهدون أكثر من الجميع أحيانا مايكونون محطمين إلى حد يصعب معه عليهم أن يبدوا أى مقاومة على الأطلاق». (١٤) أبوابة يومين مساء كل أسبوع، وكانت المترددات عليه يتوقفن عن المجئ بعد سنة تقريباً. (١٥)

لاتساعد الشبكة الفضفاضة من الجماعات الصغيرة على نقل الخبرة أو الاستمرارية، لذلك فحين كان ينبعث مركز جديد من بقايا القديم كان «يبدو وكأن كل شيئ يبدأ من الصفر ثانية، ولست واثقة من أن أحدا تعلم أى دروس» (١٦) كما تقول لينى سيجال.

وتستخلص سيجال استنتاجات أخرى من غياب الهيكل التنظيمى فى الحركة النسائية، فبعد سنوات من كيل المديع «لديمقراطية المشاركة» كبديل للمراتبية الهرمية المفترضة فى اللينينية «اتضع لى أنه أحيانا يكون من الأصعب مقاومة نزعة الزعامة داخل المجموعة الصغيرة، كما يزيد الميل للنظر إلى التفاعل بين عضواتها من منظور فردى وشخصى تماما، وليس كعملية تنتمى للسياسة». (١٧) وفى نفس الاتجاه تكتب شيلا روبوتام:

«إن مشاكل ديمقراطية المشاركة واضحة، فأنت إذا لم تتمكن من الحضور لا يمكنك المشاركة، وأى شخص يحضر فى المرة التالية يمكنه أن يقلب القرارات رأسا على عقب، وإذا حضر عدد قليل جدا يثقل بالمسؤليات، إنه وضع مفتوح للغاية وبوسع أى شخص عنده موهبة الابتزاز العاطفى أو قناعة بضرورة التدخل يمكنه أن يفعل مايريد دون أن يعيقة أى من الإجراءات المتفق عليها »(١٨)

وبهذا التكوين الطبقى من بنات الطبقة المتوسطة مع طريقة فى التنظيم تفتقر للهيكل التنظيمى ومن ثم تفتح الطريق أمام ظهور الصفوة إعتباطا، صارت حركة تحرير المرأة جاهزة لنشاط مختلف المجموعات الحلقية لقد وصف مأركس خصائص الحلقة عام ١٨٦٨ كالتالى: «ترى الحلقة مبرر وجودها، و«مناط شرفها» لا فى المسترك بينها وبين الحركة الطبقية، بل فى تلك الخزعبلات الخاصة التى تميزها عنها» (١٩١) وأضاف على ذلك فى عام ١٨٧١: «هناك دائما تناسب طردى بين تطور نظام الحلقات الاستراكية وتطور الحركة العمالية الحقيقية» (٢٠)

لم يطل الوقت بلجنة التنسيق النسائية القومية، فانحلت عام ١٩٧١ لأن «إجتماعاتها تحولت إلى ساحة للمعارك بين الجماعات الحلقية». (٢١) وكان السماح باشتراك الرجال أول ضحايا المعركة، فبعد أن سمح بمشاركتهم في أول مؤترين قوميين لحركة تحرير المرأة، استبعدوا عقب مشاجرة بين امرأتين على الميكروفون اندفع فيها زوج إحداهما لعون امرأته. وكذلك استبعد الرجال من ورشة تحرير النساء في لندن.

فرق الصراع بين المساحقات والعاديات الحركة النسوية البريطانية، كما فعل فى الحركة الأمريكية، ففى ابريل عام ١٩٧٤ أعلن المؤتمر الأول للاتجاه النسوى المساحق، وقوته ثلاثمائه، أن السياسة المساحقة محورية للحركة النسوية (٢٢) وفى سبتمبر عام ١٩٧٩ أصدرت جماعة ليدز النسوية الثورية بيانا بعنوان «المساحقة السياسية: الدعوى ضد العلاقة مع الجنس الآخر» وأعلنت فيه:

«نحن لانعتقد أن جميع نصيرات الحركة النسوية يمكن أن يكن مساحقات سياسيات أويجب أن يكن كذلك...إن الاختراق فعل له مغزى رمزى كبير، ففيه يدخل المضطهد جسد المضطهده، غير أنه ينطوى على ماهو أكثر من الرمز، فيوظيفته وآثارة هي عقاب النساء والسيطرة عليهن... إن التخلى عن المضاجعة يعادل لعضوة الحركة النسوية أخذها السياسات التي تتبناها مأخذ الجد. إن النساء الاشتراكيات...ليقاومن شراء التفاح القادم من الكيب لأن أرباحه تذهب إلى جنوب أفريقيا، وواضح أن بعض عضوات الحركة النسوية يجدن صعوبة أكبر في التنازل عن الاختراق...» (٣٣)

ويقول بيان آخر لنفس المجموعة أن «الجنسية المخالفة «... أوجدها الرجال وأبقوها وفرضوها على النساء لأغراضهم هم. ومن بينها اضطهاد جميع النساء، في كل مكان، وأيما كانت أوصافهن «٢٤)

وقد دفعت المساحقات السياسيات بكثير من ذوات الجنسية المخالفة خارج الحركة النسائية وتصف كوت وبياتريكس كامبل كيف شعرت كشير من

النساء: «أنهن لايستطعن المشاركة في النشاط السياسي لحركة تحرير المرأة، بينما القضية الأساسية فيه هي ماإذا كان المرء مع الجنسية المخالفة أوضدها... وأصبحت المشاجرات بهذا الشأن جزءا من طقوس كل مؤتمر قومي للحركة، إلى أن عقد المؤتمر الأخير في برمنجهام عام ١٩٧٨، فكان الانقسام مريرا وأليما إلى حد لم يعد معه أحد راغبا في تنظيم تجمع آخر من هذا النوع (٢٥)

من ضحايا هجوم الاتجاه النسوى المساحق، صحيفة «الضلع الزائد» وهى الصحفية الوحيدة التى كانت قد بقيت للحركة. (٢٦) كانت هذه الصحيفة فى بداياتها تخصص مساحات كبيرة للأخبار والتحقيقات المتعلقة بخبرات العملعند نساء الطبقة العاملة، ومنها مثلا تحقيق خاص على خمس صفحات مكون من شهادات العاملات المضربات بمصنع «سيل» فى هايوود، اللاتى أضربن أحد عشر أسبوعا فى شتاء عام ١٩٧٥ من أجل مساواة الأجر، وحمل الغلاف صورة واحدة من المحرضات على الإضراب. ولكن بعد عام ١٩٧٦ اختفت الموضوعات العمالية تمام، وبدلا من ذلك أخذت الصحيفة تعكس كل المشاكل الموجودة داخل حركة تحرير المرأة: أزدواج الحب والكراهية فى العلاقة مع الحركة العمالية التى يسودها الرجال، والبحث عن «غط حياة نسائى» والعشور على خنادق لحركة تحرير المرأة داخل إطار النظام الاجتماعى والسياسى السائد.

فرق الإنقسام بين المساحقات والعاديات هيئة تحرير «الضلع الزائد» تماما، وتعترف إفتتاحية في سبتمبر ١٩٨٠ بأنه «هناك صعوبة منذ فترة في إنجاز العمل والتفاهم بروح أخوية و لخطورة الموضوع قررنا عقد مجموعة من الاجتماعات الخاصة تحت إشراف إستشارية متخصصة في قيادة مجموعات نفسية، كي تساعدنا على حل مشاكلنا التنظيمية والشخصية». وفي خطاب استقالة من أماندا سباستيان، وهي واحدة من ست محررات استقلن من هيئة التحرير، تقول: «كنت أنا التي اقترحت استدعاء استشارية متخصصة، فقد إحتجت ستة أشهر من الغضب المسعور والتعاسة والضجر، كي أرى أنني أضيع وقتنا » (٢٧) وأصبحت الضلع الزائد ، خاصة في صفحات بريد القراء، ساحة معركة بين المساحقات وغير المساحقات في الحركة النسوية (٢٨) وزاد الانقسام ضراوة في الحركة فيهاجمت النساء السود النساء البيض، وهاجمت العربيات طروة في الحركة البيض، وهاجمت العربيات اليهوديات وتجادلت الصحيفة شهورا حول عنصرية النساء البيض، ثم أخرجت

<sup>\*</sup> الاشارة للميل الجنسي للجنس الآخر .المترجمة

«عددا» أسود ليعقبة شجار دام أربعة أشهر حول ماإذا كان هذا بديلا للعمل الحتيقي في هذا الشأن.

من المجموعات الأخرى «حملة المطالبة بأجور لربات البيوت» وقد قرأت عنها سيلماجيمس كلمة في المؤتمر النسائي القومي المنعقد في مانسستر في مارس ١٩٧٢ بعنوان «النساء والنقابات والعمل»، وفيها أعلنت أن المهمة الأساسية هي نضال نساء الطبقة العاملة ضد النقابة لأنها تماما كالأسرة، تحمى الطبقة على حسابها »(٢٩)

وطالبت سيلماجيمس بأن تستبدل بالمطالب الأربعة الأصلية للحركة ستة أخرى مختلفة يقول أول أثنين فيها:

١- «نحن نطالب بالحق في أن نعمل أقل.

٢- نطالب بدخل مضمون للنساء والرجال، سواء كانوا يعملون أولا يعملون،
 متزوجون أو غير متزوجين... نحن نطالب بأجور لشغل البيت، فجميع من
 يعملون بالخدمة في المنازل لهم الحق في أجر (وكذلك الرجال منهم)»

وفى كراسة وضعتها مارياً روزا كوستا وسيلما جيمس عام ١٩٧٧، قالت أن النساء ينتجن فى البيت ومن ثم فهن إمكانية «لقوة إجتماعية»، فاذا كان التاجك حيويا للرأسمالية، فإن رفض الأنتاج، رفض العمل، هو إذن دعامة أساسية للقوة الأجتماعية» (٣٠)

«لذلك يجب أن نرفض شغل البيت باعتباره عملا نسائيا...يجب أن نخرج من البيت.. لنربط أنفسنا بنضالات كل أولئك الذين يعيشون في جيتوات، سواء كان هذا الجيتو حضانة أو مدرسة أو مستشفى أو دارا للمسنين أو حيا فقيرا »(٣١)

وتضيف أن الحد الأدنى لأجر ربة البيت يجب أن يكون مساويا للأجر العادى في المجتمع.

وهكذا ستنتظم فجأة ربات البيوت ويفرضن أجرا على شغل البيت! أولئك المعزولات عن بعضهن بالجدران الأربعة لبيوتهن، ويتحملن مسئولية رعاية أطفال صغار ورعا أيضا أبوين مسنين، وتزيد أعباؤهن في العناية بالصغير والكبير والمريض حين تخفض الدولة حجم الانفاق على الخدمات الاجتماعية والصحية! وذلك بينما لم تستطع بعد النساء المنظمات بالفعل في نقابات الحصول على أجر متساو، وتتزايد أمامهن صعوبات الدفاع عن المكتسبات

الإجتماعية التي حصلن عليها بالفعل.

ركزت كثير من نساء حركة المرأة دائما على ما يفرق الرجال والنساء، الاغتصاب وضرب النساء والمطالبة بأجر لشغل البيت، بينما تجاهلن أو قللن من شأن حيز النضالات التى ترجع فيها إمكانية مساندة الرجال للنساء، مثل مهارضة تخفيض ميزانية المستشفيات والمدراس، وحق الاجهاض، والمعارك فى مواقع العمل من أجل مساواة الأجر أو الحق فى الإنضمام لنقابة، ومثل هؤلاء النساء يرين أنفسهن كضحايا لسيادة الرجل، لاكمناضلات فى صفوف الطبقة العاملة. وبدلا من تركيز الجهد حيث النساء أقوى -حيث هن منظمات فى النقابات وفى مواقع العمل- انتهى المطاف بحركة تحرير المرأة إلى التركيز حيث النساء فى أضعف وضع لهن.

أنشأت إرين بيزى أول ملجأ للنساء اللاتى يتعرضين للضرب المستمر فى تشيزويك فى عام ١٩٨٠، وبلغ عدد اللاجئات مائتين فى عام ١٩٨٠، جاءت بهن عضوات فى الحركة النسوية أو أخصائيات اجتماعيات لاعلاقة لهن بحركة تحرير المرأة. وعقدت مؤتمرات قومية بهذا الشأن فى عامى ١٩٧٤ و١٩٧٥، وحضرت الأخير ٢٨ لاجئة مقيمة فى المركزو ٨٣٠ من النساء اللاتى يتعرضن للضرب ولكنهن لم يتركن بيوتهن بعد. (٣٢)

وانشئ أول مركز للمغتصبات في شمال لندن في مارس ١٩٧٦، وبعد خمس سنوات كان قد أصبح هناك ستة عشر مركزا محاثلا في مدن بريطانية مختلفة. ونظمت مظاهرات «لاصلاح الليل» في لندن وليدز ومانشستر ويورك بدا من ١٢ نوفمبر عام ١٩٧٧، واشتركت فيها المئات اللاتي أخذن ينشدن وبقرعن بالمدى نوافذ محال بيع المصورات العارية وملاهي عروض الاستربتيز (٣٣)

وهناك أيضا مجموعة كاملة من المراكز الأخرى: لمعونة النساء، للدراسات النسائية، وجماعات نسائية للكتابة والنشر والصحة، والعلاج النفسى، والمشورة القانونية والعناية بالطفل، والنجارة وتمثل هذه المراكز «ثقافة نسائية بديلة كاملة» للمشاركات فيها.

ومن وجهه النظر الاشتراكية تعد الملاجئ للنساء اللاتي يتعرض للضرب وأطفالهن خدمة اجتماعية هامة تقتضى الدفاع عنها كالمستشفيات أو المدارس غير أنها لايكن أن تزيد بحال على مسكنات أثرها هامشي على الحطام الانساني الذي تخلفة الرأسمالية.

### على طيقين مغتلفين

بينما كانت الحركة النسائية تزداد سلبية وعجزا تستهلكها مشاحناتها وانقساماتها الداخلية، لم يتوقف نشاط النساء في النقابات. وقد سبقت الاشارة إلى تأسيس حملة العمل القومي المشترك من أجل مساواة حقوق النساء عام ١٩٦٩ بميثاقها المكون من أربع نقاط، وكذلك حركة انضمام النساء للنقابات على نطاق واسع، والنضالات المثيرة للنساء في أعوام ١٩٦٨ - ١٩٧٤.

اتسمت الاضرابات التى تخص العاملات بصعوبة خاصة بعد عام ١٩٧٤، وإن كان بعضها قد استمر لفترات طويلة، ونشير إلى :إضراب عاملات التريكو وجرنويكس شيكس ولى جينس: وموظفات الآلة الكاتبة في ليفربول، على سبيل المثال لا الحصر. وفي ٢٢ يناير عام ١٩٧٩ تظاهر ٨٠ ألف عامل، معظمهم من النساء تأييدا لفكرة يوم العمل القومي من أجل ذوي الأجور المحدودة، وبعد فترة وجيزة وضعت نقابات القطاع العام برنامج عمل عملي للاحتجاج على كل من الأجور المحدودة وخفض الانفاق الحكومي على الخدمات. ولكن إضرابات النساء بعد عام ١٩٧٤ لقيت تجاهلا كاملا من حركة تحرير المرأة، ويكن ملاحظة ذلك مثلا في التغيير الذي طرأ على غلاف «الضلع الزائد».

### حملة الاجهاض: تحالف قلق

خلال حملة الدفاع عن حق النساء في الاجهاض تعاونت النقابات والحركة النسائية إلى حدما.

كانت هناك هجمات متصلة على قانون الإجهاض الصادر عام ١٩٦٧، وفى عام ١٩٦٧ منت الحملة القومية من أجل الإجهاض ردا على إدخال تعديل على قانون الاجهاض. وفى يونيو عام ١٩٧٥ تظاهر ٤٠ ألف رجل وأمرأة استجابة لدعوة من الحملة، وظهرت فيها رايات كثير من نقابات العمال ذوى الياقات البيضاء، ورايات قليلة لفروع عمال المناجم والبناء، وعدد كبير من رايات الجماعات الإشتراكية والمنظمات النسائية.

وتتالت قرارات النقابات في مؤتمراتها السنوية بتأييد حق النساء في الإجهاض، واتخذ المؤتمر النسائي الذي نظمه مؤتمر النقابات عام ١٩٧٥ قرارا بأغلبية كبيرة يتعهد بتأييد مطلب الإجهاض «بناء على الطلب» وفي وقت لاحق من نفس العام اصدر مؤتمر «مؤتمر النقابات» قرارا ماثلا.، ولكن مشروع تعديل قانون الاجهاض لم يصل الى سجل القوانين أبدا، فقد سقط نظرا لعدم توافر الوقت الكافي لمناقشته في البرلمان.

وحين تقدم عضو البرلمان جون كورى بمشروع قانون آخر يقيد الاجهاض عقب إنتخاب حكومة جديدة من المحافظين في عام ١٩٧٩، نفذ مؤتمر النقابات القرار الذي سبق واتخذه مؤتمره إقتداء بقرار المؤتمر النسائي الذي نظمه، ودعا إلى مظاهرة ضخمة، وبالفعل في ٣١ أكتوبر عام ١٩٧٩ سار ٨٠ ألف رجل وأمرأة من ماريل آرش إلى ميدان ترافلجار في لندن، وكانت «أكبر مظاهرة عرفتها النقابات من أجل قضية تتجاوز نطاق المساومة الجماعية التقليدي، كما كانت أيضا أكبر مظاهرة عرفتها حركة الدفاع عن الاجهاض» (٣٤) وخرجت على المظاهرة مائتان من شابات الاتجاه النسوى الراديكالي لينظمن احتجاجا غاضبا، وصرارا على أن تقود النساء المسيرة، وقد وجهت لهن لجنة تنشيط الحملة القومية للدفاع عن الإجهاض توبيخا عنيفا، وقالت أن هناك نساء:

«يعترضن على أى مشاركة لمؤتمر النقابات من الأساس. إن واقعة تنظيم مؤتمر النقابات للمظاهرات ليست مصادفة، ولاهى انتهازية كما قال البعض...لقد ناضلنا قاصدين لكى تأتي المظاهرة من قبل مؤتمر النقابات لأننا نعتقد أن تلك هى أفضل طريقة لتجميع أوسع عدد من الناس فى مواجهة قانون كورى، فبدون النقابات لم يكن هناك أمل فى الوصول إلى النساء خارج الدائرة المحدودة للحركة النسائية (وقراء صحيفة الجارديان)...

«لقد بدأنا التنظيم بهذا الغرض فى مظاهرة العاملات التى نظمها مؤتمر النقابات فى عام ١٩٧٥ وكنا نهتف «أتخذ موقفا يامؤتمر النقابات، الاجهاض مجانا عند الطلب» وقد أنفقنا السنوات الأربع التالية فى إقناعهم بأن يفعلوا ذلك وحسب...

«لقد كانت النساء اللاتى ناضلن لأجل إدخال هذه السياسات فى نشاط فروع النقابات هى اللاتى عملن فى الصف الأمامى على جبهة النقابات، وكان انتقال الموضوع من أيديهن إهانة لهن، أفتراضا بأنهن أقل حقا فى أن يكن هناك من غيرهن من النساء اللاتى لم يشتركن مباشرة فى الحملة على الإطلاق» (٣٥) وبينما كانت عضوات الاتجاء النسوى الراديكالى على خطأ فى دعوتهن الانفصالية، والحملة القرمية للدفاع عن الاجهاض فى المقابل مفرطة فى الخضوع أمام البيروقراطية النقابية، فإن أهم ماتضمنته الحملة الخاصة بالاجهاض هو الدور الفاصل الذى لعبته النقابات والاشتراكيون، نساء ورجال معا.

# حركة تحرير المرأة في مواجهة هجمات المعافظين

عانى جميع العاملين بالأجر من هجمات حكومة المحافظين برئاسة مارجريت ثاتشر في مجالات الصحة والتعليم والخدمات والاجتماعية ويصدق هذا على النساء خاصة فالبطالة وخفض الإنفاق على خدمات الأمومة والطفولة يقع عبئهما بقدر أكبر على النساء. وتقل منحة الانجاب للأم في بريطانيا أضعافا عنها في معظم الدول الأوربية ،فهى تبلغ ٢٥ جنيها استرلينيا، بينما تبلغ في فرنسا وتقفز إلى ١٩٠٨ جنيها استرلينيا عن الثانى وتقفز إلى ١٩٠٨ ولايعدو قانون الأجر وتقفز إلى ١٩٠٨ والعدو قانون الأجر النساء عن العمل لوقت كامل الذي كان في عام ١٩٧٧ يعادل ٧٥٧ في المائة من قيمة أجور الرجال، انخفض في عام ١٩٨٧ إلى ١٩٧٧ في المائة منها. وفي عام ١٩٨٧ انخفض عدد الدعاوى المنظورة لمساواة الأجر إلى ١٤ فقط، وصدر الحكم بتأييد الدعوى في ست منها فقط. (٣٦)

وفى مواجهة هجوم المحافظين وأصحاب العمل يفدو كل عمل حلقى عبثا لاجدوى منه، فكما كتبت في خريف عام ١٩٧٩:

«إن المحافظين سيختبرون قوة تنظيم طبقتنا العاملة، ومن هنا ضرورة النظر إلى كل هجوم في إطار الهجوم العام، يعنى ذلك أنه من الحيوى حشد أكبر مساندة محكنة لكل جماعة عمالية تناضل، وربط نضالهم بما يحدث على جبهة الحكومة من هجوم. يجب أن تكتسب المعركة كلها وجهة سياسية واضحة، أي طبقية عامة واشتراكية ومناهضة للحكومة» (٣٨)

في السنوات الساخنة ١٩٦٨- ١٩٧٤ كانت الأمور سهلة، وحتى الأعمال

الحلقية كان يمكن أن تكون مؤثرة، وفي تلك الفترة غت الحركة النسائية، ولكن حين غدت الاحوال صعبة انغلقت على نفسها يائسة. وتكتب ليزهيرون الكاتبة النسائية في عام ١٩٨٠ أن «ضمور التفاؤل الراديكالي... أفضى إلى التراجع إلى الشخصى» (٣٩) وقالت كاتبة أخرى هي روز اليند كوارد أن هناك «أزمة تشرذم، ولدت حنينا هائلا لأيام الحركات النسائية» (٣٠) وفي مقال حزين بجريدة الضلع الزائد تحت عنوان «إلى أين بعد؟ » تلقى ميشلين واندور نظرة على مشهد الثمانينيات المعتم، وتقول أنه لم يعد بالإمكان الحديث عن حركة تحرير المرأة ، وإنما فقط عن الدعوة النسوية، ولكن العقد السابق لم يكن فشلا كله كما تقول: «فقد بنت الحركة النسوية لنفسها بعض الخنادق المهمة في المجال المهني».

وهى على حق، فقد جنت عدة نساء من الطبقة المتوسطة خيرا من وراء حركة تحرير المرأة، في مجالات التعليم والصحافة والتليفزيون. ومن أفضل الأبواب التى فتحت أمام المهنيات منهن تأسيس الدراسات النسائية، فحاليا تدرس مقررات للدراسات النسائية فيما لايقل عن ثلاثين جامعة، علاوة على المقررات الخاصة بتعليم البالفين.

وتسلم ميشلين واندور بأن واقعة حصول الحركة النسوية على بعض المواقع الهامة في المجال المهنى ليست كافية بحال لجمهور النساء، وتقر بأن «الثاتشرية» ستدفع بنساء الطبقة العاملة وبعض نساء الطبقة المتوسطة ممن فقدن وضعهن الطبقى إلى النقابية والأحزاب الاشتراكية.

ولعله من المناسب أن نختم هذا الجزء «بنعى» نشرته صحيفة «وركرز كرز كرزيكل» (صحيفة المجلس المهنى في نيوكاسل) في يناير عام ١٩٨١.

«ننعى لكم بكل أسى وفاة اللجنة الفرعية لميثاق النساء العاملات التابعة للمجلس المهنى في نيوكاسل. فبعد مايقرب من خمس سنوات من النشاط استسلمت اللجنة الفرعية للفشل في التزود بالمؤيدين وفقر الاهتمام الفعال، ولفظت أنفاسها في بداية ديسمبر...

«وكان نشاط اللجنة الفرعية يرتكز على التعليم وأعمال الدعاية، ومن منجزاتها العديدة في هذا المجال تجدر الاشارة إلى: فيلم فيديو حول النقاط العشر لميثاق النساء العاملات، وبرنامج تلفزيوني ماثل، وسلسلة من عشر برامج عن الراديو المحلى، وإصدار «نضال النساء» وهي نشرة أنباء محلية، ومقالات

نى وركرز كرونيكل والصحافة المحلية- وخاصة إيفننج كرونيكل، وتنظيم مدارس نهارية، وقيادة نقاشات فى المدارس والكليات.. «ومن سخريات الظروف أن تسلم اللجنة الفرعية الروح فى وقت يشتد فيه الهجوم على النساء»

#### دروس عنيفة من حركة تحرير الجاي \*

إن اضطهاد الجاى والمساحقات هو نتاج ثانوى لاضطهاد النساء لأنهما يكسران تنميط أدوار الرجال والنساء الذى يفرضة المجتمع الرأسمالي، لذلك جاء تحدى هذا التنميط من جانب حركة تحرير المرأة حافزا على ظهور حركة لتحرير الجاى إلا أنها كانت أقل استقرار وأكثر تمزقا بالتناقضات الداخلية من حركة تحرير المرأة ذاتها. وسوف يساعدنا رسم

صورة مقتضبة لملامحها على إلقاء مزيد من الضوء على طبيعة الحركة النسائية. تأسست جبهة تحرير الجاى فى خريف عام ١٩٧٠ فى لندن، و قدمت تعبيرا غوذجيا حيا عن حركة الجاى الجديدة كما كتب جيفرى ويكس مؤرخ النشاط السياسى للجاى فى بريطانيا. وفى ٢٨ أغسطس ١٩٧١ نظمت الجبهة مظاهره كانت حدثا تحت شعار «كرامة الجاى» وشارك فيها ألفان من الرجال والنساء فى لندن. وفى عامها الأول، باعت الجبهة ٨ آلاف شارة فى زمن كان ارتداء شارة جاى فيه عملا شجاعا بحد ذاته (٤٢)

ومع ذلك فبعد وهلة قصيرة جدا بدأت حركة الجاى تترنح وسرعان ما انهارت أشلاء. فحيث أن جذور اضطهاد الجاى تكمن في الرأسمالية ذاتها، فلكى تنجع أى حركة ضد هذا الاضطهاد، لابد وأن تصبح جزءا من الحركة العامة ضد الرأسمالية، وبدون ذلك فإنها تسقط في عزلة جيتو الجاى ذاته، بكل ماينطوى عليه من محدودية وعجز، وذلك هو ماحدث في الواقع. ويكتب أوبرى والتر أنه خلال بضعة أسابيع فقط «هبطت الفورة الحماسية الواسعة التي ميزت عام خلال بضعة أسابيع وطأة أول سلسلة الانقسامات المريرة المدمرة التي تلت، وبدأ الإنهيار في جبهة تحرير الجاى» (٤٣) وقد أوجز الموقف جيفرى ويكس بعد ستة

<sup>\*</sup> gay هو الاسم الذي يطلق على الشواذ جنسيا في الغرب، ولايوجد له مرادف عربى ولكن استخدامه ضروري لمن لا يعتبرهم وشواذا ، كما يفعل الكاتب المترجمة.

أعوام، حين قال أن جبهة تحرير الجاى «كانت آخر نتاج كبير لفورة أواخر الستينيات، وقد انهارت حين انقضت تلك الفورة» (٤٤)

ومنذ البداية نشبت صراعات داخلية عميقة في حركة الجاي، وأولها الصراع بين الرجال والنساء، وعن ذلك كتب أوبرى والتر: «علاوة على التفوق العددى للرجال هنا، احتفظ الكثيرون منهم بموقف متعال متعصب تجاه النساء... ومع غو الوعى النسائى، قل صبرهن- لأسباب مفهومة- في التعامل مع تعصب كثير من الجاي».

وعلى ذلك تركت النساء جبهة تحرير الجاى فى فبراير عام ١٩٧٢. ثم، ومن جهة أخرى «شعر كثير من الجاى أنهم كى يناضلوا ضد امتيازات الذكور، يحب أن يعملوا كل ماهو ممكن ليبينوا استعدادهم للتنازل عن هذا الاستياز بشخصهم»، كان هؤلاء هم المتحولون (إلى الجنس الآخر) والذين يرتدون ملابس النساء «وقد أكدوا أنهم مضطهدون من الجانبين فى الجبهة، النساء والرجال معا» (٤٥)

ووقع انقسام آخر بين الاشتراكيين وأولئك الذين دافعوا عن نمط حياة جديد خاص بمجتمع الجاي ويقول جيفري ويكس:

«بدا أن كوميونات الجاى.. تقدم بديلا جنينيا للأسرة النووية، ولكنها كانت طوباوية أيضا.. فلقد كانت فى مواجهتها قوانين حديدية بشأن الملكية، ومشكلة العيش معا والعمل معا فى انسجام ودون منافسة داخل بيئة إقتصادية واجتماعية معادية. كذلك انطوت الكوميونات على صراع حاد مع التكوين العاطفى لمعظم أعضائها... مع الحاجة إلى الرابط الثنائي.. غير أن تجارب الكوميونات أكدت وجود إزدواجية مهمة بين التحرر الشخصى من جهة والعمل السياسى من جهة أخرى، فنادرا ما اجتمع الإثنان»(٤٦)

اعتقدت حركة تحرير الجاى أنهم يشكّلون إمكانية لقوة جماهيرية من قوى التغيير الثورى، ولكن أقلية ضئيلة منهم هى التى انضمت للحركة – ألفان فى أقصى تقدير من أصل مليونين فى بريطانيا (والرقم مأخوذ عن التقدير المتحفظ لكنزى القائل بأن الجاى عمثلون واحدا من كل عشرين من السكان) – ولذا فقد كانت تلك القناعة وهما. ذلك أن جميع الجاى غير مرئيين، خلافا للنساء أو السود، يمكن أن «عروا» كعاديين وفى الواقع تتمكن غالبيتهم الساحقة من العيش كأزواج وآباء، هذا أولا، وثانيا، لايربط بين الجاى ولاء

الأقليات كما في حالة السود أو اليهود وغيرهم من الجماعات العرقية، «... الجاى هو العضو الوحيد في أسرته، إنه يكبر محتفظا بانحرافه سرا يحوطه الإحساس بالذنب! مخفى عن الجميع وعن أقرب الناس إليه خاصة. وهو يعيش في خوف دائم من أن يفضحة الجاى الآخرون» (٤٧) وهو واقع مأساوى لكنه حقيقى، إن الغالبية العظمى من الجاى لايتغلبون أبدا على الإحساس الداخلى بالذنب الذي يقضى به عليهم المجتمع الراهن وثالثا، ليست بين الجاى روابط إقتصادية إجتماعية، فهم ينتمون لجميع الطبقات.

بذلك أظهرت حركة الجاى عجزا عن احتواء جمهرة الجاى، ممن ينتمون للطبقة العاملة ويتخفون بحياة جنسية عادية. وأضافت انفصالية حركة الجاى إلى مصاعبها، فقد أدت ليس إلى إبعاد المتعاملين مع الجنس الآخر وحسب، بل وكذلك الجاى الذين لم يصرحوا بميولهم وهو مارآه ليونيل ستارلينج عضو حزب العمال الاشتراكي على النحو التالى:

«....يبعد غير ذوى الجنسية المثلية بطريقة منهجية أو غير مباشرة عن نضالات الجاى، وفى الوقت نفسه، لاتأخذ مشاركة كل الجاى مداها، بل يجرى تثبيطها على جبهتين، فمن الواضح أن غير الانفصاليين منهم يبعدون، وأن الجاى الذين لم يعلنوا عن هويتهم إجتماعيا يحرمون الفرصة لاكتساب الثقة بالمشاركة فى نضالات الجاى دون أن يعلنوا أولا أنهم جاى لذلك فان سياسة حركة الجاى تتسم بالانغلاق على الذات وتحكم عليها بالانحدار إلى عصبة لاتتطلع الا إلى الداخل»(٤٨)

لم يوجد الجاى الجيتو الذى انعزلوافيه، تماما كما لايتحمل السود مسئولية الانعزال في جيتو خاص بهم، وفي كلتا الحالتين لايستطيع من هم بداخل الجيتو تحطيم أسواره بعمل منفرد من جانبهم بدون عمل جماعى من الأغلبية الموجودة خارجة لهدم هذه الأسوار.

أفادت منظمات عديدة من حركة الجاى، فهناك التكتل البرلمانى الإصلاحى «حملة مساواة الجاى» الذى يسعى إلى المساواة القانونية للجاى، وقد أصبح أكبر منظمة للجاى فى البلاد، حيث زاد من خمسمائة عضو من خمس عشرة جماعة فى عام ١٩٧٠. وهو يركز على النشاط الإجتماعى وقد زاد أيضاً عدد جماعات المساعدة الذاتية للجاى مثل جماعة «جاى سويتش بورد». (٤٩) «وهم يلتزمون فى كل حالة بتقديم

المساعدة والمعلومات بحيث يتسنى لفرد ما العثور على حل فردى (مع فارق طفيف فى حالة الجماعات الصغيرة التى يكونونها بهدف كسر التحرج من الوضع المعلن).. وأدت جمعيات الجاى فى الجامعات والكليات نفس الوظيفة بذات الأثر المحدود والفردى». (٥٠)

إلا أن أكبر المستفيدين جميعاً كان تجار الجنس فقد ملأت صور الجاى الواثق من نفسه، المترف، صفحات مجلات «أخبار الجاى» و«هو» و«زيبر» التى أزد حمت بالإعلانات عن كتب الجاى وأفلامهم وأدوات تجميلهم وأفلام الفيديو والخدمات المخصصة لهم، وتزايد الحديث فى أوساط منفذى الإعلان عن «سوق الجاى».

ويكننا القول أن المنظمات من هذا النوع، ذات الهدف الضيق، المباشر، بقيت مستقرة، أما منظمات الجاى الأكثر راديكالية فقد اختفت، وانكمشت جمعياتهم في الكليات في عددها وحميتها. وبينما تغيرت المواقف من الجنسية المثلية إلى حد بعيد خلال السنوات العشر الماضية بحيث زادت إمكانية جمع مؤيدين، انحسر الضغط المنظم من الجاى أنفسهم.

لقد كانت حركة تحرير الجاى، إبنة الحركة النسائية، أضعف بنية من أمها إلا أن عضوات الحركة النسائية لم يستفدن دروساً من فشلها.

## النساء وحركة السلام

توفرت للحركة النسائية مهلة أخرى للحياة بنهوض حركة السلام التى تمحورت حول «جرينهام كومون» وهى القاعدة الجوية المخصصة للصواريخ النووية «كروز» في بيركشاير. ونجد تلخيصاً لفلسفة حركة السلام في كلمات إحدى المخضرمات فيها وهى دوراً رسل: «على الرجال أن يحاربوا، وعلى النساء أن يبكين، وذلك هو حكم القضاء الذي لايرد.. لقد استغرقنا قروناً لنكتشف أن الصوت الذي يطلق هذا التأكيد المتعجرف، إنما يصدر عن أحد نصفى الجنس البشرى فقط». وتكتب عضوة أخرى في حركة السلام أن: «الصورايخ النووية تعبير عن القيم الملتوية لمجتمع هيمنة الرجال.. إننا نعتبر الأسلحة النووية والطاقة النووية من النتائج المريضة بصفة خاصة لسيطرة الرجال».

والدعوة السلمية، كما تعترف نساء جرينهام، لاترى في الأسلحة النووية ثمرة للمجتمع الطبقي الرأسمالي بتركيزه الهائل للقوة الإقتصادية والسياسية والعسكرية، وهي وجهة النظر التي يترتب عليها أن الطريق الوحيد للتخلص من الأسلحة هو الإطاحة بالرأسمالية بتسليح العمال ونزع سلاح الرأسمالين. ولكن هذه الأفكار غريبة قاماً عن نزعة استبدال النشاط الرمزى بالعمل الجدى لدى نساء حركة السلام، كما يتبين من الوصف التالي لشبكة مكونة من النساء تحلقت حول البنتاجون: «راح الجنرالات يخطرون وسط الشبكات التي كونتها النساء. وفي النهاية التفت جديلة طويلة منهن حول البنتاجون، وانتشرت تشكيلات عند جميع المداخل، ثم كونت النساء اللاتي لم يلق القبض عليهن حلقة في طقس ختامي للمظاهرة».

كذلك تعطى حركة السلام النسائية اهتماما كبيراً للحياة الداخلية لعضواتها، «حيز» يستطعن التطور فية. وتكتب إحداهن عن ذلك،

«... بالرغم من التباين بين هذه الجماعات، يدهشك حجم ما هو مشترك بينها، فهى جميعا تؤكد أهمية التفكير في الحاجات الشخصية لعضواتها، أو تقديم المساندة الوجدانية.. وهى تؤكد باستمرار على الإيجاب: «النساء يقفن إلى جانب الحياة على الأرض»، « الأطفال يحتاجون الإبتسامة»، وأن عالما نسائياً سيكون لدية طعام صحى واختيارات مثمرة إلخ. وتؤكد على أهمية الخيال وتستخدم رموز.. المشاعر الذاتية كدليل للعمل».

وعضوات هذه الجماعات «معظمهن من الطبقة المتوسطة» كما تفيد إحداهن وقد عاشت كثيرات منهن «غط حياة بديل» حيث التشارك في السكن وعدم الأنتظام في وظيفة ثابتة، إلغ. (٥١)

وإذ اعتقدت نساء «جرينهام كومون» و«الحملة من أجل نزع السلاح النووى» أن الرأى العام بحد ذاته قادر على وقف الإنزلاق نحو حرب نووية، فقد عملن عنطق التكيف مع الرأى العام. ثم إنهن لايربطن النضال ضد صواريخ «كروز» و«ترايدنت» بالنضالات اليومية لجمهور العاملين من أجل الحصول على عمل، وتحسين الأجور والرعاية الصحية والإسكان، ولهذا ليست لهن جذور في حياة الجماهير الواسعة، فإذا كان المر، غير قادر على الدفاع عن سبل معاشة، كيف يمكنه الدفاع عن الحياة؟ إذا كنا لانستطيع وقف إغلاق مصنع في مدينتنا ذاتها، فكيف يمكننا التأثير على أعمال الرئيس الأمريكي ريجان ورئيسة

الوزراء تاتشر البعيدين عنا بمئات أو آلاف الأميال.

تراجعت نساء جرينهام كومون تراجعا كبيراً عن الشعار القديم لحركة تحرير المرأة «النساء غاضبات»، ليقبلن «بالصفات الأنثوية الأصيلة» مثل «السلبية» و«الركون للحياة العائلية» التي تحدتها الحركة النسائية في بداياتها محقة في ذلك.

#### الإنزلاق نعو حزب العمال

بسبب من قوة الحركة العمالية في بريطانيا فإن نفس النزوع للإندماج في المؤسسات القائمة الذي يدفع الحركة النسائية الأمريكية نحو المنظمة الوطنية للنساء، هو الذي يجذب الحركة النسائية البريطانية نحو حزب العمال. وقد استهل تونى بن هذا الاتجاه، ففي مؤتم عقد في سنترال هول بوستمنسترفي ١٧ مارس عام ١٩٨٠، وحمل التسمية المضللة (موضوع جدل هذا العقد)، واشترك فيه تونى بن وطارق على وهيلارى وينرايت، تكلف تونى بن جهدا خاصا ليكيل المديح لهيلارى وينرايت: «لقد طرح هيلارى وينرايت، في رأيي القضية الأكثر أهمية على الإطلاق.. وأعتقد أن هناك علاقة مهمة هنا بين ماقاله وما أقوله أنا.. وماقاله عن الحركة النسائية بالغ الأهمية». وقدم رئيس المؤتم «بيترهاين» سكرتير لجنة التنسيق العمالية هيلارى وينرايت باعتباره «... أحد مؤلفي الكتاب الذي يشعر الكثيرون منا أنه ينطوى على مقدمات تطور اليسار» وهو (مابعد التشرذم). (٥٢)

وفي نوف مبر عام ١٩٨٠ الستولى الحماس على بن بشأن بنية الحركة النسائية:

«إن البنى مهمة بالفعل..... والجماعية الأكثر شيوعاً فى الحركة النسائية منها فى حركة الذكور تقدم مثالاً أساسياً فى هذا المجال، ففكرة أنك تستدير عقدك ولاتكتفى ببناء منصة يعتليها القياديون على درجة كبيرة من الأهمية أيضاً». (٥٣)

وانطلقت عدة شخصيات بارزة في الحركة النسائية تردد نفس النغمة، ولنأخذ مثلاً كتاب أناكوت وبياتريكس كامبل «الحرية الحلوة: النضال من أجل تحرير

النساء»، إنه لايشتمل على تحد للبنية الرأسمالية القائمة للمجتمع، بل يدعو لمزيد من مشاركة النساء في هذه البنية - في البرلمان والمجالس المحلية والأحزاب السياسية والنقابات. ولايدعو إلى تغيير في التوازن القائم بين الأجور التي تذهب للعمال والأرباح التي تذهب للطبقة المستخدمين، بل فقط إلى تغيير التوازن بين أجور النساء وأجور الرجال. وهو يقر «السياسة الإقتصادية البديلة» التي يطرحها حزب العمال، ولكنه يضيف إليها الحاجة إلى سياسة نسائية في الأجور، لاتسعى إلى زيادة نصيب الأجور من ثروة الأمة - ومن ثم إلى غالبية النساء - بل تسعى فقط إلى إعطاء النساء قسطاً أكبر من الأجور القائمة.

غير أن التجربة تبرهن على أنه كلما زادت أجور العمال المتمتعين بوضع قوى، كعمال المناجم مثلاً، كلما اتسعت فرصة العمال الذين هم فى وضع أضعف فى تحسين أجورهم هم أيضاً، وهو ماظهر واضحاً هنا فى بريطانيا فى أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات، حين فتح الطريق عمال الصناعات الأقوى وخاصة عمال المناجم والصناعات الهندسية وبعدهم استطاع باقى الطبقة العاملة،

نساء ورجال- أن يحسنوا أجورهم في إثرهم.

وتلخص أناكوت وبياتريكس كامبل استراتيجيتهما من أجل المساواة في الكلمات التالية: «إن العقبة الكبرى في رأينا لاتتمثل في العثور على موارد الشروة اللازمة، وإنما في إقناع الرجال بتقليص امتيازاتهم» ليس إقناع الطبقة الرأسمالية بتقليص إمتيازاتها الضخمة على الطبقة العاملة، بل فقط «الرجال»! (في الواقع هاجمت بياتريكس كامبل النقابات في مقال للجارديان بتاريخ ٩ أغسطس ١٩٨٢ - أثناء اضراب للمستشفيات كان انتصاره كفيلاً بتحسين مجموعات أجور آلاف من النساء والرجال حيث اتهمت النقابات بأنها «نظام بطريركي» يضطهد الرجال بواسطته النساء، ووصفت الإضرابات بأنها أسلوب في عارسة النزاعات عفا علية الزمن، موروث عن الحركة العمالية في القرن التاسع عشر التي كانت واقعة تحت سيطرة الرجال).

وتدعو كوت وكامبل إلى «إعادة توزيع العمل والشروة في الأسرة»، مؤكدتين بذلك على استمرار الأسرة الفردية كوحدة تتم فيها رعاية الأطفال وأعمال المنزل.

وهما لاتتحديان البيروقراطيات النقابية، بل تدعوان للتمييز الإيجابي، أي أن تحصل النساء على وظائف ثابته في الإدارة العليا للنقابات وفي وظائفها العادية، كذلك يعنى التمييز الإيجابى زيادة العضوية النسائية فى البرلمان، بعض النظر عن علاقة ذلك بحاجات نساء الطبقة العاملة- بينما لاتكاد ترد إشارة فى الكتاب إلى الإضرابات النسائية التى خاضت بها آلاف النساء معركتهن من أجل الحصول على حقوقهن.

وتتحدثان أخيراً عن محاولات زيادة التمشيل النسائى فى حزب العمال مؤيدتان. «تتزايد أعداد النساء عن هن فى العشرينيات أو الثلاثينيات من عمرهن، اللاتى يجعلن من حزب العمال محوراً لنشاطهن كعضوات فى الحركة النسوية مثلما هو محور نشاطهن كاشتراكيات». (٥٥)

لماذا تنجذب بقايا الحركة النسائية نحو اليسار العمالى؟ هناك فى الواقع تشابه قوى بين من يدعون أنفسهم بالاشتراكيين فى الاثنين، أولاً فى التكوين الإجتماعى، فالأولى مكونة من نساء مهنيات ومن العاملات ذوات الياقات البيضاء، وكذلك اليسار العمالى وإن كان يتميز بتواجد العمال اليدويين فيه بصورة محسوسه، وكذلك بتأييد الآلاف من العمال اليدويين. ثانياً، عند الاشتراكيات فى حركة تحرير المرأة واليسار العمالى، لا تتشكل الأفكار فى النضال الطبقى الجماعى للعمال، وإنما ترى ببساطة كجدال بين أفراد. ثالثاً، خلافاً للمنظمات الإشتراكية الثورية التى لابد وأن تطلب من أى عضوة فى الحركة النسائية أن تقف ضد تحليلات هذه الحركة وأسلوب عملها، لايفرض حزب العمال مطالباً على أى طرف يتعامل معه، حيث يعتبر نفسه «كنيسة العمال مطالباً على أى طرف يتعامل معه، حيث يعتبر نفسه «كنيسة متحررة»، رابعا، حتى فيما يتعلق بالهكيل التنظيمى، هناك من أوجة الشبه بين غياب الهيكل التنظيمى والفيدرالية الفضفاضة فى الحركة النسائية والمستنقع البيروقراطى العمالى، أكثر مما يوجد بين أى منهما وبين المركزية الديقراطية لحزب اشتراكى ثورى، فلايوجد انضباط حزبى إلا حينما يجد اليمين الديقراطية لحزب اشتراكى ثورى، فلايوجد انضباط حزبى إلا حينما يجد اليمين البيروقراطى ضرورة لذلك.

#### الخلاصة

• تذبذبت الحركة النسائية في بريطانيا بين طريقين: التحالف مع الحركة العمالية والنقابات أو المضى في طريق انفصالي

خاص بها. وقد اتجهت بصورة متزايدة إلى الإنكفاء على ذاتها بعيداً عن العمل الجماعى والسياسة الطبقية، ونحو السياسة المنشغلة بنمط الحياة، و«رفع الوعى» والانفصالية، بعيدا عن النضال من أجل الحاجات الجماعية للنساء- الأجر المتساوى والحضانات وحقوق الأجهاض والإضرابات النسائية- وفي اتجاه الموضوعات التي تكون النساء فيها ضحايا لاضطهاد الذكور- الإغتصاب والعنف وتجارة العرى.

وحين تبذل عضوات الحركة النسائية محاولة جادة لربط نشاطهن بمطالب محددة للنساء العاملات، يقعن في الشرك الإصلاحي المتمثل في اقتراح «سياسة نسائية في الدخول» ويستهدفن زيادة نصيب النساء في الموارد القائمة بينما يقل مايقدمة المجتمع شيئاً فشيئاً لجميع من يعملون أما المحور الثاني في استراتيجيتهن، أي التمييز الإيجابي لصالح النساء في النقابات وحزب العمال، فليست له أي علاقة بالحاجات الحقيقية لنساء الطبقة العاملة وطموحهن وهن المغتربات تماماً عن البيروقراطية النقابية – الذكرية والنسائية على السواء – وعن أعضاء البرلمان الذين يعيشون حياة مأمونة حافلة بالامتيازات.

#### هوامش الفصل الحادى عشر

ا-برايس وح. س. بن وعودة لبحث غو النقابات: ١٩٤٨-١٩٧٤ على التوالي، من والصحيفة البريطانية للملاقات الصناعية، (نوقبسر ١٩٧٢).

٢- أ. كوت ون. كامبل والحرية الحلوة. النضال من أجل تحرير النساء»
 (لندن ١٩٨٢) ص ١٨.

٣- ح.. هنت وس. آدامز والنساء والعمل والتنظيم النقابي» (لندن
 ١٩٨٠) ص ١٥

٢- والضلع الزائدي (ابريل ١٩٧٨).

8- گوت وکامیل، ص ۲۰-۲۱

٦- والضلع الزائدي (ابريل ١٩٨٧).

 ٧- س. روپوتام، ول. سیجال، وه وینرایت «مابعدالتشردم» (لندن ۱۹۸۰) ص ٤٥

۸- روبوتاو آخرون ، ص٤١

9- ولاعودة للوراء: كتابات من حركة تحرير المرأة، ١٩٨٥-١٩٨٥ الندن ١٩٨١). قارن ذلك بالعبارة التالية: والزواج مؤسسة قهر لكل من المتزوجين وغير المتزوجين، ويقدم الدعامة القانرنية الأساسية لشكل الأسرة الحالى. إننا نعتقد أنه يجب على الاشتراكيين ودعاة الحرية النسائية ألا يتزوجراهم أنفسهم وألا يحضروا أو يؤيدوا زواج أي شخص يمكن إقناعة بنقدنا للأسرة.. يجب ألا يتخذ أحد زوجة ربة بيت، فلا أحد يحتاج ربة بيت دائمة، سواء كان رجلاً أو طفلاً أو مريضاً أو امرأة، وليس لأحد الحق في أن يتخذ واحدة، إن شغل البيت غير مدفوع الأجر أدنى من حيث المبدأ من ترفيرة إجتماعياً، ومن الأفضل للقادرات مالياً أن يستأجرن شخصاً ما لينظف البيت ويطهو الوجبات، بدلاً من أن يكون هذا واجباً على أحد المغتماء الأسرة» (م. باريت م. وم.ماكينتوش والأسرة المضادة للمجتمع»

١٠- ولاعردة للرراءي ص ١٢٣-١٢٥.

١١- والضلع الزائد (سبتمبر ١٩٨١).

١٢- والضلع الزائدي (أبريل ١٩٧٨)

۱۹۷ و روبوتام وآخرون، ص ۱۹۷

۱۹۴ روبوتام آخرون ص ۱۹۴

۱۵- روبوتام وآخرون، ص ۱۷٦

١٦- روبوتام وآخرون، ١٨٠

١٧- روبوتام وآخرون ص، ٢٠٥

۱۸- روبوتام وآخرون، ص، ۷۹

١٩- كارل ماركس وقردريك إنجلز «مراسلات مختارة» (لندن ١٩٤١)

س، ۱۵۱-۱۵۰.

۲۰ مارکس وانجلز «مراسلات مختارة» ص۳۱۵

۲۱- كوت وكاميل، ص ۳۵

۲۳- «لاعودة للرراء»، ص ۱۷۰

٢٣- وأحبوا أعداءكم؟» (لندن ١٩٨١) ص ٥-٨.٦

۲۲- وأحيوا أعداءكم؟ ع ص ٥٦

۲۵-کوت وکامیل، ص ۲۲۵

٢٦- انتهت صحف كثيرة، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: السليطة، والمرأة الإشتراكية»، والحرقة الحبراء»، وأنباء النساء» ومفكرة نضالات النساء»، والتحرل الأحمر» وكفيا»، والنساء الآن»، وساسيات الجسد»، وليقيانان»، ومجلة تحرير النساء»، وصحيفة النساء»، وصحيفة قرة النساء»، وصوت النساء»

۲۷- والضلع الزائدي (ديسمبر ۱۹۸۰)

۲۸ من مطاهر موقف كراهية الرجل وسط قريق المساحقات في الحركة النسائية استعمالهن طريقة خاصة بهن في نطق وامرأته وونساء، وكذلك كلمة وتاريخ» لتصبح وتاريخها، رغم أن أصل الكلمة اليوناني الذي يعنى واكتشاف، هو في الواقع كلمة مؤنثة.

۲۹ ی. مالوس (إعداد) وسیاسات شغل البیت» (لندن ۱۹۸۰) ص

٣٠- مالوس، ص ١٩١

٣١- سيلماجيمس، قالت أنجيلا سينجر في حديث مع والجارديان»:
 ويجب أن نقيض مقابلاً عن كل شغل البيت الذي نقرم به.. بما في ذلك الجنس» (الجارديان، ٢٤ فبراير ١٩٨٢)

۳۲- کوت وکامیل ص ۱۱

٣٣- كوت وكاميل، ص ٤٣

۳۱- کوت وکامیل، ص ۱۲۷

٣٥- والضلع الزائدي (ديسمبر ١٩٧٩)

۳۱- ددیلی میروره (۲۱ پنایر ۱۹۸۳)

٣٧- س. أتكنز في «الجارديان» (٢٨ مارس ١٩٨٣)

٣٨- ت. كليف وتوازن القرى الطبقية فى السنرات الأخيرة، فى
 والاشتراكية الدولية، ٦:٢ (١٩٧٩) ص ٤٧

٣٩- وتايم أوت» (٢١-٢٧ نوقمبر ١٩٨٠) مقتبس في ولاعودة للوراء»، ص ١٤٠ ع- ديماي للت ۱۰ (۱۹۸۰) مقتبس في ولاعودة للوراءي س ۱۰۰

۱۱- أ. أو كلى ونساء خاضعات» (أو كستورد ۱۹۸۱) ص ١٣١٨-١٩٨٨

27- ج. ويكس والخروج للعيان: سياسات الجنسية المثلية في بريطانيا من القرن التاسع عشر حتى الآن» (لندن ١٩٧٧) ص ١٩٩١ (١٦٩

27- أ- والتر. والتجمع: سنوات تحرير الجاى ١٩٧٠-١٩٧٣» (لندن ١٩٨٠) ص ٢٨)

21- ویکس، ص ۲۰۹

20- والعر، ص ٢١-٢٢

٤٦- ويكس، ص ٢٠٢

٧٤- أ. كارلن «الجنسية والجنسية المثلية» (لندن ١٩٧١) ص ١٩٥٠ .

۸۱- ل، ستار لینج وسعید بأن یکون جای: حرکة الجای والیسار، فی وسوشیالیست رینیو، (مایو/یونیو ۱۹۷۸)

٤١- ويكس، ص ٢٦٧,٢١٣,٢١٠.

٠٠- ج. ليندساي، وثقافة مهتمها الإحتواء، (لندن ١٩٧٨) ص ٥

81- ل. جرئز (إعداد) والإيقاء على السلام: الدليل لسلام النساء» (لندن ١٩٨٣) ص ٩ (المقدمة) ٢١.٣٤,٢١.٣٥.

۵۲ - ل. هاین (إعداد) وجدال العقد: أزمة الیسار ومستقبله» (لندن ۱۹۸۰) ص ۲۰٬۵۹٬۲۵٬۲۹

8- والضلع الزائدي (توقمير ١٩٨٠)

86- كوت وكاميل، ص ٧٤٧

8a- كوت وكاميل، ص ١٣٦-١٣٧

#### الفصل الثاني عشر

## الجذور الطبقية للمركة النسائية

كما رأينا في الفصلين العاشر والحادي عشر، اقتصرت الحركة النسائية في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى حد كبير على طالبات وخريجات الجامعات ومعاهد العلوم التطبيقية، ومصير غالبية خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية هو أن يصبحوا من العمال ذوى الياقات البيضاء، حيث يعمل أكثرهم معلمون في المدارس، وتصل قلة منهم إلى مناصب نظار المدارس أو رؤساء الأقسام، وهؤلاء الأخيرون أعضاء في الطبقة المتوسطة الجديدة، ومن وجهة النظر الماركسية ينتمى هؤلاء للبرجوازية الصغيرة، التي يأتي موقعها بين الطبقتين الأساسيتين في المجتمع، البرجوازية أو الطبقة الحاكمة، والبروليتاريا أو الطبقة الخاكمة، والبروليتاريا أو الطبقة

العاملة.

كانت البرجوازية الصغيرة في رأى ماركس مفارقة تاريخية محكوم عليها أن تختفى، وقد كتب عن ذلك «إن حقبتنا، حقبة البرجوازية... بسطت التناحرات الطبقية، فالمجتمع ككل يتجه بصورة متزايدة إلى الأنقسام إلى معسكرين كبيرين متعاديين، إلى طبقتين كبيرتين في مواجهة مباشرة إزاء بعضهما: البرجوازية والبروليتاريا» (١)

إلا أنه منذ منعطف القرن أصبح واضحا أن شريحة طبقية متوسطة جديدة من المتعلمين والعاملين بالأجر، قد انبعثت وانتشرت انتشارا سريعا، وهى التى كثيرا ماتدعى الطبقة المتوسطة الجديدة. وتتكون هذه الطبقة من جماعات مثل صغار رجال الأعمال والمديرين والمهنيين من كل نوع، كالمشرفين والأطباء والباحثين والصحفيين والتقنيين وأساتذة الجامعة وكبار الموظفين فى الحكومة والحكم المحلى، ويتمتع هؤلاء بدرجة من التحكم فى ظروف تشغيلهم، وربما فى ظروف عمل غيرهم أيضا. (٢)

وليس كل العمال ذوى الياقات البيضاء من الطبقة المتوسطة الجديدة (٣)، فكما يبين بريفرمان في كتابة «العمال ورأس المال الاحتكاري»، فإن ظروف القسم الأكبر من العمال ذوى الياقات البيضاء - ومعظمهم من العاملات في المكاتب - من حيث العمل والأجر، تقبل المقارنة مع ظروف العمال اليدويين، فعلاقتهم بوسائل الانتاج مماثلة لعلاقة العمال اليدويين بها، وتتطابق مصالح المستخدمين في الحالتين في خفض أجورهم ورفع إنتاجيتهم، (٤) ومعظم من يدخلون مصاف العمال ذوى الياقات البيضاء هم من الشبان الذين يشتغل آباؤهم عمالا يدويين.

ويبلغ حجم الطبقة المتوسطة الجديدة في الولايات المتحدة، حسب أحد التقديرات، مايتراوح بين ٢٠و٢٥ في المائة من عدد السكان، بينما يتراوح حجم الطبقة العاملة بين ٦٥و ٧٠ في المائة منه، أما الطبقة المتوسطة القديمة (مثل أصحاب المحال والحرفيين والمزارعين) فيتراوح بين ٨ و ١٠ في المائة من مجموع السكان، والطبقة الحاكمة مابين واحد واثنين في المائة. (٥)

ومثل الطبقة المتوسطة القديمة، تجد الطبقة المتوسطة الجديدة نفسها خاضعة لرأس المال، ولكن فوق الطبقة العاملة، التي تفصلها عنها هوة. وعلى سبيل المثال، لاتستطيع بلوغ العمل المهن إلا أقلية ضئيلة من أبناء العمال، تبلغ ٨ر١

في المائة في الولايات المتحدة، ونسبة العمال الذين يتحولون إلى العمل لحسابهم الخاص لاتتجاوز ٨ر في المائة. (٦)

كذلك تتميز الطبقة المتوسطة الجديدة ثقافيا عن الطبقة العاملة، ويشترك أعضاؤها في خلفية ثقافية واحدة وغط استهلاك وغط حياة واحد. وكذلك تندر نسبيا حالات الزواج من «أسفل» من الطبقة العاملة، أو من «أعلى» من الطبقة الحاكمة. (٧)

تفتقر الطبقة المتوسطة الجديدة للتجانس، فأقسامها المختلفة صائرة إلى المجاهات مختلفة، إقترابا من أو ابتعادا عن رأس المال أو العمال، وعلى سبيل المثال يدفع ضغط مزدوج بكثير من جماعات الطبقة المتوسطة الجديدة إلى التنظيم في منظمات مهنية أو نقابات: فقد يأتى الضغط من أعلى - كما يحدث مع المحاضرين في الجامعات والمعاهد التطبيقية ليزيدوا حجم العمل أو يأتى من أسفل - كما يحدث حين يتمكن العمال ذوى الأجر المحدود من زيادة أجورهم على حساب العاملين في الإدارة. (٨)

والطبقة المتوسطة الجديدة ممقوتة من العمال الذين يتعرضون للمضايقة والاذلال على أيدى أعضائها، وليس على يدى الطبقة الحاكمة التى ليست لهم بها صلة تذكر.

فى الوقت نفسه يشعر أبناء الطبقة المتوسطة الجديدة باغتراب متزايد عن الرأسمالية، حتى أولئك البعيدون منهم عن الطبقة العاملة، وهو مايعرضه آل تسيمانكسى كمايلى:

«لايملك العلماء اتخاذ القرار حقا بشأن نوع الأبحاث التى سيقومون بها أو الكيفية التى ستستخدم بها بسبب من قويل الشركات للأبحاث وتوجيهها لها، ويتعرض أساتذة الجامعة لضغوط كبيرة لكى يخرجوا طلابا بالجملة دون إثارة نقد جوهرى لما تجرى عليه الأمور، والأخصائيون الاجتماعيون يرغمون على التصرف كرجال شرطة، ويفرض على المهندسين المعماريين تصميم أشياء فظيعة تنهار ومصانع تنشر التلوث...»(٩)

ويشترك رجال ونساء الطبقة المتوسطة الجديدة في هذا الاحساس بالإغتراب، وإن يكن مضاعفا لدى النساء بسبب من التمييز المتصل ضدهن في الترقى الوظيفي، الأمر الذي يسد الطريق على صعودهن الاجتماعي بالمقارنة بالرجال. وعلى ذلك تعمل ١٩ في المائة من خريجات الجامعات و٧ في المائة من

حصلن على درجات علمية أعلى عاملات في المكاتب أو المبيعات أو المصانع أو مرافق الحكومة (١٠) أما المناصب اللامعة والمربحة في المهن ومجال الأعمال، فيشغلها الرجال في الغالبية العظمى من الحالات.

الكلية وحرم الجامعة يعدان المرأة بالمساواة المهنية مع الرجال، ويوفران الفرصة لعلاقات شخصية جديدة بعيدا عن سطوة الأسرة، الأمر الذي يؤدى بكثيرات فيما بعد إلى الاعتراض على دورهن المنتظر في بنية الأسرة التقليدية. وتلك النساء لم يعدن النساء اللاتى يذهبن من بيت أبيهن إلى بيت زوجهن، إنهن يذهبن إلى الكلية أولا، وهناك تسود علاقات أكثر مساواة.

بوجه عام، تتميز خريجات الكليات بتطلعات أكبر من غيرهن من النساء، ولكن فرصهن في تحقيقها أقل، فاذا كن مدربات في مهنة من المهن، خاصة تلك التي يسودها الرجال، يكون «حرمانهن النسبي» ملموسا تماما كانخفاض أجورهن عن الرجال. وقد قال أدلاي ستيفنسون نائب الرئيس الأمريكي في عام المءولا عن ربات البيوت من خريجات الجامعات «ذات يوم كن يكتبن الشعر، والآن لاشئ سوى قائمة الغسيل»، وقال أن بوسع نساء الطبقة المتوسطة أن يندبن الاحتمالات المفقودة لشخصيات نسائية فذه على غرار «اينشتاين وشفايتزر وروزفلت وإديسون وفورد وفيرني وفروست».

وتختلف خبرة الطبقة العاملة اختلافا كبيرا في هذا الشأن، فرجالها ونساؤها كلاهما يعانون من التقدم الخانق للمثقفين على حسابهم ومن الروتين والضجر. وفكرة المساواة مع الرجال لها معنى مختلف قاما عند امرأة من الطبقة العاملة، فكاتبة الاختزال والعاملة في محل تجارى وعاملة النظافة، وغيرهن ممن يعملن في وظائف روتينية مشابهة لاتنطوى على إمكانيات تذكر للتقدم في العمل، يصعب أن تراودهن رغبة المهنيات في المساواة مع الرجال، في الرضاعن الذات من خلال الوظيفة، فهذا يفترض عند صاحبه الإحساس «بالقيمة الجوهرية للعمل»، أما نساء الطبقة العاملة فيعملن جميعا لسبب واحد فقط، هو اكتساب الأجر. ووظائفهن لاتقدم إمكانيات لماهو أكثر من ذلك. المرأة المهنية يحبطها العمل المنزلي الروتيني، الذي لاتستخدم فيه مهاراتها المكتسبة، ولكن نساء الطبقة العاملة لايلحظن فارقا كبيرا بين روتين العمل في البيت وخارجه، وليس واردا أن يأكلهن الحسد على وضع الرجل خارج المنزل، فلن تفضل الواحدة منهن عملا موترا كالوقوف أمام جهاز النقل في مصنع للسيارات. وأمراض النساء عملا موترا كالوقوف أمام جهاز النقل في مصنع للسيارات. وأمراض النساء

المرتبطة بشغل البيت تتوازى مع امراض الرجال المرتبطة بعملهم. (١٠)

حين تقول نصيرات الحركة النسوية أنهن يردن المساواة مع الرجال، فإنهن يتجاهلن حقيقة أن الرجال ليسوا متساوين في المجتمع الرأسمالي، وفي معظم الحالات لاتتجاوز المساواة التي يتطلعن إليها البنية الطبقية الحالية، أي المساواة للأوفر حظاً.

كما هى الحال فى الطبقة المتوسطة الجديدة، لاتتصف الحركة النسائية بأنها منسجمة، ويمكن تقسيمها إجمالا إلى جماعتين، حركة الدفاع عن حقوق المرأة، وحركة تحرير المرأة. ونساء الحركة الأولى كما تصفهن جوان كاسل التى كتبت دراسة عن الحركة النسائية الأمريكية، أغلبهن مرشحات للوصول إلى وظيفة مهنية أو لديهن أزواج وأسر من الطبقة المتوسطة، ولهن نصيب فى «النظام». أما نساء حركة تحرير المرأة فهن أميل للوضع الانتقالى، الطالبات والخريجات الجدد والمساحقات السياسيات، ونساء يعملن فى وظائف محدودة الأجر بينما يحلمن بهن مرتفعة الأجر ولها مكانة، أو مطلقات يبحثن عن هوية جديدة لأنفسهن وطرق جديدة فى الحياة. (١١)

عضوات حركة الدفاع عن حقوق المرأة «لايبذلن أى محاولة للاستغناء عن المكانة الاجتماعية والمراتبية الاجتماعية»، إنهن لايسعين إلى تغيير أنفسهن أو تغيير عالمهن، بل يردن تحسين وضعهن بحيث يصبح أقرب شبها بوضع الرجال الذين يجولون بخاطرهن حين يفكرن فى المساواة، فيدافعن عن «وضع أعلى للنساء فى هيكل السلطة والسيطرة» الذى يحتكره الرجال، يردن أن تصعد النساء إلى أعلى فى السلم الاجتماعى القائم (١٢) وتكسب كثيرات من نساء الصفوة هؤلاء مرتبات كبيرة، مثل أزواجهن، ولذلك فبمقدورهن شراء خدمات من آخرين، معظمهم من النساء، ليقمن بأعمال المنزل لهن ويرعين أطفالهن وكذلك تقول سينثيا إبشتين فى كتابها « مكانة المرأة» نقلا عن إحدى الدراسات، أن حوالى نصف النساء اللاتى يعملن فى وظائف مهنية ثابته أو فى مجال الأعمال عن أجرى الإستطلاع بينهن لديهن خادمتان أو أكثر تشغتلان مجال الأعمال عن الجرى الإستطلاع بينهن لديهن خادمتان أو أكثر تشغتلان وقت عمل كامل فى العناية بالبيت والأطفال. (١٣)

أما حركة تحرير المرأة فتسعى وراء أهداف أخرى: «كانت النساء اللاتى تقل البدائل أمامهن في العالم الخارجي يرغبن في تحويل جماعتهن النسائية إلى طريقة في الحياة. وبدلا من محاولة تغيير المؤسسات القائمة في المجتمع الواسع،

وهو مايعني دخول هذا المجتمع والاشتباك معه، كان على الجماعة أن تصبح بديلا له... عليها أن تصبح أسرة، وملاذا وطريقة في الحياة وآلية لكسب العيش، وباختصار أن تحل الجماعة النسوية محل الدور التقليدي للزوج والأسرة النووية، وبدلا من أن تساعد الجماعة عضواتها على تغيير حياتهن خارجها، أصبح عليها أن تكون هي تلك الحياة. (١٤)

لقد سبق وقالت إحدى الشخصيات البارزة فى الحركة النسوية الألمانية عند منعطف القرن أن «الحركة النسائية هى نتاج تيار تاريخى فردى وليبرالى.. إنها الإعتقاد.... بنعم الحرية الفردية التى... أتاحت للنساء السعى إلى تحرير أنفسهن من القيود العقلية والإقتصادية والقانونية» (١٥)

وهكذا تركز عضوات الحركة النسوية على الفردى. وفي مواجهة ذلك كان ماركس قد عرف «الطبيعة البشرية» بأنها «جماع العلاقات الاجتماعية» (١٦)

«كلما بعدنا إلى الوراء فى التاريخ، كلما بدا الفرد، ومن ثم أيضا الفرد المنتج، تابعا، منتميا لكل أكبر منه... إن الكائن البشرى حيوان سياسى بكل حرفية معنى الكلمة، ليس مجرد حيوان من الحيوانات التي تعيش فى قطعان، بل حيوان لايستطيع أن يحقق فرديته إلاوسط مجتمع. والأنتاج من فرد معزول خارج المجتمع... خرافة تعادل القول بتطور اللفة بدون أفراد يعيشون معا ويتحدثون الى بعضهم البعض. »(١٧)

وكتب فى أواخر حياته: «لايبدأ منهجى فى التحليل من الانسان بل من الفترة المعطاة إقتصاديا لمجتمع ما »

كانت جذور الفردية البرجوازية الصغيرة القديمة تكمن فى التطلع إلى المحافظة على وضع الاستقلال الذى يكون المرء فيه سيد نفسه، أما عند البرجوازية الصغيرة الجديدة فتكمن فى التطلع إلى صنع مستقبل مهنى. وحين تكون هناك إمكانية للحراك الى أعلى، تتركز أمال من لاثروة لهم على التقدم الفردى وليس على العمل الجماعي، ومن ثم فإن الفكرة المسيطرة وسط الطبقة المتوسطة الجديدة هى أن تحقيق أهداف الفرد يتوقف على التعليم والأرادة والجهد.

على العكس من ذلك تركز مواقف الطبقة العاملة على التماثل، حيث مكانة الفرد يحددها سلفا تراث، تحددها الطبقة التي ولد منها. وينضم العامل إلى منظمات - نقابات - ليحسن وضعه من خلال الجماعة التي ينتمي إليها (أو

تنتمى إليها)، بينما ينضم رجال ونساء الطبقة المتوسطة الجديدة إلى جماعات – اتحادات مهنية ونوادى الصفوه – بهدف تدعيم مكانتهم الفردية وكوسيلة لتعزيز وتحسين صلاتهم المهنية. وحتى حين ينضمون لنقابات صرفة، مثل النقابة الوطنية للمعلمين أو نقابة موظفى الحكم المحلى في بريطانيا، يقع الكثيرون من كبار أعضائها في تناقض بين الطموحات الجماعية إلى تحسين ظروف الجميع، والطموحات الفردية إلى صعود السلم المهنى.

وحتى أكثر عضوات حركة تحرير المرأة راديكالية، أولئك اللاتى يعتبرن أنسهن اشتراكيات، يركزن على التقدم الفردى أكثر من الجماعى كشرط مسبق للحرية الفردية، وذلك هو مادعاه ماركس «بالاشتراكية البرجوازية الصغيرة»، وقد امتدح في «البيان الشيوعي» قدرتها على انتقاد الرأسمالية، ولكنه بين أن اسهامها الإيجابي ضعيف فبسبب من نزعتها الفردية « تنتهى في جبن إلى نوبة من الاكتئاب» (١٨)

وتسعى عضوات الأتجاه النسوى الراديكالى اليوم إلى فصل المثل الأعلى البرجوازى للحرية الفردية عن الواقع غير الحر للمجتمع البرجوازى: يسعين إلى سحب الفردى من الإجتماعى، وهو ما يتضمنه شعار حركة تحرير المرأة القائل بأن «الشخصى سياسى»، الأمر الذى يحول السياسة إلى موضوع شخصى، ويضع لها تعريفا جديدا على هذا الأساس، يلغى العمل الجماعى الهادف إلى التغيير السياسي.

والفكرة السائدة في الحركة النسائية هي أن على النساء تحرير أنفسهن من المراقف الأبوية القمعية، كما في كتاب جيرمين كرير «الثورة في غرفة النوم» مثلا.

ويرد الماركسيون بأن المواقف ليست هي التي تتحكم في حياتنا بل الظروف الإجتماعية، والقوة الواقعية للرأسمالية والدولة الرأسمالية، وهي التي يجب أن تتحرر منها النساء وأيضا الرجال والأطفال.

من الأجزاء المهمة فى «السياسة الشخصية» مايتصل «برفع الوعى»، فمن حيث تتسم عضوية الطبقة المتوسطة الجديدة بأنها «لاتولد مجتمعا، ولارباطا قسوميا ولاتنظيما سياسيا» (إذا استخدمنا وصف ماركس لفردية الفلاحين) (١٩)، يلعب رفع الوعى دورا مفيدا هنا إذ يلحم مابين جماعات مشكلة من طبقات مختلفة ولا أساس لتبلورها. وتفسر ذلك جوان

كاسل: «.. يتسم تعبير الوعى بالغموض، مشيرا إلى تجرية شخصية، ذاتية، وربًا كان هذا الغموض مصدر قوة الحركة النسائية، حيث يكون بوسع المشاركات فى اللقاءات الإجماع على أن الوعى آخذ فى الارتفاع، دوغًا ضرورة تلزم بفحص محتويات هذا الوعى الفردى التى ربًا كانت متباينة. ففى حركة وارد فيها التباين الكبير فى آراء الأعضاء، تكون الوحدة أسهل عبر مناقشة رفع الوعى، منها لو جرى التحقق من محتوى هذا الوعى» (٢٠)

«رفع الوعى» غريب على رجال ونساء الطبقة العاملة، فهم لا يدخلون فى السياسة لكى يفهموا أنفسهم ويرفعوا وعيهم، وإنما ينضمون لمنظمة ما لأنهم يسعون إلى القوة الجماعية ليغيروا ظروفهم، ليغيروا العالم.

كذلك من مظاهر «السياسة الشخصية» التركيز على تغيير غط الحياة: رفض الزواج وإقامة «كوميونات محررة» والتجريب في الحب الحر. وهذا يفصل أولئك النساء عن معظم نساء الطبقة العاملة، فعند هؤلاء يتقرر «غط الحياة المحرر» بحجم مبلغ الأجر، وبتكاليف الضروريات وظروف الاسكان.

وحيث تفصل «السياسة الشخصية» المرأة كفرد عن المرأة ككائن إجتماعى، تبلغ النسويات المساحقات الذروة، إذ ينشئن مستعمرات معزولة ليس للرجال فيها وجود.

إن حركة تحرير المرأة، إذ تفتقر لمرسى من الطبقة العاملة المنظمة، وفي غياب نضال عمالي واسع، تنزلق إلى المنحدر بسرعة، حيث تحتمى في العلاقات الشخصية، أو في حالة قلة محظوظة، في الإبداع أو العمل الأكاديمي وتتخلى عن أي محاولة لتغيير العالم الذي تأخذ بخناقة الأزمة. ويتلاقى الإتجاهان في الحركة النسوية، الانفصالي والإصلاحي، فالانفصاليات اللاتي يخترن الخروج من البنية الاجتماعية القائمة، يسعين لإقامة واحات محررة داخل النظام ذاته، والإصلاحيات يتكيفن معه، سعيا لاجراء تغيير في النظام الرأسمالي يفسح مكانا في القمة لقلة من النساء.

إن العامل الذى ينضم للإشتراكية إنما يتطابق مع طبقته (أوطبقتها)،أما أن ينضم عضو الطبقة المتوسطة للإشتراكية، أن يقطع صلاته بالوسط الإجتماعي للطبقة المتوسطة وينضم الى البروليتاريا روحا وجسما، فتلك مهمة صعبة لايقدر عليها إلا قليلون.

حتى تلك الأقسام من الحركة النسائية التي تتحدث عن الطبقة العاملة،

عادة ماتحيلها إلى دور ثانوى ملحق بحركتها هي، تنظر للصراع الطبقى كاستعراض جانبى خارج الساحه العريضة للحركة النسائية أو الحركة السوداء وخلافة. ولاتمثل الطبقة العاملة لهن ذاتا للتاريخ، وإنما هي في أحسن الأحوال أحد عناصر الخليط المتنوع للتجمعات اليسارية. واليوم يصدق على الحركة النسوية بأسرها، وحتى على أكثر عناصرها راديكالية، الاستنتاج الذي توصل إليه تحليل «البيان الشيوعي» للإشتراكية البرجوازية الصغيرة، وهو أنها عدو الاشتراكية البروازية البروليتارية.

ولايؤدى اللجوء إلى الطرح الأخلاقي للأمور إلا إلى زيادة اليأس والعجز السائدين في مواجهة دولة رأسمالية تزداد استبدادا.

### هوامش الفصل التاني عشر

١- ماركس وانجلز، الأعمال الكاملة، مجلد (٦)، ص ٤٨٥.

٧- ى.ن. رايت والطبعة والأزمعة والدولة والدولة (لندن ١٩٧٨) ص ١٩-٩٠. كي نكون دقيقين يجب ألا نشير لهذه المجموعة من الشرائع باعتبارها طبقة: فالطبقة تتحدد قبل كل شئ عبر صراعها مع طبقات أخرى، وهر ماصاغة ماركس وانجلز كمايلي: ويشكل الأفراد طبقة فقط بقدر مايتعين عليهم خوض معركة مشتركة ضد طبقة أخرى و(ماركس وانجلز الأيدولوجية الألمانية والأعمال الكاملة، مجلد (٥)،ص٧٧). بهذه الإضافة سنواصل استعمال تعبير والطبقة المتوسطة الجديدة عيث لم نهيرا أفضل، انظر ايضا أ. كالينيكوس، والطبقة المتوسطة الجديدة والسياسة الاشتراكية في الاشتراكية الدولية ٢٠:٢ (١٩٨٣).

يقرل نيكوس بولانعزاس، غير محق، بأن جميع العمال ذوى الباقات البيضاء، والتقنين والعاملين فى وظائف إشرافية، ينتمون وللبرجوازية الصفيرة الجديدة» (ن بولانعزاس والطبقات فى الرأسمالية المعاصرة المعاددة).

٤- انظر على سبيل المعال، تحليل ماركس للموظفين في النشاط التجارى في «رأس المال»، المجلدين (٢) و(٣).

0- ب. وح. إبرنريش وطبقة المديرين المحترفين، في ب. ووكر وبين العمل ورأس المال» (لندن ١٩٧٩) ص١٤. تقدير الأخرين إبرنريش للطبقة المتوسطة الجديدة مبالغ فيه، حتى بالرجوع إلى تعريفهما لها. انظر م. آلبرت ور. هانيل وتذكرة للركوب: مواقع جديدة في الحريطة الطبقية، في ووكر، ص١٩٥٠. -١- ر.سينيت وح. كوب والجراح الخفية للطبقة» (كامبردج ١٩٧٢) هر ٢٢٩. -٧- الأخرين إبرنريش، في ووكر، ص ٢٠. -٨- وفاينانشيال تايز» (٢٢ نوفمبر ١٩٨٢). -٩- أ. سيما نسكي، ونقد وإضافة عن طبقة المديرين المحترفين» في ووكر، ص ٥٧.

١٠- قريان، ص ٣٣-١١- ح. كاسل وجماعة تدعى النساء، (نیسرپورک ۱۹۷۷) ص۱۰۱-۱۳- کساسل، ص ۱۹ر۱۸۸.-۱۳۰ س. إبشتين ومكانة النساء، (لندن ١٩٧١) ص١٣٨. كارل فريدان، الزوج السابق لبيعي قريدان، مؤلفة كتاب والسر الأنفري، الذي يعد الكتاب الرائد في الدعوة النسوية الحديثة، هتف ذات مرة في غيظ: ولقد كنت أعراً والسر الأنفرى»، فقد كان لديها الرقت لكتابته لأنها أقامت في سكن يطل على نهر هدسون، وكانت لديها خادمة مقيمة، وكنت أتحمل نققاتها كاملة.... لم تفسل في بيعي مائة طبق خلال عشر سنوات من الزواج، وتصف هي نفسها الأحوال التي كانت تتوقف فيها عن الكتابة: ولإعداد كأس مارتيني حين يصل زوجي إلى البيت، أو العداد العشاء، أو المناقشة، أو الذهاب للسينما أو ممارسة الحب، أو الذهاب مع مجموعة الى السوير ماركت أو إلى مزاد ريقى يوم السبت، أو لنزهة على الشاطئ......» (وذا ليغلر، ٩-٢٢يوليو ١٩٨٢). -١٤ كاسل، ص١٧٥-١٧٦. أ. هاكيت والحركة النسوية والليبرالية في ألمانيا ويلهلم ١٨٩٠-١٩١٨، في ب. أ كارول (إعداد) وتاريخ تحرير النساء، (شیکاجو ۱۹۷۹) ص ۱۲۸.

۱٦- ماركس وإنجلز ، الأعمال الكاملة، المجلد (٥)، ص٤-١٧- ك. ماركس والجروندريسة» (لندن ١٩٧٣)ص٨٤

١٨- ماركس وإنجلز، الأعمال الكاملة، المجلد (٦)، ص٠٩٠٥-١٥١.

١٩- ماركس وإنجلز، الأعمال الكاملة ،المجلد (١١)، ١٨٧٠.

۲۰ - کاسل، ص ۱۷.

# ألفصل الثالث عشر

### بقاء الأسرة

تكررت في كتابات فريدريك انجلز وكارل ماركس فكرة أن الأسرة في الطبقة العاملة ستذوى في ظل الرأسمالية، ولم يحدث ذلك، فقد احتفظت مؤسسة الأسرة بوجودها، وليس ضد رغبات العمال، بمافي ذلك النساء.

لقد طرح إنجلز وماركس سببين لتوقعهما إختفاء الأسرة، أولاً أن الملكية الخاصة ومايتصل بها من حقوق الإرث ليس لها شأن في حياة الطبقة العاملة في المدن.وثانياً، أن تشغيل النساء والأطفال على نطاق واسع في المصانع سيلغي اعتماد النساء إقتصادياً على الرجال.

وقد كتب ماركس في «الأيديولوجية الألمانية» (١٨٤٥): «لقد زالت

الأسرة فعلياً... مع ظهور البرولتياريا... وعندها لاوجود لمفهوم الأسرة على الإطلاق». (١) وفي البيان الشيوعي المنشور عام ١٨٤٨، كتب إنجلز عن أثر الرأسمالية الصناعية على الأسرة:

«على ماذا تقوم الأسرة الحالية، الأسرة البرجوازية؛ على رأس المال، على المكسب الخاص... إلا أن هذه الحاله التى عليها الأمور تكتمل بالغياب الفعلى للأسرة وسط البروليتاريين.. إن الرياء البرجوازي بشأن الأسرة والتعليم، والعلاقة المقدسة بين الآباء والأبناء، يغدو اكثر مدعاة للإشتمئزاز مع التدمير الذي تلحقه الصناعة الحديثة بجميع الروابط الأسرية بين البروليتاريين، وتحويل أطفالهم إلى سلع عادية للتجارة وأدوات للعمل». (٢)

وبعد نحو أربع عقود أخرى في عام ١٨٨٤، كرر إنجلز في كتابة «أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة» برهانه:

«... حيث أن الصناعة الكبيرة قد نقلت المرأة من البيت إلى سوق العمل والمصنع، وجعلتها - في حالات كثيرة بما فيه الكفاية - مورد رزق الأسرة، فقد فقدت آخر بقايا السيادة الذكرية في البيت البروليتاري كل أساس لها »(٣)

فى السنوات المبكرة للصناعة، حين كانت تنمو على نطاق ضخم، بدا مرجحاً أن تسير الأمور على هذا النحو، فقد كانت النساء والأطفال يستخدمون بأعداد هائلة فى مصانع النسيج، وكان المستخدمون يتهافتون بالفعل على استخدام النساء:

«... كان من الأصعب سوس الرجال، وكان الاحتمال أكبر أن يثيروا المتاعب بتجمعاتهم. ولم يكن يعوض هذه العيوب إنتاج أعلى، حيث أن النول الذى يعمل بقوة البخار جعل كل العمال في مستوى واحد. وبالتالى... كانت تفسر عمل النساء حقيقة أن السيد إذ يجد أن الطفل أو المرأة خادم أكثر طاعة له، وعبد لآلته على نفس الدرجة من الكفاءة، عيل إلى استبدالهما بالعامل الذكر البالغ...»(1)

فى بريطانيا عام ١٨٥٦، حيث تحددت لأول مرة أغاط التطور الصناعى، شكلت النساء ٥٧ فى المائة من مجمل عمال النسيج، والأطفال ٢٠١٧ فى المائة، والرجال ٨. ٢٥ فى المائة فقط. (٥)

ولكن بعد منتصف القرن التاسع عشر انقلب هذا الاتجاه، فقد تراجعت الأهمية النسبية لصناعة النسيج تراحعاً هائلاً، ليصبح إنتاج الحديد والصلب،

والصناعة الثقيلة وتطوير السكك الحديدية أهم عناصر الإقتصاد البريطانى، وهى الصناعات التى استخدمت عمالاً فقط وعندما حل عام ١٩٠٧ كانت النساء قد أصبحن لايمثلن أكثر من ٣ فى المائة فى أهم الصناعات، وهى الصناعات الهندسية. (٦) وفى عام ١٩١١ كانت ٦. ٩ فى المائة فقط من المتزوجات يعملن خارج بيوتهن. (٧)

لماذا حدث ذلك؟ تقول جميع عضوات الاتجاه النسوى الراديكالى بأنه نتج عن معاداة العمال لاستخدام النساء. وينطوى هذا القول على قدر من الحقيقة فيما يتعلق بالعمال المهرة، فقد إستخدموا نقاباتهم فى استبعاد النساء من بعض الأشغال، كما استخدموها فى استبعاد كثيرين من الرجال أيضاً، وهم العمال المهاجرين وغير المهرة، إلا أن هذا لايقدم التفسير الكامل لما حدث، فالعمال المنظمون فى نقابات كانوا أقلية فى تلك السنوات السنوات بلغت ٢ . ١١ فى المائة عام ١٩٨٢ مثلاً.

## رد فعل على فظائع الثورة الصناعية

يكمن السبب الرئيسى فى رد فعل العمال- رجالاً ونساء- على الفظائع والبؤس اللذان ارتبطا بالثورة الصناعية. (٩) وفيما يلى وصف لعمل النساء فى مناجم الفحم:

«فى أحوال كثيرة جداً كانت النساء تقوم بأعمال رفع كسارة الصخور والأجزاء الشاقة من العمل، ويحتملن ظروفاً يضج منها الرجال. وتخضع النساء للعمل فى أماكن لايقبل رجل أو حتى صبى بالعمل فيها، فهن يعملن فى طرق رديئة وسيقانهن فى الماء حتى الركبتين، فى وضع انثناء كامل تقريباً، كما يقول رئيس للعمال. والنتيجة الطبيعية لهذا الإذعان هى أن عمل النساء كان يكثر فى أسوأ المناجم، حيث يتحملن كدحاً بالغ المشقة فى جوفاسد، فيسحبن أحمالهن عبر طرق واطئة لزجة تنتشر فيها الحفر المليئة بالماء...»

وقال مفوض وهو يصفّ حال العمال أثناء عملية «الحط» أو «الهرولة» التى يعمل فيها العدد الأكبر من النساء والشبان من الجنسين: «مصفدون بالسلاسل والسيور مثل الكلاب في عربات الجر، ملطخون بالسواد ومتشبعون بالماء،

وأكثر من نصف عراة، يزحفون على أياديهم وأقدامهم جارين أحمالهم الثقيلة خلفهم، وفي كل ذلك يقدمون صورة شاذة ومشيرة للإشمشزاز تفوق الوصف». (١٠)

وإليكم وصفا لنتائج ظروف العمل في مصانع النسيج في أولدهام:

«فى أوائل الخمسينيات من القرن التاسع عشر، كانت الوفيات فى أولدهام بفعل السل، المرض المميز للعمل فوق الطاقة، تزيد على ضعف المعدل القومى، وبلغ هذا المعدل ثلاثة أضعافه وسط النساء فيما بين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين من العمر، وهن اللاتى قدمن أكبر عدد فى عمالة صناعة القطن، وقد ماتت امرأة من كل ثمانية فى أولدهام من هذه المجموعة العمرية، بينما ثلثهن يعمل فى المصانع». (١١)

وفى نفس الفترة علق الطبيب ويليام آكتون:

«إذا قارنا مومساً في الخامسة والثلاثين من العمر بأختها التي ربا تكون زوجة وأما لأسرة، أو كانت تعمل لسنوات عبدة في المعامل مفرطة الحرارة الشائعة هذه الأيام، فنادراً ماسنجد الفظائع الصحية التي يعتقد عادة أنها نتائج ملازمة للدعارة، تفوق تلك المرتبطة بأعباء الأسرة والكدح المضني للقلب في العمل الشريف». (١٢)

وفوق رؤوس كل من يعملون كان معلقاً التهديد الرهيب لدار الفقراء، ففى عام ١٨٣٤ صدر قانون جديد للفقراء، يلغى «راحة الشوارح» ويرغم من يسقطون فى العوز على دخول دور العمل، أو العمل فى وظائف أجورها ضعيفة للغاية، إن استطاعوا الحصول عليها، وكانت دور العمل تفصل الزوج عن الزوجة والأم عن إبنها، ويسجل مايكل أندرسون أن جمهور السكان فى لانكشاير يتحدث عن دار العمل بالإجماع تقريباً باعتبارها «الباستيل»، ويقول أن أفظع النعوت التى يدمغ بها المرء هو وصف «معوز» (١٣) ويكتب شاهد عام ١٨٥٧:

«يفتك البؤس بالقسم الأكبر من هذه المنطقة... وقد عزم الفقراء على أن يموتوا ولايذهبوا لدور العصمل، وليس لدى أى شك فى أن العديدين منهم يفضلون الموت جوعاً على أن يذهبوا إلى هناك، ومن المؤكد أنهم يقاومون الجوع حتى تهلك أجسام أطفالهم الأكثر ضعفاً، أو تضعف إلى حد يستحيل بعده أن تستعيد صحتها » ١٤٠) عزز البؤس الولاء مابين أفراد الأسرة، فغى غياب الخدمات الإجتماعية التى تدعمها الدولة، كان على أفراد الأسرة أن يعتمدوا على بعضهم البعض، وتبين باربرا تايلور فى دراستها اللامعة «حواء والقدس الجديدة» كيف اتجهت النساء، على العكس من أحلام الاشتراكيين الطوباويين فى مطلع القرن التاسع عشر بشأن تحرير النساء، إلى الأسرة كملاذ فى عالم قاس، وتطلعت الكثيرات إلى الزوج كعائل. ومن الزواج القائم على القانون غير المكتوب الذى كان منتشراً فى صفوف الطبقة العاملة عند مطلع القرن التاسع عشر، انتقلت نساء الطبقة العاملة اعتباراً من منتصف القرن فصاعداً إلى البحث عن الأمان فى الزواج القانونى:

«أدى الأثر المزدوج للضغط من أعلى وتغير البيئة الإجتماعية من أسفل إلى تضييق الخيارات أمام النساء وجعلهن أكثر عرضه للإساءة الجنسية وفى ظل هذه الظروف اهتمت النساء عامة بفرض التزامات الزواج لابإلغائها، وأصبح الهدف هو العلاقات الآمنه لا العلاقات الحرة. ولعل هذا يفسر جزئياً توجة كثير من النساء إلى الكنيسة، املاً في أن تفرض قانونها في الزواج على الرجال....

«وفى فترة تميزت بسوء الاحتمالات أمام النساء خارج إطار الزواج، وبوقوع عبء لايحتمل في إعالة الأسرة على الكثيرات داخل الزواج، ليس من المدهش أن تتطلع النساء أنفسهن إلى وجود يرتكز على البيت، الذى يعوله ذكر يعتمد عليه فى كسب الرزق، وأن يكون ذلك هدفاً مرغوباً، أو ربا من الأدق أن نقول أنهن وجدن استحالة فى تخيل أى بديل آخر، عدا الواقع الراهن من انعدام الأمن الإقتصادى والإرهاق بعمل فوق الطاقة» (١٥)

والمشهد الذى يبين بأقصى حدة كيف خدم الدفاع عن أسرة العامل مصلحة كل أعضائها، الرجل والمرأة والطفل، هو المصير الذى لقيته أسر العبيد السود في الولايات المتحدة. فقد كان الزواج القانوني ممنوعاً على العبيد، واستحال استمرار وتوطيد العلاقات، فقد كان من الشائع أن تباع العبدة فتبعد عن رجلها أو أطفالها والعكس بالعكس، وهناك روايات عديدة للعبيد عن الأحداث الدرامية التي أحاطت بالفصل الإجباري بين الزوجين أو الآباء والأبناء.

لقد سحقت العبودية إنسانية الرجل الأسود وإنسانية المرأة السوداء على حد سواء، فقد كالت لهما الفظائع بوحشية متساوية. وتلخص هذا الوضع أنجيلا ديفيز:

«صارت مساوية للرجل بالقوة المحضة للأشياء... ورغم أن الطبقة الحاكمة كانت من الذكور ومتهوسة فى تعصبهالهم، فلم يكن نظام العبيد يسبغ على الرجل الأسود مظهر صاحب الوضع المتميز على المرأة، فلم يكن بوسع العبد أن يكون السيد بلامنازع فى «الأسرة» أو فى مجتمع، لأنه لاوجود أصلاً لما يدعى «عائل الأسرة» بين العبيد فقد كان تحقيق الأهداف الأساسية من العبودية يتوقف على الاستفاده بأقصى قدر وبأقصى وحشية من القدرات الإنتاجية لكل رجل وامرأة وطفل، كان على هؤلاء جميعاً أن «يعولوا» السيد. ولقد أدمجت المرأة السودا، تماماً فى القوة المنتجة. (١٦١)

«...كذلك لم يشجع نظام العبيد على تسيد الرجال السود، لأن الأزواج والزوجات والأباء والبنات كانوا جميعاً يخضعون على قدم المساواة للسلطة المطلقة لسادة العبيد، وكان شيوع سيادة الذكور بين العبيد يحمل تهديداً بشرخ خطير في تسلسل جهات إصدار الأمر». (١٧)

حطم ملاك العبيد «أسرة» العبد لكى «يسحقوا كل رمز للإنسانية والود والعطف عند العبيد». (١٨)

وفى مواجهة ذلك كافح العبيد كفاحاً شاقاً للدفاع عن «الأسرة»، وتتحدث لاندر عن روايات تاريخية عديدة عن العبيد الذين تمردوا على العبودية بسبب من أثرها اللاإنساني على أسرهم وتقول أنه رغم «تفريق شمل أسر لاحصر لها من العبيد قسراً» عبر «بيع الأزواج والزوجات والأطفال بلا تمييز، فقد صمدت روابط الحب والود والأعراف الثقافية التي تحكم العلاقات الأسرية، وكذلك الرغبة الغلابة في البقاء معاً، لهجوم العبودية المدمر» (١٩) وترى أنجيلا ديفيز أن الأسرة برهنت على حيوية أكبر من كل القساوات اللا إنسانية للعبودية، وتقول أن هناك «شواهد آسرة على غو الأسرة واكتسابها متانه أثناء العبودية» (٢٠)

كذلك إذن لعب الدفاع عن الأسرة في حالة العبيد أيضاً دوراً هاماً في نضالهم الطبقي.

# إعادة بناء أسرة العامل

أدرك ماركس بوضوح أن هيكل تشغيل الأسرة من الطبقة العاملة، كان

محورياً في تحديد قيمة قوة عمل أي عامل صناعي، فقد أدى تشغيل الرجال والنساء والأطفال إلى توزيع قيمة قوة العمل على جميع أفراد الأسرة العمالية، ومن ثم إلى خفض قيمة قوة عمل كل منهم على حدة. وعلاوة على ذلك ازدادت المنافسة على فرص العمل حدة، وعلى هذا النحو بين كتاب «النضال الطبقى والثورة الصناعية» لجون فوستر، أن الأجور في صناعة الأحذية في نوتنجهام انخفضت بصورة جذرية في عشرينيات القرن الماضي نتيجة جر النساء والأطفال إلى العمل في المصانع، حتى أن إجمالي أجور كل أعضاء الأسرة صار أقل من الأجر الذي كان الرجل يكسبة وحدة قبل تشغيل النساء والأطفال (٢١)

أدركت الطبقة العاملة أن تشغيل النساء والأطفال أدى إلى خفض مستوى المعيشة ورفع درجة الاستغلال، وأنه يمكن مكافحة هذا الاتجاه بشن حملة من أجل «أجر الأسرة»، أى أجر للرجل يكفى زوجته وأطفاله معه دون أن يعملوا، ونجد هذا الإدراك منعكساً فى الاقتباس التالى من صحيفة «تريدز» فى عدد 101 أكتوبر عام 1070:

«يستحيل أن تهبط الأجور عن المبلغ اللازم لتنشئة عدد العمال الذى يريده الرأستماليون. إن النساج وزوجته وأطفاله يكدحون جميعاً ليحصلوا على هذا المبلغ، بينما يحصل عليه الحداد والنجار بجهدهما المنفرد...

«يجب أن يعود الرجال الكادحون في هذه البلاد، من كل الطبقات، إلى الطريقة القديمة المألوفة، فيعولوا زوجاتهم وأطفالهم بعملهم هم، ويجب أن يطالبوا بأجور كافية لهذا الغرض.. إنني أنصح زملائي العمال بما أعتبرة أفضل الوسائل لتقليل عدد من يعملون للحصول على أجر، وهو أن يمنعوا زوجاتهم وأطفالهم من منافستهم في السوق، مما يضرب سعر العمل» (٢٢)

كذلك تقول جين همفريز، محقة، أن عمل النساء من المنزل حيث ينتجن أشياء لهاقيمة، يرفع دخل الأسرة إلى مستويات أعلى مما لو عمل جميع أفرادها.

ويقدم تيلى وسكوت في كتابهما «النساء والعمل والأسرة» أدلة وافرة على مكاسب النساء من الإنجاز الذي فعله «أجر الأسرة»:

«من العوامل التى أثرت على أجور عمل المتزوجات مايتصل بالتحسن فى الأجور الحقيقة، فقد حسنت زيادة مستوى المعيشة مستوى الغذاء والصحة عند البالغين من أبناء الطبقة العاملة وكذلك أطالت أعمارهم. ومع تراجع حوادث

المرض والوفاة قل عدد النساء المتزوجات اللاتى تسوقهن هذه الظروف إلى الانضمام لقوة العمل وعلى امتداد حياة الزوجة قلت الطوراى، التى تحولها إلى العائل الوحيد للأسرة ».

وبالطبع كان «أجر الأسرة» وتراجع النساء عن العمل ضربة للمساواة الجنسية للنساء، ومن ثم عاملاً مهماً فى اضطهاد النساء. فارتباط القيمة بالنقود علاوة على اعتماد النساء إقتصادياً على الرجال، كان من المحتم أن يؤديا إلى الهبوط بقيمة العمل فى البيت وإلى الدونية الإجتماعية للنساء وهو ماتشير إلية مارجريت بنستون كما يلى «فى مجتمع تتحدد القيمة فية بالنقود، تكون النساء جماعة تعمل خارج إقتصاد النقود، ليس هناك معادل مالى لعملهن، ومن ثم لاقيمة له، وليس إذن عملاً حقيقياً».

أصبحت النساء مربوطات بالزواج، بأن يصرن زوجات و أمهات، ومع هذه المهمة تواردت كل ملحقات الأنوثة المتعارف على قبولها: الخضوع والسلبية والعاطفية وحمل الهموم، كذلك صارت النساء أغرضاً سلبية يفوز بها أو يأخذها الذكور الأقوياء.

كانت هذه التغيرات نتائج محتمة للانسحاب الجماعي للنساء من الاكتساب بالعمل، ولكن في ظل ظروف القرن التاسع عشر لم يكن هناك سبيل آخر للدفاع عن الحاجات الأولية البدنية والمعنوية للنساء والأطفال والرجال في الطبقة العاملة الصناعية.

ويمكن على المستوى المجرد بالطبع القول بأنه ربما كان ممكناً النضال من أجل توفير تسهيلات لرعاية الأطفال وإجازة وضع ومساواة الأجر، وتردد هذه الفكرة هدى هارتمان:

«بدلاً من النضال من أجل مساواة أجور الرجال والنساء، سعى الرجال وراء «أجر الأسرة» ليحتفظوا بخدمات زوجاتهم فى البيت. فى غياب البطريركية كان يمكن أن تواجه الرأسمالية طبقة موحدة، ولكن العلاقات الإجتماعية البطريركية قسمت الطبقة العاملة، بحيث جرى افتداء قسم منها (الرجال) على حساب القسم الآخر (النساء) »(٢٤)

هذا هراء، حيث أن الطبقة العاملة في ذلك الوقت كانت بعيدة جداً عن أن تمتلك السوط اللازم لتحقيق أي جزء من هذه الخطة الطوباوية، وتجيب جين همفريز على أنصار نظرية البطريركية بصورة جيدة جداً: « ... إن أى تحليل يتناول النساء العاملات كمجرد ضحايا سلبية فى مواجهة الرأسمال ومواقف الرجل، إنما يجعل منهن مخلوقات أشبه بالنعاج عاجزه عن الإدراك والدفاع والتصرف بإزاء حتى مصالحهن الأساسية للغاية، »

يحرم هذا نساء الطبقة العاملة «أى شبه بمن له عزيمة شخصية وكرامة». (٢٥)

جددت الأسرة وجودها فى الطبقة العاملة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر باشتراك طرفيها، وإن لم يكن على نحو ودى عادة، بينما تنازعت المرأة المقاومة والتكيف مع اضطهادها. وبينما أعطت الأسرة الرجل امتيازات، فقد أعطت المرأة - إذ أزاحتها من العمل المنتج - إحساساً بالكرامة والأمان، خاصة عبر دورها كأم. وتعطى ليندا جوردون وصفاً ممتازاً لذلك:

«فى القرن التاسع عشر احتاجت النساء الزواج لما هو أكثر من الرجال، فإذ كن يفتقرن للاستقلال الإقتصادى احتجن أزواجاً ليعولونهن، أو على الأقل يحرروهن من الاعتماد الإقتصادى على الاباء وهو أكثر إذلالاً. وفى المدن خاصة، حيث كانت غالبية النساء معزولة بلا محيط إجتماعى، ومحرومة من الدعم الإقتصادى والنفسى بشبكة علاقات الأقارب والأصدقاء والجيران، كان احتمال حلّ الأسر النووية بدورها اللاحم مخيفاً، ففى حالات كثيرة كان الأطفال، وإمكانية إنجابهم يلعبان هذا الدور... كذلك كانت النساء.. معتمدات على أطفالهن في إعطائهن عملاً له معنى، وكان للاعتقاد بأن تحقق المرأة هو فى الأمومة أساس مادى: فغالباً ما كان هذا النشاط هو الوحيد الخلاق والمستنفر لقدراتها على امتداد حياتها، جزءاً حيوياً من اعتدادها بذاتها ». (٢٦)

ومن الصحيح أن أول من ثبت فكرة الأسرة التى لاتعمل المرأة فيها خارج البيت، هو الطبقة الرأسمالية ذاتها، وكان تدفق العمال على المدن الجديدة التى قامت مع الثورة الصناعية، قد أسفر عن الدمار النهائى للأسرة الفلاحية القديمة. «علاوة على الاغتراب والاستغلال في العمل، كان على البروليتاريا أن تجابة التشرذم والاغتراب، حيث أصبحت أشكال الحياة الجماعية الريفية القديمة مهددة في المدن... وقد شاع القول بأن الأطفال البروليتاريين يربيهم الشارع لا الأسرة».(٢٧)

إنشغل المهتمون بالأعمال الإنسانية في القرن التاسع عشر بارتفاع تكاليف إعالة الأطفال المشردين الواقعة على عاتق الدولة، وبمشاكل الأمراض و«الرذيلة»

و «الغوضى» التى ظهرت في مناطق التركز العمالي الكثيف في مدن مثل مانشستر.

وكان الحل هو تحويل نساء الطبقة العاملة إلى زوجات يؤدين عمل العناية بالرجل والأطفال في البيت ويفسر ذلك جاك دونزلوت:

«كان هذا الحل يوفر ثلاث مزايا فهو أولاً يتيح إحلال كمية إضافية من العمل غير مدفوع الأجر محل إنفاق إجتماعي، كما أنه يتيح أيضاً إدخال قدر من الصحة العامة إلى حياة الطبقة العاملة في مجال تربية الأطفال والتغذية، وسيمكن من تصويب السلوكيات الأمر الذي يفسر غيابه الموت المبكر والمرض وعصيان الأولاد، وأخيراً، فإن هذا سيمكن من ضبط الرجل بالمرأة، حيث أنها ستقدم له منافع نشاطها المنزلي فقط بقدر مايستحقها.. المرأة، وربة البيت، والأم اليقظة، هي خلاص الرجل، الأداة المخصوصة لتحضر الطبقة العاملة (من وجهة نظر المهتمين بالأعمال الإنسانية) « (٢٨)

استخدمت الطبقة الرأسمالية تكنيكات متعددة لتشجيع العمال على تبنى هذا الحل، عبر المدارس والدين والترفيه وقنوات أخرى كثيرة. وعلى سبيل المثال، بدأ الإسكان الذى تموله الدولة يقيم بيوتاً صغيرة تتسع فقط لأسرة نووية من رجل وامرأة وأطفال، بغرف مستقلة للأبوين والأبناء من جنسين مختلفين. ومنذ ظهرت دولة الرخاء ابتكرت طرائق أخرى كثيرة كالضرائب ومزايا التأمين الإجتماعين في حياة البيت وشجع كل الأجتماعين الإجتماعين المبقة العاملة على تبنى غوذج الأسرة النووية باعتباره غوذجاً خاصائيهم.

بذلك اجتمعت ضغوط مختلفة، من أعلى ومن أسفل، لتخلق أسرة الطبقة العاملة الحديثة، غير أن العمال تبنوا قيماً ومعايير مفروضة من الخارج على احتياجاتهم الخاصة، وفيما يتعلق بنساء الطبقة العاملة كانت الأمومة، مهما بلغت مشقتها، هى الجزء الأهم وذو المغزى في حياتهن المقهورة، التي فضلنها على بديلها الوحيد الممكن.

تفترض كثير من عضوات الحركة النسوية اليوم أن نساء الطبقة العاملة في الماضى كن متلهفات على العمل خارج بيوتهن ولكن معارضة أزواجهن منعتهن من ذلك، وقد فندت هذا الأفتراض قاماً حقيقة الدخول الجماعى للنساء بما في ذلك المتزوجات إلى مجال العمل منذ الحرب العالمية الثانية، على نطاق واسع

يمكن مقارنته بامتصاص الصناعة في بداياتها للعمال الزراعيين.

إذا كان العامل الذى حكم النضال الطبقى للعمال على مدى قرن منذ منتصف القرن العاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين هو كفاح العمال والعاملات للدفاع عن الأسرة، الذى أسفر عن إبقاء كل المتزوجات فى البيت، فإن انزواء « أجر الأسرة » الآن بدخول نساء الطبقة العاملة مجال العمل خارج بيوتهن، هو العامل الفاصل فى نضالات النساء.

تخطى، عضوات الحركة النسوية فى تفسير ظهور «أجر الأسر» فى القرن التاسع عشر، ويخطئن بنفس القدر فى رؤية كل النساء اليوم كربات بيت أساساً، لا كعاملات بالأجر، وهو واقع الأمر أولاً وأخيراً فى حالة نساء الطبقة العاملة، إن العمل بالأجر هو مفتاح اكتساب نساء الطبقة العاملة القوة والثقة ومن ثم فى تحقيق تحرير المرأة.

## هوامش الفصل الثالث عشر

١- ماركس وانجلز، الأعمال الكاملة، المجلد [٥]، ص ١٨٠-١٨١

٢- ماركس و إنجلزم الأعمال الكاملة، المجلد [٦] ص ٥٠١-٥٠٣.

٣- إنجلز، وأصل الأسر والملكية الخاصة والدولة، (نيويورك ١٩٧٩)
 ص ٨٠.

٤- ى. بينشبك والعاملات والثورة الصناعية» (لندن ١٩٨١) ص

٥- هتشينز وهاريسون، ص ١١٠.

٣- ح. ل. جيفريز. وقصة المهندسين» (لندن ١٩٤٥) ص ٢٠٧

٧- ل. م. تيللى وح. و. سكوت والنساء والعمل والأسرة، (نيويورك ١٩٧٨) ص ١٩٦٨.

٨- انظر على سبيل المثال، هـ. هارتان والزواج غير السعيد بين الماركسية والحركة النسوية» (لندن ١٩٨١).

٩- قامت جين همفريز بعوثيق هذا جيداً في وأسرة الطبقة العاملة،

وتحرير اللنساء، والنضال الطبقى: من تاريخ بريطانيا فى القرن التاسع عشر»، فى دمجلة الإقتصاد السياسى الراديكالى»، (فبراير ١٩٧٧)

۱۰- بینشیك، ص ۲۶۸-۲۶۹.

١١- ح. فرستر والنضال الطبئى والثررة الصناعية، (لندن ١٩٧٤) ص ٩١-٩٢.

١٢- ر. ديغير، والنساء والعمل، (لندن ١٩٧٥) ص ١٢٦.

۱۳ م. أندرسون: وبنية الأسرة في لانكشاير الترن العاسع عشر»،
 (كامبردج ۱۹۷۱) ص ۱۳۷-۱۳۸.

١٤- ب. هوليس (إعداد)، والطبقات والصراع في إلمجلترا القرن التاسع عشر ١٨١٥- ١٨٥٥» (لندن ١٩٧٣) ص ٢١٠.

١٥- ب. تيلور وحسواء والتدس الجسديدة» (لندن ١٩٨٣) ص
 ٢٧٣.٢٠٥

- ۱۱ سارجنت، ص ۹۹,۹۵

١٧- أ- ديفيز والنساء والعنصر والطبقة، (لندن ١٩٨٢) ص ٧-٨.

۱۸ ح. أ. لاندر ص ۱۸۷، والعنصرية والعراث: النساء السود من منظرر تاريخي، في كارول، ص ۱۸۸.

14- لاتدر، ص ١٨٧.

٢٠ ديفيز، ص ٤، ١٥-١٤ من الأدوار الهامة التى تؤديها قوانين النقل في جنوب أفريقيا اليوم، العدمير القصدى للحياة الأسرية للعمال السود.

۲۱- فرستر، ص ۸۷.

۲۲- مقتیس عند هولیس، ص۱۹۳-۱۹۶.

۲۳- تیللی وسکوت، ص ۱۹۹.

۲۶- سارجنت، ص ۲۱.

۲۵- همقريز.

٢٦-ل. جوردون وجسد المرأة، حق المرأة، (لندن ١٩٧٧) ص ١١٠.

۲۷ م قسوسعس والنظرية النقدية في الأسرة، (لندن ۱۹۷۸) ص
 ۱۹۲ – ۱۹۳ م

۲۸- ح. دونزیلوت والعوجیة البولیسی للأسر »(لندن ۱۹۸۰) ص ۳۸-۲۰.

## الفصل الرابع عشر:

# الأسرة: ملاذ في عالم لاقلب له؟

فى ظل الرأسمالية يتخذ اضطهاد النساء طابعاً فريداً من حيث هو يجد جذوره فى الأسرة، التى تتم فيها تربية الأطفال وإعداد الطعام وإعادة إنتاج النوع \* من عالم خاص مفصول عن الإنتاج الإجتماعى. وبما أن الأسرة تشكل جزءاً من البنية الفوقية للمجتمع، فتصوغ أفكار وعواطف الرجال والنساء، والأطفال والبالغين، ينبغى لنا أن نلقى نظرة على الأسرة المعاصرة، على الوجة العاطفى من حياة الناس.

رأينا في الفصل السابق كيف التجأ رجال ونساء الطبقة العاملة إلى حماية

الأسرة التى مثلت عزاء وملاذاً من الفظائع التى تَهدد بها النساء والأطفال والرجال، والتى كانت دار الفقراء رمزاً لها وتدعمت عودة الأسرة وسط الطبقة العاملة بالأفكار البرجوازية التى كانت ترسب إليها، فقد ولد كليشيه «بيت الإنجليزى هو قلعته»، وأصبح تعبير «بيتى،بيتى ماأحلاه» الذى تردد لأول مرة في سبعينيات القرن الماضى، أشبه بنشيد وطنى ثان، وامتلأت حوائط بيوت الطبقة العاملة «بشعارات» على شرائط ملونة من الورق بعرض تسع بوصات وطول ثمانى عشرة بوصة، تشهد بمسرات الحياة العائلية: «فى الشرق، فى الغرب، لامثيل لبيتنا» و«بارك الرب بيتنا» و«الرب هو سيد هذا البيت» و«بيتنا عشنا حيث كل شىء أحسن» (١)

وقد كتب جون رسكين «البيت هو مكان السلام، والملاذ ليس فقط من كل أذى، بل من كل ذعر وشك وانقسام.... وبقدر ماتتمكن مصادر القلق فى الحياة الخارجية من اختراقه... يكف عن أن يكون بيتا ».

وقد لاحظ ماركس فى «المخطوطات الإقتىصادية والفلسفية» (١٨٤٤) الفصام فى مشاعر العمال الذكور بين البيت والعمل خارجة:

«العامل... لايشعر بذاته إلا خارج عمله، وفي عمله يشعر بأنه خارج ذاته إنه يشعر بأنه على الله على الله على سجيته حيث لايعمل، وحين يعمل لايشعر بأنه على سجيته... لايشعر الإنسان (العامل) بأنه فاعل بحرية سوى خلال عارسته لوظائفة الحيوانية، الأكل والشرب والتناسل، أو على أقصى تقدير في المسكن والملبس، الخ». (٢)

أما في حالة الزوجة، فحتى الإمكانية الأخيرة غير قائمة، لأن «البيت» هو بؤرة وضعها المغترب، حيث ينتظر منها أن تعنى بالآخرين، دون أن يكون لها حيز أو مجال للفعل خاص بها.

وسنحاول في هذا الفصل الذي يركز على الأسرة العمالية، أن نبين أن الأسرة تلعب دوراً مزدوجاً يشتمل على القهر والحماية معاً، أنها ملاذ من عالم يدفع إلى الإغتراب وسجن في آن واحد. سنبين أولاً، كيف أن الأسرة ذات طابع قهري وثانياً، أن هذا القهر يقع على الرجال والنساء كليهما، وثالثاً، أنها أكثر قهرية في صفوف العمال منها في الطبقات الأخرى، ورابعاً، أنها برغم ذلك موضع قبول لأنها مازالت تقدم نوعاً من الملاذ في عالم رأسمالي، وأخيراً، أن مؤسسة الأسرة

<sup>\*</sup> تجديد النوع البشرى. المترجمة

تفرض أقسى ألوان الاضطهاد على أناس مثل الجاى والمساحقات لأنهم لايتلامون مع تركيبتها.

يؤدى التصور الشائع عن الأسرة كمؤسسة أبدية لاتتغير، بعظم الكتاب إلى عزلها عن البنية الطبقية للمجتمع. وبالطبع فإن هناك أوجة شبه تتعلق بالشكل بين أسر الطبقة العاملة وأسر الطبقة المتوسطة، وتتمثل في البيت النووي المكون من الأب والأم والأطفال، والذي تواجهه الأمور المتعلقة بالعمل وتربية الأطفال والعلاقات الشخحصية وقضاء وقت الفراغ، ولكن وراء الشكل تكمن اختلافات حادة في المحتوى تجد جذورها في الوضع الطبقي لكل أسرة، فالعالم الخارجي يؤثر على الأسرة العمالية على نحو يختلف جذرياً عن تأثيره في الأسرة من الطبقة المتوسطة.

ومعظم الدراسات المتعلقة بالأسرة اليوم، تستند إلى أسر البيض من الطبقة المتوسطة، والاستثناءان الوحيدان الجديران بالذكر هما كتاب «زواج ذوى الياقات الزرقاء» لميرا كوما روفسكى التى انتهت من بحثها المفصل عن الأسرة العمالية البيضاء في الولايات المتحدة في عام ١٩٥٩، وكتاب ليليان روبين اللامع «عالم الألم: الحياة في أسرة عمالية». (٣) ولم يصدر مثيل لهذين العملين في بريطانيا، إلا أن النفاذ الذي يتصفان به له فائدة عامة في فهم أحوال الأسر العمالية في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، بما فيها بريطانيا، والدراسات الموجودة في بريطانيا تؤكد الملاحظات الأساسية للكاتبتين الأمريكيتين، رغم فوارق المكان والزمان، وقد رجعت إليهما بكثرة.

فى كلا الكتابين تتحدث نساء الطبقة العاملة اللاتى تحدثن إلى الكاتبتين، عن أنفسهن كزوجات وأمهات، كربات بيوت لاكعاملات بالأجر. وحقيقة أن مفهوم النساء ذاتهن عن أنفسهن يتناقض مع الوضع الفعلى الذى هن فيه ربات بيوت وعاملات بالأجر معاً، تنجم عن عاملين: أولهما أن الأفكار تتلكأ خلف الواقع، وثانياً، طالما بقيت الأسرة الخاصة، يفكر الرجال فى أنفسهم لا كآباء بل كمتكسبين للعيش، بينما تفكر النساء على عمومهن فى أنفسهن كأمهات، حتى لو كن يتكسبن وحتى أثناء العمل تفكر غالبية نساء الطبقة العاملة فى البيت ويقلقن عليه، خلافاً لحال النساء اللاتى يعملن فى وظائف تثير اهتمامهن أو تفتح فرصاً للنجاح وبالطبع هناك فترات فى حياة غالبية الزوجات العماليات حين يكون لديهن أطفال بحاجة لعنايتهن يعتمدن فيها

كلية على أزواجهن مالياً، وبالتالى ينظرن لأنفسهن «كمجرد ربات بيت». وحتى بين النساء اللاتى يعملن بالأجر، تعمل خمسان منهن وقت عمل غير كامل فى بريطانيا حالياً، لذلك يسود دور ربة البيت فى مفهومهن عن أنفسهن. ثم إن نظام التعليم، مرة أخرى، يربط الفتيات برؤية وظيفتهن مستقبلاً كربات بيوت – زوجات وأمهات – لاكعاملات.

تتقبل فتيات الطبقة العاملة الدور الأنثوى التقليدى، وتكتب سوشارب فى « تقاما كما ينبغى لفتاة: كيف تتعلم الفتيات أن يصبحن نسا » وهى دراسة عن فتيات المدارس فى إيلينج بغرب لندن، ومعظمهن من بنات الطبقة العاملة:

«فى كلية للتعليم التكميلى بلندن، لاحظت المدرسة أن الفتيات اللاتى يتلقين مقررات دراسية فى العناية بشعر السيدات، والكتابة على الآلة الكاتبة والتجارة..... يلبسن بطريقة إعلانات، «جيرل»، و «وبتى كوت»، و« بوك ستريت بيرو»، وأنهن مستغرقات قاماً فى رسم صورة لأنفسهن، بالعناية بالأظافر والأهداب وكعوب الأحذية العالية ولوازم كل ذلك. بينما لاحظت أن الفتيات اللاتى يحصلن على درجات ضعيفة.... الأمر الذى ربما ينتهى بهن إلى كلية المعلمين أو الجامعة... غالباً ما يختلف موقفهن قاماً فى مجملة.... وهو ما ينعكس فى زيهن الذى يكون بناء على ذلك مسترخياً أكثر، مكوناً من الجينز والبلوزات القطنية (تى شيرت)، ولامكياج فاقع».(٤)

وتقول سوشارب أن فتيات الطبقة المتوسطة «كونٌ طموحات فردية يلوح فيها الزواج والأطفال حدثين مرغوبين ولكنهما أيضاً مفروضين على حياتهن، وهن لن يكرسن هذه الحياة لهما إلا على مضض». (٥) وفي المقابل تنظر فتيات الطبقة العاملة إلى الزواج كسبيل «للتحرر»، وفي فصل بهذا العنوان تكتب ميرا كوما روفسكي: «إن السيطرة التي تمارسها الأسرة على الإبنة المراهقة بقدر أكبر من الأبن، تفسر إلى حد كبير ولاشك كثرة عدد النساء اللاتي يعتبرن الهرب أحد مزايا الزواج». (٦) كذلك يمثل الزواج إغراء للنساء الشابات لأنه يقدم مهرباً من الوظائف المملة الكثيبة، وتكتب عن ذلك سوشارب:

«إنهن يرين الكثيرات من قريباتهن وصديقاتهن يعملن فى أشغال يبدو أنها لاتقدم لهن متعة كبيرة، لذلك فمن المفهوم أن يرتبن أولوياتهن بادئات بالحب فالزواج والأزواج والأطفال ثم الشغل ثم المستقبل المهنى الذى يعد بالصعود والنجاح، دوغا تغيير كبير فى هذا الترتيب... حينئذ لايبدو العمل جذاباً، بل ضرورة مؤسفة من ضرورات الحياة، وعلى ذلك يبدو أن الفرصة الظاهرة للعيان لتجنبه تكمن في إحدى مزايا أن يكون الإنسان امرأة.

«وفضلاً عن ذلك هناك مغريات أخرى، ومثلاً فإن الأطفال أولى بالوقت والطاقة من كشير من الأشغال المملة الباعشة على الإغتراب، طالما أنهم يستجيبون للجهد ويكبرون. ومايبدو أنه فرصة باقية لاختيار العمل أو رفضة بعد الزواج والأطفال، والقدرة على تنظيم الحياة في البيت دون تدخل من أحد، يعطى وهما بالحرية وبمزيد من حرية الإختيار في الفعل» (٧)

ولكن الأحلام وياللأسف سرعان ماتتبدد بعد الزفاف، وكذلك تكتب ليليان رويين:

«ارتدت الحقائق الإقتصادية التى سرعان ما واجهت الأزواج العماليين الذين تناولتهم الدراسة إلى زواجهم، لتهيمن على كل مايمر به الزوجان من تجارب، وتصبغ كل وجوه ارتباطهما الحديث، وإذ تخيب آمال النساء فى أحلامهن، يشعرن على نحو ما بأن أزواجهن قد أخلفوا الوعد المتضمن فى الزواج، وقد وجدتهن يشعرن بالغضب والخوف معاً»

وتنقل عن أم شابة من الطبقة العاملة: «كان أول ما فاجأنا هو كل تلك المشاكل المالية، لقد كنا فقراء من الدرك الأسفل، وها أنا التى تزوجت بكل تلك الأحلام، موروطة فى العمل دون إمهال، أحاول أن أدبر أمرى بأجر ١٠٥٠ جنية استرليني فى الساعة، وفى أيام كثيرة لا يعمل هو ساعات كثيرة لقد شعرت بأن الحياة ليس فيها سوى التدبير بأقل مما يكفى والادخار، ولكننا لاندخر، ققط ننقص مصاريفنا ».

وعبرت أمرأة أخرى فى السادسة والعشرين من العمر، وأم لطفلين متزوجه منذ سبعة أعوام، عن خوفها وغضبها من زوجها حين سُرحٌ من العمل: «لم أستطع أن أغفر له أنه ترك نفسه يفصل من العمل ولم نكف عن الجدل حول هذا الموضوع، لقد شعرت بمنتهى الخوف، بل كدت اعجز عن احتمال الموقف، فقد خفت أن نتورط فى مزيد من المتاعب».

ويرد الرجال، المحبطين في أنفسهم والخائفين بنفس القدر وهم يتطلعون لمستقبل غير آمن، بطريقة دفاعية وبعدم تفهم لقلق زوجاتهم الغاضب، قال عامل بريد في الثلاثين من العمر، أب لثلاثة أطفال، ومتزوج منذ تسع سنوات، للكاتبة التي أجرت معه الحديث:

«لم أستطع أن أفهم ماذا تريد منى بحق الجحيم، كنت أبذل جهدى في المحاولة، ولم أكن أسعد منها حالاً بما يحدث لنا.

-وهل قلت لها ذلك؟

أقول لها ! ومن كان يستطيع أن يقول لها أى شىء ؟ لقد كانت مشغولة بتغريغ شحنات لسانها، «تزن» يعنى ولامتسع عندها لسماع أى شىء فيستولى على الغضب وأخرج، أذهب مع أصحابى ونشرب بيرة أو أى شىء. وحين أعود، تسوء الأمور أكثر، وأحيانا تستولى على الرغبة فى ضربها فقط لإسكاتها. لم أستطع أن أفهم أبدأ لم تفعل ذلك بحق الحجيم، هل تظن أنى لا أكسب مالاً يكفى لإعالة أسرتى ؟»

وبدلاً من أن يصبح الزواج مهرباً إلى الحرية يتحول البيت إلى سجن، فلم يعد الزوجان حرين فى الخروج مع الشلة القديمة ولا فى التسكع فى أماكنهما المفضلة، أن يذهبا للسينما أو لحفلة كلما خطر لهما، ويتعرض كل من الزوجات والأزواج لهزة، بعدما يتضح سريعاً أن الحرية التى طلباها فى الزواج كانت وهما، وأنهما استبدلا بمجموعة من القيود مجموعة أخرى ربما كانت أقوى. وتوجز هذه المشاعر موظفة صغيرة فى محل تنظيف تبلغ من العمر ٢٨ عاماً، أم لثلاثة أطفال ومتزوجة منذ أحد عشر عاماً: «استيقظت ذات يوم لأجد نفسى متزوجة وأما لطفل، وقلت لنفسى، كلا لا أستطيع احتمال ذلك، لا أستطيع أن أرى حياتى وقد انتهت وأنا بعد صغيرة جداً، » ويتذكر زوجها البالغ من العمر واحدا وثلاثين عاماً:

«كنت قد بلغت العشرين لتوى، وفجأة صارت لى زوجة وطفل. لم يعد بوسعك أن تخرج كلما رغبت فى ذلك... كنت أنفجر بالغضب عليها، وعلى حياتى كلها، حتى أننى كنت أنقطع عن العمل أحياناً كثيرة، ويزيد هذا الأمور سوءاً، لأنه كان يزيد مشاكلنا المالية، فحتى حين كنت أعمل بانتظام لم يكن أجرى كبيراً بما يكفى، لذلك حين كنت أغيب أياماً، كنا نقع فى متاعب حقيقية.

«ولكن أتدرى، يجب أن يكون للرجل شىء من الحرية، يجب أن يشعر بأنه ليس مضطراً للذهاب إلى نفس ذلك المكان المأفون في كل يوم من ايام حياته،

مثل العبد».

ويتعرض اعتداد الرجل بذاته للتهديد في كل مرة يعود فيها إلى البيت حاملاً معه لغة نقود لاتكفى للوفاء بالفواتير، أو ماهو أسوأ، أن يعود غير حامل شيئاً على الإطلاق. وفيما يخص المرأة التي تبقى في البيت لتربى الأطفال، ومن ثم يرتبط احترامها لنفسها ومكانتها إرتباطاً وثيقاً بإنجازات الزوج، تصبح القضية متعلقة «باحترام الزوج» نفسه. فنجد امرأة في الخامسة والثلاثين، أم لأربعة أطفال، ومتزوجة منذ ١٨ عاماً، تقول:

«إن الرجل الذى لايستطيع أن يعنى بأسرته ليس له الحق فى أن يأتى ويصدر الأوامر فيمن حوله، على الرجل أن يستحق طلبه أن يصغى الناس إليه حين يتكلم، وطالما لايعولنا على أحسن مايكون، فإنه لايستحق أن يجاب إلى ذلك» وتعلق ليليان روبين:

«سواء انتقلت هذه المشاعر إلى الرجل على نحو صريح أو مستور، فهى بطبيعة الحال تصعد من الصراع الزوجى، حينئذ يبدأ الرجال فى التنفيس عن غضبهم وإحباطهم، أحياناً بالشرب والسهر فى الخارج، وأحياناً بالغضب، ودائماً تقريباً بتقمص وضع مستبد للغاية فى الأسرة، وإلا فبأى طريقة أخرى يؤكدون رجولتهم؟ بأى طريقة أخرى يفرضون وضعهم كرأس للأسرة؟ وتقاوم النساء» (٨)

يجبر المجتمع الرأسمالي الرجال على ترجمة الوضع الإجتماعي إلى أمور تخص القيمة الشخصية فإنفاق المال والحصول على ملكية (منزل أو أثاث، الغ)، تعد أسلحة للدفاع عن كرامة العمال، والإحساس بقلة الحيلة في العمل يؤدى إلى إحساس فردى بالذنب وإلى تآكل احترام العامل لذاته في عالم يقوم على اللامساواة الإجتماعية. والهموم المالية تؤثر على الجزء الأكثر حميمية في الزواج، فهي تغزو فراش الزوجية، وتكتب ميرا كوماروفسكي:

«... يشعر بعض من لايعولون على أحسن وجة بأنهم «مرهقون».... وقد تتبع الزوج نفسه أو الزوجة التراجع في قدرة الزوج مع إحساسة بالفشل الإقتصادي. وفي حالات أخرى كانت الزوجة هي التي تتأثر استجابتها الجنسية بغيبة أملها في زوجها كعائل، وبعض الزوجات يعقلن هذه الصلة بوضوح»(٩)

### اللامساواة في الأسرة

ليس في الأسرة العمالية كثير من المساواة، حتى الشكلية، كما هو الحال في أسر المهنيين من أبناء الطبقة المتوسطة، وتكتب عن ذلك ليليان روبين:

«... يتمتع الرجل المهنى من الطبقة المتوسطة بقدر أعلى من الأمان والمكانة الإجتماعية والبرستيج، من ذلك الذى يناله الرجل من الطبقة العاملة، وهى عوامل قمكنه من أن يلعب دورة كسلطة داخل الأسرة على نحو أقل سفوراً، فهناك مواقف أخرى على كل حال تختبر فيها قوته وسلطته ويحوزان شرعيتهما. وفي الوقت نفسه، تتطلب مقتضيات عمله دوراً لزوجة تدور في فلكة، ومايترتب على ذلك من مجازفة بعواقب أيديولوجية أسرية أقرب للمساواة.

وعلى العكس منه، لايتاح لرجل الطبقة العاملة الإحساس باعتباره كثيراً فى العالم خارج جدران منزله، والأسرة هى عادة المكان الوحيد الذى يستطيع أن عارس فيه سطوته ويطلب الطاعة لسلطته. وحيث أن عملة لايتطلب مشاركة من زوجته، فإنه لايواجه ضغوطاً خارجية مباشرة ولاكثيرة بما يكفى ليقبل بأيديولوجية تنادى بالمساواة».

عادة ماتبدي زوجة العامل تعاطفاً مع زوجها، إنها تفهم حاجاته النفسيه وتحاول إرضاءها، وتكتب ليليان روبين عن ذلك:

«... على السطح، يبدو أن نساء الطبقة العاملة عامة يقبلن بسلطة أزواجهن ويسلمن بشرعيتها، أساساً لأنهن يفهمن حاجتهم إليها. فأين، إن لم يكن في البيت، يمارس الرجل الذي يعمل على خط الإنتاج أو في مخزن أو مصفاة تكرير، يمارس ذاته كشخص لكلماته وزن، «جدير» بالإصغاء له؟ ولكن تحت السطح مباشرة، يستقر بئر من المشاعر المتناقضة، لأن إذعان المرأة يكلفها كثيراً. فهي حين تخرس احتياجاتها لصالح إرضاء احتياجاته، تبقى وحدها دونما إرضاء الأمر الذي يسبب لها ضيقاً بالغاً غالباً ما تجد صعوبة في الإعتراف به حتى لنفسها.

«ومن المحزن أنهما يدركان ربما كما لايدرك أحد، أن الشخص الذي يصر

على احترام مكانتة، هو ذلك الذي فقد ها بالفعل».

هذا التفهم والتعاطف من جانب الزوجة لمحنة الزوج نادرا ما يقابل بتفهم من الزوج لمحنة الزوجة!

فغالباً ما يكون الضغط على العامل في العالم الخارجي كبيراً حتى أنه يشعر بأسرته فخأ يرغمة على المزاحمة الضارية هناك في الخارج.

«فى الواقع يستطيع أى طفل فى الخامسة أن يعرف متى (كان اليوم سيئاً لبابا فى العمل)... حين يكون كل يوم عمل سيئاً بل قد تشعر الأسرة أحياناً بأنها كالعدو له. فهو يقول لنفسه، على الأغلب،أنه لو لاهم لاستطاع أن يترك الوظيفة الكريهة، ويعمل شيئاً يشعر معه بإنسانيته مرة أخرى، بدلاً من ذلك الشعور بأنه إنسان آلى».(١٠)

تعيش أسر المهنيين من الطبقة المتوسطة حياة اجتماعية أنشط بكثير من تلك التي تعيشها الأسر العمالية، كتبت عن ذلك ميرا كوماروفسكي:

«فى جلنتون (١١) لا قتل الحياة الإجتماعية المشتركة مع الأصدقاء الوسيلة المهمة فى قضاء وقت الفراغ كما هى الحال فى الطبقات الإقتصادية – الإجتماعية الأعلى، ويصدق هذا على تبادل الزيارات المنزلية كما على الزيارات المشتركة لأماكن الترفية العامة فخمس المتزوجين لا يزورون مطلقاً سوى أقاربهم، و١٦ فى المائة اخرين لا يفعلون هذا نفسه إلا نادراً، بضع مرات فى السنة وهذه المناسبات الإجتماعية قد تشمل تجمعات غير شخصية مثل رحلات الأحد التى تنظمها المدارس أو حفل تقيمة شركة بمناسبة الكريسماس.

«وُحتى أولئك الذين يحتفظون بعلاقات إجتماعية مع أزواج آخرين، دائرة أصدقائهم صغيرة للغاية، فهي مكونة عند نصفهم من أسرة أو أسرتين. ١٧ في المائة منهم فقط يلتقى بأربع أسر مختلفة على مدار العام (ويشمل الإحصاء الأسر التي يلتقونها بضع مرات في السنة على الأقل». (١٢)

لاذا تلك الحياة الإجتماعية الهزيلة؟ أولاً، هناك قلة المال، وثانيا، قلة الإهتمامات المشتركة بين الرجال والنساء، كذلك يشعر بعض الأزواج بالحرج في المناسبات الإجتماعية لذلك كثيراً مايقع الشجار بين الزوج والزوجة حين يكون عليهما أن يقررا كيف سيقضيان وقت فراغهما، فالرجال يريدون بعد ساعات العمل المضنية المملة في المصنع، البقاء في البيت والاسترخاء، أما النساء المجبرات على ملازمة المنزل فلهن احتياجات أخرى.

«إانهن ضجرات متململات معظم الوقت، يشعرن بأنهن حبيسات الجدران فى بيوتهن، مستعدات للخروج إلى أى مكان طالما أنه خارج البيت... هو، الذى يخرج إلى العمل... سعيد بالعودة إلى سلام وهدوء البيت، بينما هى تقتلها الرغبة فى مغادرته، البيت عنده ملاذ، وعندها سجن». (١٣)

وتكتب ليليان روبين:

«أسر المهنيين من الطبقة المتوسطة... تعيش حياة أنشط فى وقت الفراغ على كل المستويات، إنهم يفعلون أكثر، ويخرجون أكثر، ويقرأون أكثر، ولهم أصدقاء أكثر ويرون ناسأ أكثر».

ويرجع هذا جزئياً إلى الفوارق المالية، التى تعنى فى حالة أسر الطبقة المتوسطة أن جليسة الأطفال، وحضور عرض سينمائى، والعشاء بالخارج، وقضاء إحازة أسرية، وتمضية يوم آخر الأسبوع بدون أطفال، لاتبدو مكلفة تضحيات مالية كبيرة. (١٤)

عند العمال، البيت والعمل عالمان منفصلان تماماً، ومن ثم ليس هناك الكثير ليتبادل الكلام عنه الزوج والزوجة وتكتب ميرا كوماروفسكى عن ذلك: «بصفة عامة، حيث يشعر كلا الطرفين بأن موضوع حديث الآخر ليس من اختصاصة ولايهمة، يشكوان كليهما من أن الآخ، يتحدث بلاتوقف عن أشياء مضجرة بتفصيل لا لزوم له.. »(١٥) يقول ستيبل جاك ذو الستة وثلاثين عاما عن شغله: «لايحتاج شغلى شرحا مطولا، إننى أمزج الطلا، طوال اليوم أطلى به، إنه محل» ، وتعلق ميراكوماروفسكى «عند الزوج، يحمل الكلام عن عملة شبهة «الشكوى» الأمر الذي يعد غير رجولى» (١٦).

لاتحوى الحياة أكثر كثيرا من المهام اليومية المباشرة، إنها لاتدع مجالا يذكر لنشاط ثقافى مشترك بين الزوجين، قد يوسع التشابك الضيق فى المصالح، والفقر الروحى الساحق،

«وهكذا يجد كل من النساء والرجال أنفسهم ملتصقين برباط أليم، يلوم كلاهما الآخر على العجز عن إشباع فانتازيات ثقافية، لاعلاقة لها بحاجاتهم ولابتجاربهم أو بالحقائق الإقتصادية - الإجتماعية للعالم الذي يعيشون فيه... ويصعب إحتمال الأعباء خاصة في نظام إقتصادي تحكمة المنافسة الضيقة،

لايعطى كل رجل وامرأة الحق فى العمل مقابل أجر يكفى لإعالته وصون احترامه لذاته، كحق بديهي». (١٧)

وعلاوة على ذلك لاتوجد علاقة إجتماعية تذكر بين الزوجة وزملاء زوجها: «الغالبية العظمى من الزوجات- ٨٠ في المائة ليست لهن علاقة إجتماعية بزملاء أزواجهن في العمل. والصداقات التي قد يكونها الزوج في العمل لاتشمل الزوجات». وتختلف هذه الأمور اختلافا جذريا بين أزواج الطبقة المتوسطة، تقول ليليان روبين:

«عند المهنى... لا يوجد ذلك الانفصال بين العمل والحياة الذى غالبا ما يميز تجربة الطبقة العاملة، فالعمل والحياة - التى تعنى أيضا اللعب - كلاهما جزء لا يتجزأ من الآخر. إن إصدقا ، هما غالبا ما يكونون زملاء أومهنيين في مجالات عائلة أو مرتبطة بمجالهما، والأمسيات التى يقضيانها معهم تعنى أن الأفكار التى تشغلهم فى العمل تضمهم أيضا أثناء اللعب والحياة الاجتماعية تمارس دائما كتجربة مشتركة بين الزوج والزوجة » (١٨).

### شغل البيت

شغل البيت يجعل حياة النساء ضيقة وقهرية للغاية، ولكن ليس لأن نساء الطبقة العاملة يبغضن شغل البيت كما تبغضه المهنيات من الطبقة المتوسطة. تقول ميراكوماروفكسى:

«خلافا لربات البيوت من خريجات الجامعات اللاتى يمقتن شغل البيت، لم تقل المجيبات على أسئلتنا أبدا أنهن أفضل من أن يقمن بشغل البيت، وأنه عمل يدوى لايستنفر القدرات...إنهن يقبلن بوضع ربة البيت. ولايكاد يوجد أثر في حواراتنا معهن للإحساس بالحط من المكانة الذي تقرنه ربات البيوت المتعلمات بدورهن، كما ينعكس في الجملة المألوفة «إنني مجرد ربة بيت» (١٩) ولأن رجال ونساء الطبقة العاملة كليهما يقبلان بالفصل التقليدي بين المهام الذكرية والأنثوية، فإن الزوجات لايتوقعن عادة مساعدة من أزواجهن.

«حين طلبنا من الزوجات ترتيب الصفات التي تميز الزوج الجيد، تأخر ترتيب الستعداده لمساعدة الزوجة في شغل البيت) فكان الشامن عشر من واحد وعشرين صفة معدة للترتيب. واعتبرته ٤ في المائة مهما جدا. وحتى (المساعدة في العناية بالأطفال) لم تعتبرها مهمة جدا سوى ١٢ في المائة من النساء اللاتي شملتهن الأسئلة. وفي المقابل:

«يساعد الرجال الذين أكملوا الدراسة الثانوية زوجاتهم فى شراء الحاجيات والعناية بالأطفال أكثر مما يفعل الأقل ثقافة فيهم... فأربعون فى المائة من الأقل ثقافة (لايساعدون إطلاقا تقريبا فى العناية بالأطفال) مقابل ١٠ فى المائة من خريجى المدارس الثانوية».

وتقول ميراكوماروفسكى أن أحد الأسباب وراء حقيقة أن الأزواج المهنيين من الطبقة المتوسطة أكثر استعدادا للمساعدة هو أن: «زيجات خريجى المدارس الثانوية أميل لأن تكون زيجات سعيدة، وكلما كانت العلاقة أكثر دفئا كلما كانت مساعدة الزوج في العناية بالأطفال أرجح، فالرجل السعيد في زواجه يكون أقل ميلا لحساب ميزان الخدمات بينه وبين زوجته».

ولاتعنى حقيقة أن المرأة من الطبقة العاملة تقبل من حيث المبدأ - بوظيفة شغل البيت المربوطة بجنسها ، أنها راضية عن حمل هذا العبء ، ففى الواقع تشعر ربات البيت من الطبقة العاملة عموما بالإحباط والأكتئاب. وتكتب عن ذلك ميراكوما روفسكى: « ترجع ربة البيت نفسها مشاكلها الأساسية إلى قلة المال اللازم لضروريات الحياة ، أو لظروف حياتية مريحة أكثر ، تتيح تدبير جليسة اطفال وقدر من اللهو، إلا أن الفصل الحاد فى الأدوار بين الجنسين ، ورغم قبولها به ، يضيف إلى إحساسها بالتقيد والعزلة ... وتخلق المسئولية عن الأطفال دوغا فرصة فى الراحة والإحساس بأنها مغلولة إلى البيت، الشعور بالسخط » . (٧٠) .

#### الوالدين والأطفال

وكشيرا ما يؤدى الفقر وانعدام الأمان بالوالدين، وخاصة الآباء، إلى الانسحاب والانكماش على الذات قاما. كذلك يقول عامل صلب في الحادية

والثلاثين من عمره لليليان روبين:

«كان أبى رجلا شديد الهدوء، لم يكن يتكلم أبدا تقريبا، الشئ الوحيد الذى أذكر أنه كان يمتعه هو العمل فى الحديقة. كان يأتى إلى البيت، ويتناول طعامه ثم يذهب إلى الفناء كل ليلة من ليالى السنة تقريبا، حتى حين تمطر، وعدا ذلك، فإنه يجلس فى مكانة هادئا وحسب لساعات، وكأنه لاوجود له».

وتعلق ليليان روبين:

«صحيح أن الآباء في الأسر المهنية من الطبقة المتوسطة قد يتذكرهم أبناؤهم أيضا كأناس صموتين، كأنهم ليسوا جزءا من الأسرة، ولكن أحدا من البالغين الذين نشأوا في تلك الأسر لايتذكر شيئا مثل ذلك الطابع الشارد المنسحب للداخل الذي كثيرا جدا ما تتصف به التجربة في بيت عمالي. قد يتذكر ابن الوالد المهني أنه كان يعمل دائما حتى في البيت، وأنه كان مشغولا جداً، أو أنه كان يبدو دائما منشغل الذهن، ولكن هذا الشخص نفسه من الراجح أن يتذكر أكثر كثيرا من نظيره ابن الطبقة العاملة – أشكالا من مشاركة الآباء في الحياة الاسرية، ولو فقط ساعة العشاء كوقت كان أفراد الأسرة يتبادلون فيه الحديث. يبدو إذن أن الإنشغال هو الصفة التي يتذكرها أكثر من غيرها أبناء الطبقة المهنية عن آبائهم، بينما عثل الانسحاب إلى الذات أقوى ذكرى حية في أسر الطبقة العاملة».

يشعر كثير من الآباء في الطبقة العاملة بقلة الشأن، إنهم يعلمون أنهم ليسوا من «الناجحين»، ففي مجتمع يتخذ المال مصدرا للأعتداد بالذات والقوة، يفتقر العمال لكليهما، إنهم لا يحظون بالإحترام ويشعرون بعدم الثقة

في أنفسهم، في عملهم. ويفهم أطفالهم ذلك بوضوح:

«إنهم يعرفون حين يزدرى معلموهم الخلفية الإجتماعية لأسرهم، أو القيم التي تعلموها في البيت. ويعلمون أن أبطال عروض التليفزيون التي يشاهدونها ليس فيها أبطال من عمال المصانع أو سائقي الشاحنات أو عمال البناء . إنهم يعرفون أن أبويهم ليسوا من أولئك الذين يؤخذون في الاعتبار . . . . ثم، وهو ماقد يكون أكثر تدميرا من كل ذلك، إنهم يعرفون أن آباءهم أيضا يعلمون بكل ذلك. فلماذا، إن لم يكن لهذا السبب، يحثون أطفالهم على أن يكونوا «أحسن» وأكثر مما هم عليه؟ ولماذا، غير ذلك، يحملون الكثير من الغضب المعمم الذي لاهدف له، غضب ينفجر بشكل لاعقلاني في البيت، وقد

انترع من العالم الخارجي، حيث ينطوى التعبير عنه على احتمالات خطيرة: »(٢١)

هذان الأبوان المعيوبان ،قليلا الشأن من الطبقة العاملة ينزعان إلى فرض حكم استبدادي على أطفالهما ، وتكتب عن ذلك ميراكوماروفسكي:

«.... أكد الآباء والأمهات من أسر الطبقة العاملة على ما أسموه بالقيم التعقيدية، والطاعة والترتيب وإحترام الكبار، من جهة أخرى عبر الآباء والأمهات في أسر الطبقة المتوسطة عن رغبتهم في أن يسعد أبناؤهم، وأن يثقوا بهم، ويشغفوا بالتعلم... لايتحدث الآباء العماليون عن الأمان العاطفي أو القدرة على إقامة علاقة مع الآخرين، فمثل هذه المفاهيم لاتدخل في إطارهم المرجعي \*\* (٢٢).

ويؤدى الحرمان الإقتصادى والثقافي، مع يد الأب الثقيلة إلى سحق تطور شخصية الأطفال وتحققها.

«الطفل- الصبى خاصة- الذى يولد فى أسرة مهنية من الطبقة المتوسطة، حدوده هى السماء، فأحلامه متحررة نسبيا من القيود. وهو يكتسب إدراكا، منذ يبدأ يعى، بمستقبلة وبالمشاريع التى تعد له، مشاريع ليست بخيالات وقنيات، فهى تستند إلى الموارد اللازمة لتحويلها إلى حقيقة. وبينما يكبر، يرى حوله طوال الوقت رجالا يؤدون عملا مهما فى وظائف لامعة. وفى البيت والمدرسة والحى، يجد تشجيعا على إختبار قدراته وحدودها، على أن يطاول النجوم.

«أما تجربة أولاد الطبقة العاملة، فهى العكس بالضبط، يولد الطفل فى أسرة تواجه يوميا معضلة البقاء، ولايرى سوى العنت المجنون للوفاء باحتياجات اليوم، ودفع الأيجار غدا، أما مايتجاوز ذلك فتصعب على الوالدين رؤيته. فى ظروف كهذه، بأى شئ يكن أن يحلم الأطفال؟»

وماذا عن الفتيات؟

«تتذكر قلة من النساء أحلاما فى المراهقة بأن يصبحن ممثلات أو بالعمل موديلات، ولكن الأغلبية تتذكر فقط الرغبة فى الزواج ثم العيش فى هناء لاينقطع بعد ذلك .. وليست القضية هى أن بنات أسر الطبقة المتوسطة يحلمن

<sup>\*</sup> الإطار المرجعي ، مجموعة الأفكار والقيم والتصورات التي ترجع إليها جماعة إجتماعية في تفسير خبراتها وفي أحكامها ، الخ المترجمة

أحلاما تختلف كثيرا عن هذه، ولكنهن بجانب أوهام الزواج احتفظن بإحساس بضرورة الإجتهاد من أجل تطورهن الشخصى... عند هؤلاء النساء من الطبقة المتوسطة، يأتى الزواج فى فترة لاحقة متأخرة عن نساء الطبقة العاملة كثيرا، طالما أنه يؤجل إلى مابعد إنهاء الدراسة الجامعية. وفضلا عن ذلك، ماإن تغادر تلك الفتيات البيت إلى الكلية، حتى يحصلن على الأقل على قدر من الحرية والاستقلال اللذين يرغبهما الشبان بشدة ، بينما ينخرطن فى الوقت نفسه فى نشاط يجلب لهن مكانة واحتراما وسط كل من الأسرة والزملاء أو الأصدقاء».

وليست الطفولة عند أبناء الطبقة العاملة ذكرى وردية، وتكتب عن ذلك ليليان روبين:

«... قلة من البالغين من أبناء أسر الطبقة العاملة تتطلع إلى تلك السنوات المبكرة بذلك الخيال الحار«آه لو أعود للطفولة ثانية» كما تسمعه يتردد على لسان البالغين من أبناء الطبقة المتوسطة، ولاعجب أيضا أن صغار أبناء الطبقة العاملة يكبرون سريعا جدا، بينما يتضمن معدل النمو الطبيعى في كثير من أوساط الطبقة المتوسطة المهنية فترة مراهقة طويلة غالبا ماقتد حتى منتصف العشرينيات وبعدها أيضا. وهذا التأجيل لتحمل المسئوليات، ترف لايقدر عليه سوى القطاع الميسور من المجتمع.

«وإذا سئلت: ألم تجدى أى حكايات عن طفولة سعيدة، فالإجابة هى: قليل جدا. هناك دائما بضع ذكريات طيبة، بعض الأسر متاعبها أقل، ويربطها حب متبادل أكثر من غيرها، أما طفولة سعيدة، فلا... لقد تذكرت أصولى الفقيرة أنانفسى، نعم، كانت هناك لحظات سعيدة، قطعة آيس كريم، أولعبة صغيرة، نزهة غير متوقعة ونادرة الحدوث للأسرة، ملحوظة مشجعة نادرا ما تصدر من أم مجهدة وخائفة تنوء بأعبائها، بضعة سنتات بين الحين والآخر لأنفقها كما يحلولى والعذاب اللذيذ حتى أستقر على اختيار ولكنها كانت لحظات معزولة، لاتصلع وصفا لصلب حياتى. فالذكريات السائدة لدى عن طفولتى، كما هى حال الناس الذين قابلتهم، هى ذكريات ألم وحرمان، مادى وعاطفى أيضا، فكلاهما يعقب الآخر بنفس الحتم تقريبا الذي يعقب به الليل النهار» (٢٣)

## العنف في الأسرة

يتضح أن الصورة المثالية للأسرة كمنبع للحب والتفهم والدعم اللامحدود، بعيدة عن الواقع، حين نتطلع وراء مظرها الخارجي إلى الاعتداءات البدنية الشائعة جدا فيها.

وبطبيعة الحال، لاتوجد إحصاءات يعتمد عليها بشأن العنف في الأسرة، ولكن أصبح من المسلم به الآن أنه يحدث على نطاق أكبر كثيرا مما كان يظن من قبل. وتكتب سوزان شتاينمتز وموراي شتراوس في كتابهما «العنف في الاسرة»:... يصعب أن تجد جماعة أو مؤسسة في المجتمع الأمريكي يعد فيها العنف حدثا يوميا كما في الأسرة»(٢٤) وفي الحالات المتطرفة يتحول العنف البدني إلى قتل، وقد جاء في تقرير رسمي عام ١٩٧٧ أن «أكثر من ثلاثمائة طفل يقتلون سنويا في انجلترا وويلز وحدهما، ويصاب ثلاثة آلاف بإصابات خطيرة، وتؤدي اصابات أربعمائة إلى ضرر مزمن بالمخ، بينما يتعرض ٤٠ ألفا أخرين إلى أضرار غير عنيفة» (٢٥)

وكلماً كان الناس مستغلون ومحرومون أكثر، كلما زاد العنف، ويكتب ريتشارد جيلز في «البيت العنيف»:

«.....بينما يقع العنف في الأسر من جميع المستويات الاقتصادية الاجتماعية، فهو يشيع بأكبر قدر في الأسر التي يأتي موقعها في قاع الهيكل الاجتماعي... معظم العنف الذي يقع بين الزوجين أو على الأطفال، يحدث في الأسر ذات الدخل المنخفض، والثقافة المحدودة، والتي يشغل الزوج فيها مكانة وظيفية متواضعة «٢٦)

كذلك تجد ميراكوماروفسكى صلة واضحة بين انخفاض مستوى التعليم وزيادة حجم العنف فى الأسرة فينما أشارت ٣٣ فى المائة من الزوجات اللاتى يقل عدد سنوات تعلميهن عن ١٢ عاما إلى وقوع مشاجرات تتضمن العنف البدنى، كانت هذه النسبة ٤ فى المائة فقط فى حالة الزوجات الحاصلات على تعليم لإثنى عشر عاما فصاعدا(٢٧). ووجد باحث آخر أن آباء حوالى نصف الأطفال الذين تعرضوا لضرب عنيف، كانوا عاطلين عن العمل خلال السنة التى

سبقت مِزْ العنف، بينما كان ١٢ في المائة عاطلون أثناء الفترة التي وقع فيها الضرب (٢٨)

وبينت دراسة عن صغار الأطفال الذين يتعرضون لمعاملة مفرطة السوء فى شمال وشرق ويلتشاير خلال الفترة ١٩٦٥-١٩٧١، أن ٤٨ فى المائة من الآباء (أو الرجال الذين يقومون بهذا الدور) كانوا عاطلين عن العمل، وأن ٧١ فى المائة منهم كانوا عمالا غير مهرة، وأن ٩٨ فى المائة منهم لايملكون المنزل الذى يعيشون فيه (٢٩) ويبين مشروع بحثى آخر أجرى فى منطقة ستار ثكلايد عام ١٩٨٠ على الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء بصفة غير عارضة أن ١٠ فى المائة فقط من أمهاتهم كن يعملن وقتا كاملا أو غير كامل، وأن ثلثى آبائهم كانوا عاطلين عن العمل.

وبينما تكون النساء الضحية الرئيسية لعنف الرجال في الاسرة، فانهن يتسحولن إلى مسرتكب العنف الرئيسي ضد الأطفال. كذلك يكتب ريتشارجيلز: «أشد الوالدين عدوانية بدنية هو الأم.... فهي التي تنفجر عادة مستخدمة العنف حين ينفذ صبرها ». (٣٠)

ويذكر باحثان أمريكيان أنه من أصل ٥٧ حالة ضرب أطفال تناولاها ، كانت

الأم هي المعتدية في خمسين منها.

أحد أشكال الآساءة إلى الأطفال التى تتشابك فيها السلطة والقهر الجنسى هى علاقات المحارم. هذه العلاقات نادرة، ولكن ليس إلى الحد المتصور، فقد قدرت دراسة شاملة أجريت على مدى ثلاث سنوات عدد هذه الحالات فى نيويورك بثلاثة آلاف سنويا، ورأى باحثون آخرون أن هذا التقدير متحفظ «كان المعتدون الذين تكرروا فى شهادات المجيبين عن الأسئلة هم أساسا الأب، أو قريب ذكر، أو صديق الأم، الذين يسهل عليهم جميعا دخول البيت. وتراوحت أعمار المعتدى عليهم بين شهر أو شهرين وسبعة عشر أو ثمانية عشر عاما. وكما فى العنف البدنى تزيد احتمالات الاعتداء الجنسى على المحارم حينما يؤدى الفقر إلى انعدام الخصوصية الشخصية وغير ذلك من المعوقات (٣٢)

وتحديدا لأن الأسرة «قلب في علم لاقلب له»، لأن الناس في محيط مغترب يطلبون منها أكثر مما يسعها تقديمة، ولأن الزوج والزوجة يعتمدان على بعضهما

فقط في إشباع احتياجاتهما الوجدانية وبصورة متزايدة، فإنها تتحول إلى مرجل للضغوط والإحباطات والكراهية. فكما يقول ريتشارد جيلز:

«...إن التفاعل والحميمية والقرب العاطفى على مدى طويل فى الحياة الأسرية، تكشف المناطق الحرجة عند كلا الطرفين وتسلبهما الواجهات التى قد يوجدانها لحماية نقاط الضغط الشخصية عند كل منهما، ونتيجة لذلك، يصبح الزوجان خبيرين فى مهاجمة نقاط ضعف كل منهما، قادرين على إيذاء بعضهما جيدا بالهجمات والهجمات المضادة... يصبح كلاهما خبيرا فيما يتعلق بالنقاط القابلة للضرب فيها عند الآخر، وسرعان مايتعلم كلاهما ماذا يضايق الآخر، وخلال المشاجرات الأسرية أو النقاشات أو المواجهات، يقدم أحد الزوجين أو كلاهما على «الذبح» فيهاجم نقاط الضعف» (٣٣)

لقد بقى غط الأسرة القائم على زوج عائل، وزوجة معتمدة عليه تطهو وتربى، رغم حقيقة أنه فى بريطانيا ١٩٧٩ كان «العامل التقليدى» أى المتنزوج ولديه زوجة لاتعمل وأطفال عثل ٨ فى المائة فقط من قوة العمل الذكرية، و٥ فى المائة من إجمالى قوة العمل.

# الاسرة كمعمل لتفريغ المرض العقلى

لايقل المرض العقلى أذى عن المرض البدنى، ويبين بحث هام أجراه جورج براون وتيريل هاريس عن الاكتئاب وسط النساء، أن هناك علاقة متبادلة بين الطبقة التى تنتمى اليها النساء وبين درجة تكرار الاضطرابات النفسية.

وتعيش النساء التى أجرى الاستطلاع بينهن فى كامبرويل بجنوب لندن، وقد اتضح أن الأحداث العنيفة فى الحياة مثل إصابة شخص عزيز بمرض خطير، أو فقدان الوظيفة، أو الحمل رغما عن الارادة، أو العجز عن الحصول على منزل أو الاخلاء منه، تسبب لنساء الطبقة العاملة تعبا نفسيا أكبر مما تسببه لنساء الطبقة المحوظا بصفة خاصة فى حالة النساء ممن لديهن أطفال فقد مرت ٣٩ فى المائة من الأمهات من الطبقة العاملة باضطرابات نفسية

عقب حدث عنيف، مقابل ٦ في المائة من الأمهات في الطبقة المتوسطة.

ويرتفع معدل الاضطرابات النفسية بصفة خاصة وسط نساء الطبقة العاملة اللاتى يقل عمر أصغر أطفالهن عن ستة أعوام- حوالى ٤٢ فى المائة (مقابل ٥ فى المائة عن نظيراتهن من الطبقة المتوسطة). كذلك:

«وجدنا أن المرأة التى ليس عندها علاقة حميمة، شخص تستطيع أن تثق به وتفضى إليه بأسرارها، وخاصة زوج أو حبيب، تكون أكثر عرضة بكثير للإنهيار إزاء حدث عنيف أو صعوبة كبيرة».

ووجد براون وهاريس، مثل روبين وكوماروفسكى، أن الطبقة تؤثر بشدة على هذا النوع من الدعم الخميم، ففى الأسر العمالية يقل الدعم النفسى الذى يقدمه الأزواج من الطبقة المتوسطة، وقد أفاد البحث أن ٣٧ فى المائة فقط من نساء الطبقة العاملة الأمهات لطفل تحت السادسة يتمتعن بقدر كبير من الحميمية مع أزواجهن أو صديقهن الخاص، وهى نصف النسبة القائمة فى الجماعة المماثلة من الطبقة المتوسطة.

قتلك المرأة من الطبقة المتوسطة احتياطيات مادية ونفسية لمواجهة الأحداث القاسية في الحياة، أكبر من تلك التي تحوزها المرأة من الطبقة العاملة، فبوسعها الانتقال إلى مجالات نشاط جديدة، وعقد صلات جديدة يمكنها أن تعتمد عليها. يقول براون وهاريس:

«فى الغالب تستطيع المرأة من الطبقة المتوسطة أن تسافر، وتزور أصدقاء يعيشون فى منطقة بعيدة، أو أن تشترى فستانا جديدا، ولعلها على قدر أكبر من الثقة بالنفس والمهارة التى تمكنها من اقتناص التجارب الممتعة، وكذلك أيضا قناعة أقوى بأنها ستحقق فى نهاية الأمر أهدافا معينة على درجة من الأهمية. وفى أحوال كثيرة قد لايعنى التماسك فى وجد الأزمات سوى تدعيم الأمل فى تحقيق الأفضل».

والعامل الفاصل في اثره على الحالة النفسية للمرأة من الطبقة العاملة، هو إحساسها بأنها محاصرة كما «في قفص»، بالوضع المقيد الذي يخلقه عدم الذهاب للعمل. وتتضع أهمية العمل للصحة العقلية للنساء من الأرقام التالية: من النساء غير العاملات، والأمهات لطفل، ولكن اللاتي لا تربطهن صلة حميمة بأزواجهن، تعرضت ٧٩ في المائة لاضطرابات نفسية حين وقع حدث قاس في حياتهن، وانخفضت النسبة إلى ١٤ في المائة عند من يعشن نفس الظروف

مع فارق أشتفالهن بوظيفة.

ينتهى براون وهاريس في كتابهما إلى مايلي:

«باختصار، يرجع بعض الفارق بين الطبقات الاجتماعية في التعرض للاكتثاب، لحقيقة أن نساء الطبقة العاملة تمر بهن أحداث حياتية أعنف ومصاعب أكبر، خاصة حين يكون لديهن أطفال، فهناك مشاكل السكن والنقود ومشاكل الزوج والأطفال (إذا نحينا جانبا المشاكل الصحية) التي تتسم بأهمية خاصة، والأحداث المتعلقة بهذه الأمور هي الوحيدة ذات التأثير العنيف في حياة نساء الطبقة العاملة عادة، وهي المرشحة بوضوح لضغوط حياة «وسط المدينة» التي أصبحت محور كثير من التعليق الاجتماعي حاليا».

ومن أهم إسهامات البحث الذي أجراه براون وهاريس، مايلقيانه من ضوء على التقاء تأثير الطبقة والأسرة على الصحة العقلية للنساء ، فالانتماء للطبقة العاملة وحدة لايزيد من قابلية المرأة للاضطرابات النفسية، إذا كانت غير متزوجة. ومن جهة أخرى، لاتزيد احتمالات تعرض المرأة المتزوجة للإضطرابات النفسية إذا كانت تنتمى للطبقة المتوسطة، والمزيج الخطر هو الانتماء للطبقة العاملة مع الزواج.

«... ينخفض معدل الإضطرابات النفسية على نحو ملحوظ وسط غير المتزوجات (حالة بين كل عشرين)، ويرتفع بصورة ملحوظة وسط الأرامل والمطلقات والمنفصلات (حالة بين كل ثلاثة)، ولكن لاتوجد علاقة في أيهما بالطبقة، فتأثير الفوارق الطبقية قاصر على المتزوجات في هذا الشأن»(٣٥).

والخلاصة، أن ارتفاع معدلات المرض النفسى بين نساء الطبقة العاملة المتزوجات المسئولات عن رعاية أطفال وغير العاملات، يعكس كلا من الاستغلال الرأسمالي والاضطهاد الجنسى المتضافر معه.

كيف تبدو المقارنة بين النساء والرجال فيما يتعلق بوقوع المرض النفسى؟ تناول العديد من الباحثين هذه المسألة، وهناك موجز هام للأبحاث الخاصة بها قدمه «و.ر.جروف» في مقال بعنوان «العلاقة بين أدوار الجنسين، ووضع الزواج، والمرض العقلي»، يقول فيه أن الأبحاث في جميع البلدان:

«بينت أن معدلات المرض العقلى وسط الزوجات أعلى بكثير منها وسط

الأزواج. وعلى العكس من ذلك، تبين من مقارنة النساء العازبات بالرجال العزاب، والمطلقات بالمطلقين والأرامل بالمترملين، أن معدلات المرض العقلى عند النساء لاتزيد على الرجال، وفي الواقع إذا كان هناك فارق بينهما في فئة غير المتزوجين فهو يتمثل في قلة معدل المرض العقلي عند النساء عنه عند الرجال».

ويستنتج جوف من الإحصاءات أن النساء تتعرض لضعف الضرر الذي يلحق بالرجال من الزواج، ويقول أن السبب في ذلك يرجع إلى أن «الرجال يلعبون دورين أساسيين، دور المشتغل بوظيفة، ودور رب العائلة، بينما تلعب النساء في الغالب دورا واحدا، هو دور ربة البيت». (يتعارض مع هذا تشغيل النساء على نطاق واسع، غير أن النساء والرجال مايزالون يفهمون أدوارهما بهذه الطريقة، وتلك هي النقطة المهمة.)

وفي معرض تأييد وجهة نظرة القائلة بأن الفوارق في الدور الوظيفي بين الرجال والنساء هي التي تفسير أساسا الفوارق بينهما في معبدلات المرض العقلى، يتتبع جوف ما يحدث للرجال حين يبلغون سن التقاعِد والمعاش، ويجد أن «هناك أدلة تجريبية على الأقل تفيد أن معدلات المرض العقلى تتقارب أكثر بين الرجال والنساء المتزوجين في مرحلة مابعد سن التقاعد». (٣٦)

#### الأسرة ليست ملجأ حصينا

ليست الأسرة ملاذا آمنا معزولا عن عالم العمل، فهو يخترق كل وجه من وجوه حياة العامل، ويكتب عن ذلك« لاشي»:

«إن التطورات التاريخية التي فرضت ضرورة إقامة حياة خاصة- الأسرة بصفة خاصة- كملجأ من عالم السياسة والعمل القاسي، وكملاذ وجداني، هي ذاتها التي غزت هذا الملاذ وأخضعته لسيطرة خارجية، ولم يعد بوسع الهروب إلى «الانكفاء على الشخصي» أن يحمى قيما يتهددها الزوال خارجة "(٣٧)

ويصف عامل في مصانع فورد وضعه كمايلي:

«لم أعتقد ابدا إنني سأقدر على مواصلة العيش، كنت أعود من العمل إلى

البيت ، وأسقط فى النوم على الفور. كانت قدماى وذراعاى تلتهب بالألم، وأنا أعرف ماهو العمل الشاق، فقد عملت فى البناء ولكن هذا المكان كان فظيعا حينشذ. لقد انقطعت علاقتى بزوجتى طوال شهور، وليس هذا عدلا، أليس كذلك؟ لايجب أن يكون هناك عمل بهذه المشقة»(٣٨)

وتبين دراسة عن أثر العسمل بنظام العسمل بالتناوب الأوربى أن الرجال لاينامون جيدا، وأن شهيتهم تأثرت، وهم متعبون دائما ويصابون بالإمساك وقرحة المعدة والتهاب المفاصل بالروماتويد، والصداع ومتاعب في المستقيم، إضافة إلى: «تتعلق المتاعب التي تكثر الاشارة اليها في علاقات الزوج والزوجة بغياب العامل عن البيت في المساء. والعلاقات الجنسية، والمشاكل التي تواجه الزوجة في قيامها بواجبات زوجها في البيت... وهناك جزء آخر من الحياة الأسرية يتأثر سلبا ببعض أنواع نوبات العسمل، وهو العلاقية بين الأب والأطفال... «(٣٩)

كذلك فقد حولت الرأسمالية الجنس نفسه الى سلعة رئيسية، تخدم سوقا ضخما يضم سلعا على الموضة، تزعم أنها تزيد جازيية النساء الجنسية وقدرة الرجال، ويضم مختلف أشكال تجارة العرى. ويصبح الميل الجنسي مجموعة من الإحساسات المثيرة جسديا، مغتربة عن الشخص. وهو مايصوغة جورج فرانكل في كتابه «فشل الثورة الجنسية» كما يلى: «...يركز أصحاب صناعة الأحلام بالجملة... كلية على الأداء الجنسي والمواقف الجنسية، ولايسمحون لشخصية أفراد موضوعهم بأن «تقحم» نفسها (٤٠) ومنذ زمن بعيد، في عام ١٩٢١ شجبت الكسندرا كولونتاى هذا المفهوم للجنس: «يجب انتقاد الموقف البرجوازي من العلاقات الجنسية بوصفها موضوعا يتصل بالجنس وحسب، ليحل محله فهم لكل الأبعاد التي تنظوى عليها تجربة الحب المفرحة، التي تغنى الحياة وتفتح الطريق لسعادة أكبر. فكلما ازداد التطور الذهني والعاطفي للفرد، كلما قل الحيز الذي يشغله الجانب الجسدى المحض من الحب في علاقته أو علاقتها بالآخر، وإزدادت تجربة الحب إشراقا »(٤١)

ويزيد التصور الميكانيكي عن الجنس مشاعر القلق عند كل من النساء والرجال ، فتسأل المرأة نفسها «أأنا جذابه، وناجحة جنسيا كالنساء المصورات في المجلات والأفلام والتليفزيون؟ «ويسأل الرجل نفسه هل أتمتع بالفحولة؟ »

تشوه الرأسمالية كل البشر في المجتمع، إذ تحرم الرجال والنساء والأطفال من

القدرة على تطوير إمكانياتهم في كل مجال من مجالات الحياة. والأسرة، ذلك الجزء من المجتمع الذي يتطلع إليه الناس طلبا للحب والعزاء، تنسخ العلاقات الخارجية، ومن ثم تتحول إلى مرجل للصراعات الشخصية، للغضب والغيره والخوف ومشاعر الذنب.ويعجز كل من الرجال والنساء عن التطابق مع المثال المنمط المستحيل الذي يقدمه لهما المجتمع عن كل منهما.

إذا كانت فعالية الأسرة في توفير حاجات الناس الشخصية، قد أخذت تقل شيئا فشيئا، فلماذا مايزالون يتمسكون بها؟ لماذا، من بين جميع المؤسسات، تبدى هذه المؤسسة أكبر قدرة على البقاء؟

صحيح أنه كلما زاد العالم قساوة، كلما قلت قدرة الأسرة على حماية حاجات أعضائها الوجدانية والمادية، ولكنه صحيح أيضا أن الحاجة تزداد، للسبب نفسه، إلى مجرد وجود ملاذ من هذا النوع، فليس هناك مكان آخر يوفر إمكانية إشباع جميع الحاجات الشخصية تقريبا، فأن يكون المرء خارج الأسرة النووية، يتيما أو أرملة أو ارملا بلا أقارب وثيقى الصلة به، أو أن يكون رجلا أو امرأة فى أواسط العمر أو متقدما فى السن وأعزب، يعنى الوحدة، وماهو أسوأ. فالعون المتبادل يمثل احتياجا أساسيا لكل من الرجال والنساء، من هنا فإن الأسرة النووية تستمد قوة من الوحدة. وتقهر مؤسسة الأسرة المرأة، وهى من جهتها تساهم فى صنع الاغلال التى تقيدها، فتزينها بزهور الحب.

الأسرة جدار معتم يعيق الناس عن رؤية المجتمع التنافسي القاسي في الخارج، والتساؤل عن مدى مشروعيته، إنها تجعل الإنسانية شخص محتملة أكثر عند شخص آخر. إن فظائع العالم الخارجي تفسر التوترات الحادة في الاسرة ولكنها أيضا تفسر استمرارها المثابر، الأسرة المعاصرة تابع للرأسمالية وأحد دعائمها الأساسية.

#### «المنحرفون» من نوى الجنسية المثلية

يتم فرض توزيع الأدوار الجنسى على الجميع، وبسبب من الدور الحيوى الذى تلعبه الأسرة، فإن البالغ الذى لايتزوج وينشئ أسرة يدمغ كمنحرف.

ويتحدى ذوو الجنسية المثلية كلا من الأساس المادى للأسرة المعاصرة - أى تجديد النوع البشرى على نطاق خاص - والبناء الفوقى الأيدولوجى الخاص بها، أى الأغاط والأفكار التى تحدد الدور الجنسى للرجال والنساء. وذلك رغم حقيقة أن الجنسيه المثلية شائعة أكثر بكثير مما يفترض عادة، و قد وجد كينزى فى بحثه أن ٣٧ فى المائة من الذكور المجيبين على أسئلته و١٣ فى المائة من الاناث ، مروا بتجارب مثلية بلغوا فيها الذروة الجنسية وتغطى فترة عمرية تصل إلى الخامسة والأربعين. (٤٢)

يوضع ذوو الجنسية المثلية فى إطار غط المنحرفين، رغم حقيقة أن الأسرة القائمة على الزواج الأحادى لم تكن القاعدة فى التاريخ، فغى قائمة جورج ميردوك التى ضمت ٤٥٥ مجتمعا كان الزواج الأحادى سائدا فى ١٣٥ منها فقط (٤٣) كذلك لم تكن الجسيه المثلية تعد دائما إنحرافا، فقد وجد س.س. فورد وف. بيتش فى دراستهما لمائة وتسعين مجتمعا، أن بين ٧٦ منها حيث توافرت معلومات عن الجنسية المثلية اعتبرها ٤٩ مجتمعا أمرا عاديا (٤٤)

فى مجتمعنا يرغم ذوو الجنسية المثلية على العزلة، وحين يتمكنون من الخروج منها بمقابلة آخرين مثلهم، يرغمون على البقاء فى جيتو اجتماعى بعيدا عن العمل والأسرة والحياة الاجتماعية العادية، إن جيتو الجاى يكسر عزلتهم كأفراد، ولكنه يحافظ على عزلتهم عن باقى المجتمع.

وحتى العلاقة بين الجالى أنفسهم ليست متحررة من الأدوار التقليدية للرجل والمرأة، فمهما حاولوا لايستطيعون الافلات من ضغوط المجتمع الرأسمالى وشروطة، ولذا يفرض عالم الجنسية المخالفة الذي يقهر فيه الرجل المرأة تقسيماته على الجاي أيضا. ويفسر أحد الكتاب الدور الذكرى عند الجاي كمايلى:

«إزاء لعب الأدوار في مجتمع يطالب بتعريفات جنسية، بلعب أدوار في الجنس، الذكر مقابل الأنثى، ماذا بوسعنا أن نفعل، نحن الذين يدينهم المجتمع بوصفهم أنصاف رجال؟ غالبا مانرد بالمبالفة في إظهار هويتنا. إننا نرى في البارات المسوخ الغربية من عالم الجنس العادى، الذكور المتباهين بفحولتهم، والعاهرات اللاتى فقدن جمالهن، باردون وهشون. وتفضح عيونهم الخوف والمبغض بينما يتنافسون بضراوة شريرة لابعاد شبح الوحدة عنهم آخر الليل» (٤٥)

ويستخدم التقسيم بين «الذكر» و «الأنثى» في العلاقة بين المساحقات عادة. تقول سيدنى آبوت وباربرا لاف في كتابهما المتأمل «سابفو\* كانت امرأة على حق»:

«تستخدم بعض المساحقات تعبيرات مثل «الزواج، أو «الزوج و «الزوجة»، ولكن هناك سببا عميقا وراء ذلك، فتلك هي الكلمات الوحيدة في ثقافتنا التي تحمل معاني الحب والثقة والدوام والمسئولية في علاقة... ويمكن افتراض أن توزيع الأدوار يوجد بين المساحقات لأنهن نشأن في مجتمع يوزع الأدوار.. لقد أمضين كل وقتهن في حضارة تبيع قسرا طريقة في الحياة تقوم على توزيع السيادة والخضوع والاستقلال والتبعية والعدوان والسلبية، بين الذكر والأنثى على التوالى». (٤٦)

وفى الواقع ليست فكرة «الذكر» و«الأنثى» فى علاقات الجنسية المثلية دقيقة تماما حيث ينقل أرنوكارلن فى كتابة الضخم «الجنسية والجنسية المثلية» عن أخصائى نفسى أن: «نسبة صغيرة تلعب دور الأنثى بانتظام، ونسبة صغيرة أخرى من الجاى الفحول، الذين يلعبون دائما الدور الفاعل، ولكن غالبيتهم تتبادل الأدوار» (٤٧) ولكن مهما بلغت قوة رفض حركة الجاى المعاصرة وتجمعات

\* سابفو: شاعرة يونانية في القرن السابع قبل الميلاد، موطنها جزيرة وليسبوس، التي منها اشتق إسم المساحقات LESBIANS ، المترجمة

المساحقات للأدوار المرتبطة بالتصنيف الجنسى، فليس بوسعهم أن يكسبوا هذه المعركة. فرغم أن «بيان جبهة تحرير الجاى» يدين الزواج ويتحدث عن موت الأسرة، يلجأ الجاى في بحثهم عن الأمان العاطفي في عالم قاس، إلى تقليد نفس المؤسسة التي تنكرها جنسيتهم. إلا أن العلاقات بينهم نادرا ماتدوم كما بين كينزى، رغم أن كثيرات من المساحقات يعشن معا لخمس سنوات أو عشرة أو خمس عشرة سنة. ويقول آرنو كارلن أن: «كثيرين من الجاى يقولون أنهم يتطلعون إلى علاقة طويلة الأمد كما أنهم يرتبطون سريعا، ولكن مايحدث في الواقع هو أنهم يدخلون في سلسلة من العلاقات العاصفة الهشة، قصيرة العمر». (٤٨)

يطلب الجاى التزاما عاطفيا من أصحابهم لايقل عما يطلب غيرهم، رغم الموقف الذى يبدو ليبراليا في الظاهر المتبنى للجنس خارج الزواج. فهم إذ يعيشون في ظل ضغط فظيع من عالم معاد، يشعرون بجنسيتهم بحدة تزيد

كثيرا على غالبية زوى الجنسية المستقيمة، ومن هنا انتشار النزوع للتملك وسطهم، لأن تملك الأشياء مثل تملك الناس، يمنح إحساسا يسيرا بالأمان. كذلك كتبت أبوت ولاف: «في مجتمع المساحقات، حيث لازواج، ولاقيود إجتماعية أو قانونية تساعد في دعم العلاقات بعد مرحلة الحب الرومانتيكي الأولى، ترتع الغيرة والإحساس بعدم الأمان» (٤٩)

كذلك فان عالم الجنسية المثلية، الذي يبدو وكأنه يقوض الأفكار الرأسمالية، تغزوه الرأسمالية قاما.

«الثقافة البديلة للجنسية المثلية نهب للمشاجرات والأوهام، فتنزع النساء إلى الانفصال عن الرجال، والجاى المذكرين عن الجاى المؤنثين، وهكذا وكثير من هذه المواقف ليس سوى إنعكاس لقيم الجنسية المخالفة، ويعكس بعضها الآخر غزو علاقات النقود. في عالم الجاى هذا من أسهل الأمور أن يفقد الناس فرديتهم، حيث يصبح الجنس هدف الحياة، ويصبح الأفراد أشياء». (٥٠)

الخلاصة أن الرأسمالية حولت الجنسية المثلّية إلى «مشكلة» فطالما بقيت الأسرة التقليدية وحدة إقتصادية لتربية الأطفال واشباع الحاجات الاستهلاكية للبالغين، محكوم على ذوى الجنسية المثلية بأن يعدوا منحرفين:

فالذكر الجاى لايلاتم دور العائل لزوجة وأطفال، والمساحقة لاتلاتم دور الأم والزوجة. إن الأسرة المعاصرة ليست فقط سجنا لمن هم بداخلها، ولكنها أيضا تحاصر أولئك الذين لايتلاءمون مع أنماط التوزيع الجنسى للأدوار المرتبطة بها.

# هوامش الفصل الرابع عشر

١-ى.شورتر، وتكون الأسرة الحديثة» (لندن ١٩٧٥) ص ٣٣٠-٢٣١.

٢- ماركس وانجلز، الأعمال الكاملة المجلد (٣)، ص٢٧٤-٢٧٥.

٣ - م. كنوماروفكسى«زواج ذوى الباقات الزرقاء» (نيريورك ١٩٦٧)،ول. روبين «عالم الألم: الحياة فى أسرة الطبقة العاملة»(نيريورك ١٩٦٧).

٤- س.شارب وقاما كما ينبقى للعاة : كيف تعملم الفعيات أن يصرن نساء ولندن ١٩٧٦) ص٧١٠.

٥- شارب، ص٥٠٠

٦- كوماروقسكى، ص٢٥

۷- شارب:س ۲۱۱-۲۱۰

۸- روبین، ص۸-۸-۸۱, ۹۰, ۹۱-۹۰

۹- کرماروفسکی، ص۹۳.

١٠- روبين، ص ١٩. ١١٣. ١٦٠- ١٦١، ١٧٩.

۱۱- وجلنتون، إسم إطلقته ميراكوماروفسكى على بلدتين صناعتين متجاررتين وثيقتى الصلة تكونان مقاطعة.

۱۲- کومارونسکی، ص ۳۱۱-۳۱۲.

۱۸۸ روبین، ص ۱۸۸

۱۵- روبین ص ۱۸۹.

۱۵- كوماروفسكى ص۵۱.

۱۱- کوما رونسکی ص۱۵۱-۱۵۲.

۱۷۸ روپی*ن، ص*۱۷۸

۱۸- روپین، ص۱۹۰.

۱۹ کوماروفسکی، ص۱۹, ۵۵, ۵۰, ۵۰

۲۰ کوماروفسکی، ص۵۱، ۲۰

۲۱- روبين، ص٣٦-٢٧.٥٥

۲۲- كوماروقسكي ص ۷۸.۷٦.

۲۳ رویین،ص ۲۸.۳۰ ، ۱-۱۹, ۱۱ - ۲۱.

۲۲- س. شعاينمعز وم. شعراوس (معدين) والعنف في الأسرة على الأسرة انيويورك ۱۹۷۵) ص٤

٢٥ ح. رينقواز وشرك العنف: دراسة عن العنف في الأسرة، نيويرك ١٩٧٥، ص٤

۲۱- ر.ح.جــيلز والبــيت العنيف» (لندن ۱۹۷۲) ص۱۲۵، ۱۹۲۰، ۱۹۰۰

۲۷- كومارونسكي، ص٣٦٦.

٢٨ - ١٠٠٠. جيل والعنف الموجه للأطفال؛ في وجريدة الزواج والأسرة؛
 (توقيير ١٩٧١).

۲۹ ح.ى،أوليقر وآخرون والأطفال الذين يتعرضون لمعاملة بالفة السوء في نورث إيست ويلتشاير» (أكسفورد ١٩٧٤).

۳۰ جیلز،ص۵۵، ۷۷

۳۱ شتاینمتز وشعراوس، ص۱۹٦

٣٣- رينفراز، ص ١٨٢. تؤدى سطرة الذكرر على الأناث، خاصة الشابات الصغار، مضافا إليها الاستغلال الجنسى، بكثير من الضحايا إلى استخدام اضطهادهن كسلاح قرة. تقرل جين رينفراز: وهناك فعيات كثيرات بلاشك يستمتعن بمثل هذه العلاقة مع والدهن ما إن يقبلن بها، حتى و إن شعرن في الوقت نفسه بالذنب تجاهها، فهي تعطيهن إحساسا بالسطرة، يل إن بعضهن يأخذن في الابتزاز، فيطالبن بهدايا ثمنا لصمتهن. وإذا كانت العلاقة بين الوالدين محدودة، قانهن يشعرن برضاء كبير من لعب دور والأم الصغيرة»، وبينما يارس الأب والإبنه الفانتازيا الخاصة بهما، تدفع والأم جانبا. ومن المحتم أن تحس الفتاة بشاعر مختلطة إزاء الأم، فهناك الغضب منها لأنها لاتحميها من الأب، فهي تعلم أنها علاقة خاطئة حتى لو الشروع» (رينقواز، س١٤٥٠)

٣٣- جيلز، ص ١٦٤-١٦٥

٣٤- وأسر المستقبل» (لندن ١٩٨٣) ص ١٩.

۳۵- ح.و.براون، و. ت. هاريس والأصول الاجتماعية للاكتئاب: دراسة قسى الإضطرابات النفسسيسة لدى النسساء (لسنسدن ١٩٧٨) ص ٢٩١.١٥٤

٣٦- و.ر.جوف والعلاقة بين التوزيع الجنسى للأدوار، ووضع الزواج والمرض العقلى، في والقوى الاجتماعية بجامعة شمال كارولينا، سبتمبر ١٩٧٢).

٣٧- س. لاشي ومسلاذ في عسالم لاقلب له» (نيسويورك ١٩٧٨) ص ١٨.١٧ من المقدمة.

۳۸ هـ. ينيون والعمل عند قورد» (لندن ۱۹۷۷) ص ۷۵

٣٩- ب. ى. موت وآخرون والعمل ينظام النوبات: العواقب الاجتماعية والنفسية والبدنية» (ان آربور ١٩٦٦) ص ١٨، مقتبس عند ت. كليف وهجوم أصحاب العمل» (لندن ١٩٧٠) ص ٧١

ع- ح. قرانكل وقشل الشورة الجنسية» (لندن ١٩٧٤) ص ١٠١٧-١١٦.

٤١- كولونتاي، كتابات مختارة، ص ٢٣١

27- أ. س. كينزى وآخرين والسلوك الجنسى عند الذكر» (فيلادلقيا ١٩٤٨). ووالسلوك الجنسى عند الأنثى» (فيلادلقيا ١٩٥٣).

27- ح. ب. ميرودوك وعينه إثنية من العالم، في وأميركان أنثروبولوجيست، العدد ٥٩ (١٩٥٧)

21- س.س قورد، وف .بيتش وأقاط من السلوك الجنسى و(نيويورك ١٠٠٠) ص١٩٥١) ص١٩٥٠

٤٥- والعر، ص٨٦.

13- س آبوت، ون. لاف وسابلو كانت إمرأة على حق :رأى تحررى في المساحلة» (نيويرك ١٩٧٧)

٤٧- أ. كارلن والجنسية والجنسية المثلية و(لندن ١٩٧١) ص ١٩٨٠

٤٨- كارلن، ص ٢٧٥

٤٩- آبوت ولاف، ص ٨٠-٨١

۵۰ وجای لفت، ربیع ۱۹۷۱) مقتبس عند دیکس، ص ۲۲۳.



#### الفصل الخامس عشر

# النضال من أجل الإشتراكية وتحرير المرأة

#### الجذور الطبقية لاضطهاد النساء

على امتداد هذا الكتاب، اتخذنا من علاقات الاستغلال الطبقى نقطة انطلاقنا في تحليل مكانة النساء في المجتمع، وفي ذلك اقتفينا أثر مؤلف فردريك إنجلز «أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة» (الذي نشر لأول مرة عام ١٨٨٤). فقد وضع هذا العمل الأساس لتحليل مادى لظروف النساء، إذ حدد

موقع الاضطهاد الجنسى والأسرة فى اطار البنية الإقتصادية للمجتمع. وقد دافع إنجلز عن فكرة أن التغيرات فى أسلوب الإنتاج- أى فى الطريقة التى ينظم بها المجتمع إنتاج الأشياء التى يحتاجها للحياة- تؤثر على أسلوب الوجود الإنسانى بأسرة بما فى ذلك شكل العلاقات بين الرجال والنساء. كتب إنجلز فى «أصل الأسرة...»:

«أن العامل الفاصل فى التاريخ هو، فى التحليل الأخير، إنتاج واعادة إنتاج الحياة المباشرة. ولكن هذه العملية نفسها تتسم بطابع مزدوج، فهى تتم من جهة بإنتاج وسائل العيش، الطعام والملبس والمأوى والأدوات التى تستلزمها، ومن جهة أخرى بتكاثر النوع». (١)

الإنتاج وتجديد النوع البشرى ليسا مستقلين أحدهما عن الآخر، فالأول حاسم في تشكيل الثاني، وكلما تطور المجتمع كلما صدقت هذه القاعدة أكثر. وينتج عن ذلك «مجتمع يسيطر فيه نظام الملكية كلياً على نظام الأسرة».

أيد إنجلز فكرة عالم الأنثروبولوجى الأمريكى لويس مورجان القائلة بأن النساء كن يتمتعن بمكانة مساوية للرجال في مجتمعات المشاعية البدائية التى سبقت ظهور الطبقات، وفى هذه المجتمعات كان تقسيم العمل يعكس اختلاف القوة الطبيعية لكل من الرجال والنساء، وكانت العلاقات الجنسية تقوم على الإختيار الحر من الطرفين، وفى ظل سيادة «حق الأم» كان الأبناء ينسبون إليها لا إلى الأب ولكن مع تزايد إنتاجية العمل، تغيرت العلاقات الإجتماعية، فقد أصبحت قطعان الحيوانات ثروة، وكان الرجال هم الذين يرعونها، وتدريجياً تآكل وضع الساء اللاتي كانت لهم اليد العليا في البيت، ومع تزايد ثروة الماشية، أراد الرجال أن ينقلوا ملكيتها لأبنائهم الذكور، ووقف في طريقهم «حق الأم»، فأطاحوا به، لتحل محله الأسرة الأحادية التي تربط امرأة واحدة برجل واحد مدى الحياة، وتخضعها لارادته.

«كانت الإطاحة بحق الأم هى الهزيمة التاريخية العالمية لجنس النساء. وأمسك الرجل بمقاليد الأمور فى البيت أيضاً، وامتهنت المرأة واستعبدت، لتصبح عبدة لشهوة الرجل، مجرد أداة لإنجاب الأطفال». (٢)

وكانت هذه الهزيمة، كما يقول إنجلز، جزءاً من نفس العملية التي انقسم المجتمع من خلالها إلى طبقات مستغلة وطبقات مستغلة، واحتكر المستغلون وسائل العنف عبر سيطرتهم على الدولة:

«يتواكب أول تعاد ظهر في التاريخ مع تطور التعادى بين الرجل والمرأة في الزواج الأحادى، كما يتواكب أول اضطهاد طبقى مع اضطهاد جنس النساء على يد جنس الذكور». (٣)

وعلى ذلك استحال فيصل تحرير النساء عن النضال ضد المجتمع الطبقي ذاتة.

منذ نشرت كتابات مورجان وإنجلز فى أواخر القرن التاسع عشر، أنهمر الازدراء من علم الأنتروبولوجيا الإجتماعية الحديث على دعواهما بأنه كان هناك مجتمع مشاعى بدائى أمومى، وقد أهيل على هذه النظرية من الوحل ما استطاع أن يدفن أفكار مورجان تحت جبل من النقد، بينا بقيت أفكار ماركس وداروين الثورية حية.

ومن الواضح أن مورجان وماركس ارتكبا أخطاء بالفعل فى تفسيرهما للدلائل التى كانت تحت أيديهما، فلا توجد أدلة مستمدة من وقائع تشهد بوجود قبائل بدائية من الأخوة والأخوات الذين يتزاوجون كما زعم مورجان، وعلى العكس فكلما ازدادت القبيلة بدائية ازدادت صرامة فى التحريم الجنسى بين الإخوة والأخوات. كما أنه ليس صحيحا ما قالة إنجلز من أن الزواج الأحادى نشأ عن رغبة النساء فى تحريرهن من الحقوق الجنسية عليهن من عدد من الرجال، وفى ضوء الأدلة المضادة لذلك التى أتيحت له عن أعمال مورجان وحدة، يبدو هذا تنازلاً غريباً لأخلاقيات العصر الفيكتورى.

ومن المرجع أن نظرة مورجان وإنجلز للمجتمع الأمومى باعتباره مماثلاً تماماً للمجتمع الأبوى لم تكن صحيحة فبسبب قلة المعلومات المتوافرة تصعب معرفة الوزن النسبى لكل من جمع الثمار (عمل النساء) مقابل الصيد (عمل الرجال) في فترات وأماكن مختلفة، باعتباره الأساس المادى للنظام الأمومى. ولأسباب واضحة يتسم علم الأنثروبولوجى بأنه علم مثير للجدل، بالمقارنة مثلا بالتاريخ، ناهيك عن العلوم المضبوطة.

غير أن منتقدى مورجان وإنجلز لم يركزوا على أخطاء تتصل بالوقائع كهذة، وإنما على منهجهما التاريخي والمادى في التفسير. فهم يقولون أنه طالما لاتوجد قبائل بدائية متبقية من الفترات المبكرة من المجتمع الإنساني، لايمكن استخدام المنهج التاريخي، وعلى ذلك فإن استنتاجات مورجان وإنجلز ليست سوى تخمينات. وهكذا يقدم علم الأنشروبولوجي الحديث فيضاً من الوقائع

التفصيلية حول الحياة في المجتمعات البدائية، ولكن دون ربطها بمؤسسات إجتماعية بدائية كالأسرة مثلاً ولكنهم حين يحاولون فعلاً تفسير أصل قوانين الزواج البدائية، لايتأخرون في استخدام التخمينات هم أنفسهم، وهي تخمينات تستند إلى مبادى، نفسية وإقتصادية يزعمون أنها «عامة» ولكنها تفضح في الواقع تحيزاتهم الطبقية لا أكثر.

ونفس علما الأنثروبولوجى الذين يرفضون المنهج الذى استخدمة مورجان وإنجلز، في جملتهم، ينكرون أن تكون قد وجدت في أي وقت فترة من المساواة بين الجنسين، وبالمثل يؤكدون أن الملكية الخاصة ملمح ثابت في كل المجتمعات، حتى أكثرها بدائية.

وقد استخدم بضع مؤلفين أدلة أحدث لتأكيد الفرضية التي طرحها إنجلز ومورجان، ففي دراسة لروبرت بريفولت. (٤) عام ١٩٢٧ عن الحياة الإجتماعية للحيوانات، رفض فكرة وجود «أسرة نووية» منذ الأزل وقال أن طول فترة العناية التي تبذلها الأم عند القردة العليا، جعلت الإناث يدفعن بتطور الحياة الإجتماعية إلى الأمام، ومن ثم يأخذن الخطوة الأولى نحو الإنسانية. وفي دراسة أحدث رأت إيفلين ريد(٥) أن العمل التعاوني بين الرجال والنساء استقر عبر تحريم أكل اللحم البشري والعلاقات الجنسية بين الإخوة والأخوات من أم واحدة وقالت أن الحرية والمساواة بين الجنسين في الإقتصاد القائم على الصيد وجمع الثمار، كانا شرطاً ضرورياً لتمكين النساء من لعب الدور القيادي في التحول من الحيوانية إلى الإنسانية. ونشير إلى أن عمل إيفلين ريد يعتمد على معطيات علم الأنشربولوجي الخالص، وهي طريقة تحتمل الكثير من الجدل.

تحتاج أطروحات بريفولت وريد تقييما مفصلاً، ولكن من الواضع أنه أيا كانت الأخطاء التى ارتكبها الماركسيون فى دراستهم لبداياتنا الأولى، فإن هذه الأخطاء لاتشمل المنهج التطورى والمادى، ولامفهوم الشيوعية البدائية المنطوية على مساواة الرجال والنساء. ومن وجهة نظر الماركسيين، لايمكن فهم وضع النساء فى المجتمع وبنية الأسرة إلا فى إطار أسلوب الإنتاج السائد.

وعلى المكس من فكرة أن النساء صحايا مجتمع «أبوى» (أو بطريركى) لايخضع للتغيير، فقد مر وضعهن في المجتمع وكذلك بنية الأسرة بتغيرات ضخمة، حتى خلال المأتى عام الأخيرة فالبيت الفلاحي الذي عاش فيه معظم الناس قبل الثورة الصناعية، يختلف كثيراً عن الأسرة النووية المعاصرة، فقد كان وحدة إنتاج مثلما هو وحدة استهلاك، حيث تعمل النساء والأطفال معاً تحت إشراف الرجل رأس العائلة، وينتجون مواداً لا لإستهلاكهم الشخصى وحسب، بل وكذلك للتبادل مع العالم الخارجي. لم تكن الأسرة الفلاحية وحدة خاصة مغلقة على نفسها إزاء المجتمع الخارجي. كما يقول مارك بوستر:

«لم تكن الأسرة الزوجية هي الوحدة الأساسية للحياة الفلاحية الحديثة على الإطلاق، بل القرية. كانت القرية هي أسرة الفلاح... كان عمل النساء حيوياً لبقاء الأسرة ومجتمع القرية، ولقد كان عملهن شاقاً وطويلاً، فقد كن يطبخن ويعنين بالأطفال ويرعين الحيوانات المنزلية وبحديقة البيت، كما كن ينزلن إلى الحقول حين تشتد الحاجة، كما في وقت الحصاد. وكانت النساء تقوم بتنظيم النسل، وعراقية تبادل الغزل بن الشبان والشابات في تجمعات المساء». (٦)

فقط مع تطور الرأسمالية الصناعية اتجة دور النساء إلى الإنعزال في البيت، لقد كفت الأسرة عن أن تكون وحدة إنتاج، بينما أصبحت العناية بالأطفال والطهو والفسيل شغل بيت، مهمة ربة البيت، أسيرة بيتها ذاته. هكذا ظهرت الأسرة كوحدة خاصة، وهي التي يعتبرها أيدلوجيو المحافظين، مثل فرديناند ماونت كاتب خطب مارجريت تاتشر، ملمحاً «طبيعياً» في كل المجتمعات. (٧)

غير أن شغل النساء في البيت، وإن يكن مستبعداً من الإنتاج الإجتماعي، يتسم بأهمية أساسية للطريقة التي تنظم بها الرأسمالية هذا الإنتاج، لأسلوب الإنتاج الرأسمالي، لأن العمل الذي يتم داخل بيت الأسرة يمد الرأسمالية بقوة العمل اللازمة لها، فجيلاً بعد جيل يولد عمل النساء مجدداً قوة العمل ذاتها، بدنياً عبر إنجاب الأطفال وثقافياً عبر ترتبيهم، كما أنه على المستوى اليومي «يجدد» العمل في الأسرة، حيث يجعلهم صالحين للعمل في اليوم التالي. ويقول ماركس:

«هذا الإنتاج المتجدد الدائب للعمال، هذا التأبيد لوجود العامل، هو الشرط الذى لاغنى عنه للإنتاج الرأسمالى.. إن الحفاظ على الطبقة العاملة وتناسلها (إعادة إنتاجها) هو شرط ضرورى لإعادة الإنتاج الرأسمالي وسيظل كذلك دائماً »(٨)

إلا أن الوحدة الجدلية بين الإنتاج وتجديد النوع تخفيها حقيقة أن العمل المنزلى المتضمن في تجديد النوع يتم على نطاق خاص، إنه عملية فردية تتم

خارج المجتمع. ولكن إذا لم تقم النساء بهذا العمل غير المدفوع الأجر داخل الأسرة العمالية، ستضطر الرأسمالية من أجل تأمين التجدد البشرى لطبقتها العاملة – إما إلى دفع أجور أعلى أو تقديم خدمات إجتماعية أكبر بكثير لتحل محل الخدمات التي تقدمها الآن ربات البيوت.

ومؤسسة الأسرة ذاتها ليست فقط جزءاً من الأساس الاقتصادى للمجتمع، بل وكذلك جزء من بنائه الفوقى. وقد بينا من قبل كيف أن اضطهاد النساء، الذى يستقر موقعة فى الأسرة، يخترق كل وجوه الحياة، ويخلق مجدداً تشويهات التنميط الجنسى فى الجيل التالى. وكما يقول إنجاز، فإن الطريقة التى يخدم بها اضطهاد النساء أسلوب الإنتاج الرأسمالي تعنى أنه يؤثر على النساء فى مختلف الطبقات بطريقة مختلفة، فدور البرجوازيات فى المجتمع الرأسمالي هو أن يأتين بورثه شرعيين، يستطيعون نقل الثروة المتراكمه الخاصة بالطبقة الحاكمة إلى الجيل التالى. أما دور نساء الطبقة العاملة فهو تجديد الجيل الخالى وكذلك التالى من العمال. وتستفيد نساء الطبقة الحاكمة بالفعل من اضطهاد نساء الطبقة العاملة، فهن يستفدن من تشغيل النساء بأجور رخيصة.

وصحيح أن البرجوازيات يتعرضن للتمييز بالمقارنة بالرجال من نفس طبقتهن، ولكن الشق بين الأثنين لايعد شيئاً مقابل الهوة التى تفصلهن عن نساء الطبقة العاملة. والدلائل على ذلك فى مجالين هامين للمجتمع الرأسمالى، هما الملكية والتعليم تتحدث عن نفسها بوضوح صارخ. ففى عام ١٩٧٠ كانت النساء، اللاتى يشكلن نصف السكان فى بريطانيا، يمتلكن تقريباً ٤٠ فى المائة من الشروة الخاصة. (٩) بينما لاقتلك نساء الطبقة العاملة شيئاً من ذلك أو يملكن شيئاً يسيراً وفى التعليم، يوجد تمييز قائم على الجنس، حيث تشكل النساء ثلث طلاب الجامعة فقط، ولكن التمييز القائم على الطبقة أكثر حدة بكثير، ففى عام ١٩٧٥–١٩٧٦ ذهبت إلى الجامعة ٩. ٢ فى المائة فقط من فتيات المدارس العامة، مقابل ٩. ١٦ من مدارس اللغة \*، و١. ٣٠ فى المائة من المدارس التى تدفع لها مصاريف خاصة مباشرة. إن أثر الطبقة على فرص من المدارس التى تدفع لها مصاريف خاصة مباشرة. إن أثر الطبقة على فرص

فى هذين المجالين الهامين يزيد المسترك بين البرجوزايات والرجال من طبقتهن كثيراً على مايجمعهن بنساء الطبقة العاملة، فهؤلاء المدعوات «أخوات» ينتمين لعالمين مختلفين. (١١)

من المستفيدون من اضطهاد النساء؟ تجيب عضوات الاتجاه النسوى الرجال: الراديكالى، والنسوى الاشتراكى، وحتى الاتجاه النسوى الماركسى: هم الرجال: ونجيب نحن علية بلا قاطعة.

فأن يكون الإنسان امرأة من الطبقة العاملة، تعتمد مالياً على زوجها، وتحمل العبء المزدوج لشغل البيت والعمل في وظيفة مملة ضعيفة الأجر، فذلك وضع يطفح بالقهر. غير أنه حين يكون عاملاً، يقوم بدور مورد الرزق في عالم قاس مُهدد، والبطالة معلقة على رأسة كسيف ديموقليس، فليس ذلك امتيازاً. إن العامل مسلوب الإنسانية تماماً كالمرأة، وهو ماعبرت عنه ليندسي جرمان في مقالها الممتاز، «نظريات البطريركية» كما يلي:

«.. لم يقدم أجر الأسرة فإئدة مادية للرجال. فهو لم يغط أكثر من الحد الأدنى لتكلفة تجديد النوع (البشرى)، الكمية الكافية لإعاشة الأسرة كلها...

«فى ظل نظام أجر الآسرة تعانى المرأة المتزوجة من حيث هى مستبعدة من الإنتاج الرأسمالى المباشر، ومن ثم فهى، كالعاطل، محرومة حتى من مظهر المستهلك المستقل. يمثل ذلك جرءاً هاماً مما نعنية حين نقول أن الزوجات مضطهدات بينما العمال مستغلون، ولكنه لايعنى أن العمال الذكور يستفيدون من اضطهاد النساء....

«إن شغل البيت، بحكم التعريف، لا يخضع للإيقاع الذي يفرضة الاستغلال الرأسمالي في المصنع أو المكتب، إنه لا يشتمل على عمل مكثف لعدد معين من الساعات، تتلوها فترة راحة لإتاحة إمكانية بذل الجهد المكثف لفترة محددة أخرى، وعلى ذلك لا توجد طريقة لقياس كمية العمل المبذولة في عمل المصنع. الشيء الوحيد الذي يمكن قوله بيقين هو أن كلا العملين يضعف، حيث يؤدى أحدهما إلى أمراض العمل (وهو السبب في أن أعراض مرض كالتهاب الشعب المزمن تزيد كثيراً عند العمال عنها عند زوجاتهم) والحوادث المروعة، والتعب الحاد، وفي أحيان كثيرة الموت المبكر، ويؤدى الثاني إلى الإنكسار النفسي والمعنوي والتفتت وعدم الأمان، وأمراض متنوعة أخرى يتجاهلها الأطباء عادة». (١٢)

وتجادل كثير من عضوات الحركة النسوية: ولكن الاضطهاد الفعلي للنساء يتم على يد الرجال، فهم يغتصبونهن ويتاجرون في عريهن ويضربون زوجاتهم،

<sup>\*</sup> مدارس تعد التلاميذ من وقت مبكر لدراسة أعلى. المترجمة

وخلافه. ولكن بينما هن على حق في تحديد أفراد من الرجال كطرف يمارس هذه الأشكال من اضطهاد النساء، فإنهن يخطئن في اعتبارها الأشكال الرئيسية في اضطهاد النساء، فليس كل الرجال، ولاحتى معظمهم، مغتصبون وتجار أو مشترو عرى ومعتدون على زوجاتهم، فتلك تصرفات أفراد ومحدودة بالمقارنة بالطريقة التي ينظم بها النظام الرأسمالي اضطهاد النساء ويؤيدة من خلال مؤسساته – فخفض أجور النساء ومنعهن من دخول قطاعات معينة من الإقتصاد، وعدم وجود تدابير لرعاية الأطفال، ومؤسسة الأسرة ذاتها، هي الوسائل التي تبقى على عملية تجديد النوع البشري كعملية خاصة، ومن ثم تبقى على العبء المزودج على عاتق النساء وتلك البني هي أصل اضطهاد النساء، لقد بنيت في المجتمع الطبقي الذي نعيش فيه، والسيطرة عليها – مثل السيطرة علية – ليست في يد رجال منفردين، ويقيناً ليست في يد رجال منفردين من الطبقة العاملة.

ولا يعنى ذلك إنكار أن الرجال يتصرفون بطرق تنطوى على اضطهاد للنساء، فالتظاهر بغير ذلك يعنى الوقوع فى الخطأ المثالى المتمثل فى إنكار أن العلاقات الإجتماعية هى دائماً علاقات بين أناس واقعيين، ولكن اللوم يجب أن يقع كلية على المجتمع الطبقى، لا على أفراد فيه. إن اضطهاد النساء يضر بمصالح نساء ورجال الطبقة العاملة كليهما، وهو وضع لايفيد منه إلا الطبقة الحاكمة وحدها.

## النساء والعمل المأجور

حين تكون نساء الطبقة العاملة ربات بيوت وحسب، يجعلهن الإضطهاد بلا حول ولاقوة فالمرأة كربة بيت، معزولة وضعيفة. وتقول مارجرى سبرينج رايس في تسجيلها الفريد لظروف العمل المنزلي عند نساء الطبقة العاملة في الثلاثينيات:

«إنها تأكل وتنام وتستريح في مسرح عملها، وهي منفردة تماماً في عملها... ومهما كان التعويض الوجداني، ومهما كان حبها لأسرتها، فإن هذه الأسرة هي التي توجد عملها، وتحكم قبضة الأغلال التي تربطها إلى ذلك المجال

الضيق المفعم بالوحدة، الذي هو «البيت». (١٣)

وتؤدى العزلة بربة البيت إلى الشعور بقلة الحيلة، ويجعلها ذلك ميالة إلى القدرية المتطرفة، التي عرفتها بوضوح بالغ إميلى دوركايم، بأنها: «الانضباط المفرط الذى نجده فى أشخاص مستقبلهم مسدود بصورة لافكاك منها. ويقمع عواطفهم ضبط قهرى للنفس، عليه دور لامرونه فيه ويستحيل تفادية، ليس للمر، حيلة إزاءة».

وتدعم نساء الطبقة العاملة اللاتى لابديل أمامهن لشغل البيت، اعتدادهن بذاتهن من خلال دورهن النمطى. تقول سوشارب: «إن الإهتمام المفرط بشغل البيت منطقى حيثما لايلوح بديل آخر، وتستمد كثير من النساء اعتدادهن بالذات من عدم قدرة الأسرة على الاستغناء عنهن وإنكار هذا يسلبهن الغرض من وجودهن بأسرة». (١٤) بينما تؤكد ليندا (جوردون) في كتابها اللامع «جسد النساء، حق النساء»، على مايتصل بالحفاظ على الذات هنا:

«... تستعمل النساء سر المرأة لصالحهن.... إنه أيدولوجية معقوله تمكنهن من الاستمرار وجعل الوجوة الخلاقة والممتعة في حياتهن تبلغ أقصى مدى لها، إن الأمومة التي تستغرق الوقت كلة، حين تكون متاحة، أفضل عند معظم النساء من بدائل العمل المتاحة لهن». (١٥)

وفى نفس الإطار، تفسر أم أمريكية سوداء قيمة الحمل: «إن الوقت الذى أحمل فيه طفلاً بداخلى، هو الوقت الوحيد الذى أشعر فيه بأنى حية حقاً، ذلك أنى أعرف أنى أستطيع أن أعمل شيئاً، ولايهم حينئذ لون بشرتى ولا الشتائم التى يرمينى بها الناس». وتعلق ليندا جوردون: «إن العناية بالطفل، رغم كل صعوبتها، هى بطبيعتها أقل اغتراباً من معظم الأعمال الأخرى وخلاقة عنها، وهى تعطى الأم على الأقل مايشبه السيطرة على ظروف عسملها وأهدافها». (١٩١)

من الوارد تماماً أن تدعى المرأة أنها «سعيده» بأن تكون زوجة وأما «فقط»، بينما تكبت التفكير في العواقب المترتبة على ذلك، الحصار في شقة بأحد تلك المبانى الشاهقة، والقلق الضارى بشأن النقود، والعمل لساعات غير محدودة في أشياء سقيمة. ولكنها تدعى ذلك لأنها وقعت في شرك لاتدرى كيف تخرج منه، ولأنه ينتظر منها أن تكون سعيدة فإذا اعترفت لنفسها بأنها غير سعيدة فإن هذا سيعنى أنها شخص فاشل، الأمر الذي لن يفعل سوى أن يزيد الأمور سوءاً.

مايزال الملايين يتمسكون بقوة بالصورة التقليدية للمرأة كزوجة وأم، ويستحق واحد من التعبيرات الفظة عن هذا الانحياز الأقتباس، وقد جاء فى ملاحظة لباتريك جنكين وزير الدولة للخدمات الإجتماعية فى أول حكومة لثاتشر:

«إذا كان الرب قد أراد للنساء أن يخرجن للعمل، لما خلق جنسين» ويحدد جميع علما الإجتماع البرجوازيون والحركة النسائية البرجوازية بلا استثناء، موقع المرأة داخل بنية الأسرة بوضوح قاطع، بينما يتجاهلون، أو يقللون بشدة من شأن دورها في قوة العمل، بل إن كثيراً من «الماركسيات» في الحركة النسائية يركزن انتباههن على شغل البيت، أما الدراسات التي تتناول النساء بالفعل كعاملات بالاجر، فهي تهتم في جملتها بتأثير وضع النساء في الأسرة على مشاركتهن في سوق العمل.

وهذه الوجهة حتمية مالم يستخدم المنهج الماركسى لبيان المركب كل من الوحدة والتناقضات بين هذين النطاقين لعمل النساء، فالمظاهر وحدها ترجح وزن العمل المنزلى على العمل المأجور، فالنساء في النهاية ينفقن بالفعل وقتاً أكبر بكثير في شغل البيت، وقد وجدت آن أوكلى في حوار مع من الزوجات أنهن يعملن فيه بمعدل ٧٧ ساعة أسبوعياً. (١٧)

ثم أيضاً من ناحية مشاعرهن الخاصة، فإن شغل البيت له الأولوية عندهن على العمل بالأجر، وذلك منطقى فى وضعهن، فإذا سئلن أى العبئين المرهقين يفضلن، يجبن بطبيعة الحال بأنه شغل البيت، إذ ماهى البدائل التى يمكن أن يتصورنها؟ أن يهملن الأطفال، أو يستأجرن خادمة، أو يعشن فى فندق؟ لذلك فإن الأمومة التى تستغرق كل الوقت، حين تكون ممكنة، هى العمل المفضل عند نساء الطبقة العاملة على أى بدائل وظيفية أخرى.

ولكن الواقع يقول أن معظم النساء يشتغلن بالعمل المأجور ، القسم الأكبر من حياتهن. ويبين إحصاء في ١٩٧١ أن ٨٧ في المائه من النساء البريطانيات عملن لفترة من حياتهن، وحالياً تشكل النساء ٤١ في المائة من القوة العاملة في بريطانيا. وكما سبقت الإشارة، في عام ١٩٧٩ كان «العامل التقليدي» المتزوج وله زوجة لاتعمل وأطفال لايمثل أكثر من ٨ في المائة من قوة العمل بين الذكور و٥ في المائة من أجمالي قوة العمل. (١٨)

وفي الولايات المتحدة عام ١٩٧٩، كان ٦. ١٤ في المائه من مجموع الأسر

تعوله نساء بمفردهن، (١٩) وهناك أيضاً لاتتفق مع النموذج التقليدى للأسرة النووية سوى واحدة من كل عشرة أسر.

منذ الحرب العالمية الثانية، دخلت النساء مجال العمل المأجور على نطاق واسع، فانتشار وسائل منع الحمل واستطالة الأعمار مكنا المتزوجات من الاتجاه للعمل بقدر أكبر، كما زادت الوظائف التى يمكن أن تعمل فيها المتزوجات، وببين الجدول التالى هذا التغير:

هكذا ازداد العاملون في بريطانيا في الفترة من ١٩٥١ إلى ١٩٧٦ بمقدار ٣.٣ مليوناً ثلاثة منها من النساء. في

عام ١٩٥١ كن يمثلن ٣٦ فى المائة من القوة العاملة واليوم يشكلن ٤٠ فى المائة منها، ومن الراجح أن هذه الأرقام أقل من الحقيقة بكثير، لأن كثيراً من الإحصاءات لاتسجل العمال الذين يعملون وقتاً غير كامل، أو بأجر منخفض لايدخل تحت فئة دافعى الضرائب.

العمالة في بريطانيا العظمى (بالملايين) (٢٠)

|                 | 1901  | 1971  | 1441 | 1977 |
|-----------------|-------|-------|------|------|
| الرجال          | 10.7  | 17,1  | 10.4 | 10.4 |
| المتزوجات       | ٧,٧   | ۳,۹   | ۸.۵  | ٧,٢  |
| غير المتزوجات   | ٤,٣   | ٣,٩   | ٣,٤  | ٣,٢  |
| إجمالي (النساء) | ٧     | ٧,٧   | 4,4  | ١.   |
| إجمالي (الرجال  | ۲۲,۲۲ | 4W, A | 70.1 | 40,4 |

وقد تكرر هذا الاتجاه للعمل المأجور وسط نساء دول أوربية أخرى والولايات المتحدة، في قدوة العمل من المسلمين الولايات المتحدة زاد عدد النساء في قدوة العمل من ١٩٨٠ ، وهي ١٩٨٠ في عام ١٩٨٠ ، وهي زيادة بنسبة ٢١٥ في المائة. وكانت الزيادة في عدد المتزوجات مدهشة أكثر، فمن ٢٠٠٠ ، و إلى ٢٠٠٠ ، و مايعادل ٢٢٦ في المائة.

استثار هذا التغير رد فعل على العب المزدوج الواقع على نساء الطبقة العاملة، يختلف جذريا عن رد فعلهن منذ قرن، فقد غير العمل تطلعاتهن وطموحاتهن ورفعها، واكتسبن القدرة المالية على تحقيقها جزئيا على الأقل، وقل العب الأسرى بفضل فعالية وسائل منع الحمل، لذلك تتمرد النساء اليوم على التوزيع الجنسى التقليدي للأدوار، سواء للزوجة أو الزوج.

ويبرز ذلك بوضوح حاد فى دراسة أجرتها فى النرويج متخصصة علم الإجتماع هاريت هولتر، (٢٢) حيث تبين الدراسة أن موقف النساء من التوزيع الجنسى التقليدى للأدوار يتوقف إلى حد كبير جدا على ماإذا كن يشتغلن بعمل مريح أم لا:

(بالنسبة المئوية)

| الأكثر تقليدية | قليدية المتوسطات | دد الأقل ت |                        |
|----------------|------------------|------------|------------------------|
| ٥٢             | 47               | ل مربح ۸   | ربات بيوت لايشتغلن بعم |
|                |                  |            | ربات بيوت يشتغلن بعمل  |
| 1 £            | 76               | ۲.         | مربح بالقطعة           |
|                |                  |            | ربات بيوت يشتغلن       |
| 4              | ٤٣               | ٤٥         | بعمل مربح وقتا كاملا   |

وتعلق هولتر: «إن الزوجات اللاتى يعملن خارج البيت يتخذن موقفا مبنيا على المساواة أكثر من الأخريات». وتبين في جدول آخر أن «الرجال المتزوجين من سيدات يعملن، موقفهم أكثر ميلا للمساواة من الرجال الذين تلزم زوجاتهم البيت».

|                | ة المئوية | بالنسب        |                    |
|----------------|-----------|---------------|--------------------|
| الأكثر تقليدية | المتوسطون | الأقل تقليدية |                    |
| 75             | 41        | ٤             | المتزوجون من سيدات |
|                |           |               | لايشتغلن بعمل مربح |
| 1.             | ٦.        | ۳.            | المتزوجون من سيدات |
|                |           |               | يشتغلن بعمل مربح   |

وهكذا، فعلى العكس من العرف الجاهز الذى يقبل به علماء الاجتماع البرجوازيون والحركة النسوية البرجوازية، والذى يرى أن مواقف النساء تتشكل خارج مكان العمل ويأتين بها إليه، حيث يساعدون على تدعيم كل ماهو لاعقلاتى في عمل النساء المهين، نرى هنا كيف أن العادات والأفكار التي تنشأ في مكان العمل، تغزو البيت في واقع الأمر وبينما يرتبط الإنتاج وتجديد النوع البشرى بوحدة جدلية، فإن الأولوية للإنتاج، وعمل النساء المأجور هو الحاسم في التأثير على شغل البيت والموقف منه وليس العكس.

كان ماركس على حق حين كتب عن الأثر الذي سيخلف جر النساء (والأطفال) الى الانتاج الاجتماعي على العلاقات داخل الأسرة وبين الجنسين:

«مهما بدا تحلل الروابط الأسرية القديمة، في ظل النظام الرأسمالي، مروعا ومثيرا للأشمئزاز، فإن الصناعة الحديثة مع ذلك، إذ تلقى بعب الجزء المهم من عملية الأنتاج على عاتق النساء والشباب والأطفال من الجنسين، خارج النطاق العائلي، إنما تخلق أساسا إقتصاديا جديدا لشكل أعلى من الأسرة وللعلاقات بين الجنسين... وفضلا عن ذلك، فمن الواضح أن واقع تكون مجموعة العمل الجساعي من أفراد من كلا الجنسين ومن جميع الأعمار، لابد أن يصبح بالضرورة - في ظل ظروف مناسبة - مصدرا للتقدم الأنساني». (٢٣)

إن الطريق إلى تحرير نساء الطبقة العاملة من الاستغلال والاضطهاد لن يكون في بيوتهن المعزولة، بل في علاقتهن الجماعية كعاملات بالأجر، حيث يكنهن الاتحاد مع زملاتهن العمال، رجالا ونساء.

ويكون التغير كبيرا بصفة خاصة في مواقف النساء في البيت، حين ينخرطن في نضالات عمالية بعيدة الأثر وعلى سبيل المثال، فقد تغيرت أفكار النساء اللاتي احتللن مصنع «لي جينز» باسكتلندا لسبعة أشهر في عام ١٩٨٢ تغيرا كبيرا أثناء النضال وتحدين افتراضات الرجال بمافي ذلك زواجهن وأصدقائهن – فيما يتعلق بالعلاقات بين الجنسين، وأصبح من الشائع أن تقول إحداهن «أننى مشغولة، اذهب أنت واصنع الشاى واعتن بالأطفال».

يتغير الناس فقط خلال النضال من أجل تغيير العلاقات الاجتماعية، ومكان العمل هو الذي يفتح أمام النساء أوسع الفرص للنضال وللتنظيم، ومن ثم لتغيير أنفسهن، ومن خلال الأنخراط في الانتاج الاجتماعي يأخذن موقعهن، كالرجال، داخل علاقات الانتاج التي هي محور المجتمع الطبقي. إن

موضوع الماركسية هو السلطة الطبقية، ومكان العمل هو الذى تبرز فيه للعيان في أنصع صورها.

تبذل طبقة أصحاب العمل جهودا بالغة من أجل شق صفوف الطبقة العاملة، ويؤدى التطور غير المتساوى بين مختلف الدول، ومختلف المناطق فى نفس البلد، ومختلف الفروع فى الإقتصاد، ومختلف المساريع، إلى تفتيت الطبقة العاملة. وتضيف الشقاقات العنصرية والعرقية والجنسية عناصر أخرى تعرقل الوحدة، ويوسع من هذه الصدوع التفاوت فى المهارات، الذى كثيرا ماتستفحل مشاكله بسبب من النقابية الضيقة، قاما كما توسعها سياسة «فرق تسد» التى يستخدمها أصحاب العمل فيشغلون النساء كقوة عمل رخيصة تضعف الوضع التساومى للعمال، ويستخدمون النزعة الحرفية والتحيزات الجنسية عند الرجال الخضاف وضع العاملات.

تعم أفكار الطبقة الحاكمة في المجتمع، وبيت الأسرة هو من أهم المؤسسات فعالية في خدمة هذا الوضع، فالبيت - حيث نكون معزولين في أصغر جماعة - يقدم أرضا خصبة لوسائل الإعلام كي تنشر أفكار الطبقة الحاكمة عن المجتمع، ويتميز التلفزيون خاصة بنفوذ قوى في صياغة أفكار جموع الناس المعزولين، عافي ذلك النساء.

ويزيد تقسيم العمل في الأسرة من اعتماد المرأة ماليا على زوجها، ويضعف هذا وضعها التساومي في سوق العمل، ومن ثم تعتمد أكثر على زوجها، مما يجعلها تدور في دائرة شريرة. كذلك يؤثر الدور الذي تلعبه المرأة في الأسرة على دورها في العمل المأجور بطريقة أخرى. فشغل البيت بمجموعة المهارات التي لاتتغير نسبيا المتصلة به يعد النساء للعمل غير الماهر فحسب، والأنقطاع عن العمل حين تضطر النساء لتركه لرعاية أطفالهن، ومعاملتهن لدى عودتهن للعمل كمستجدات، لايساعد في تطوير مهاراتهن، وعلى ذلك يساهم الزواج والأمومة مساهمة فعالة في حرمان النساء من المهارة.

كذلك يتصل ميل النساء للعمل فى وظائف لوقت غير كامل، اتصالا مباشرا بمسئولياتهن المنزلية، وقد كانت الزيادة الرئيسية فى عمل النساء فيما بعد الحرب العالمية الثانية، فى مجال العمل لوقت غير كامل، ففى عام ١٩٥١ كانت ١٢ فى المائة من النساء البريطانيات يعملن جزءا من الوقت، وفى عام ١٩٧٦ بلغت هذه النسبة ٤٠ فى المائة. وفى عام ١٩٧٥ كانت اثنتان من كل ثلاثة يعملن من

المتزوجات ولديهن أطفال، يشتغلن وقتا غير كامل. (٢٤) وترتبط معظم الأعمال من هذا النوع بوظائف لاتحتاج تدريبا طويلا، ولامستقبل لها، ومملة وضعيفة الأجر، والنساء اللاتي يعملن فيها مجبرات على القبول بأجور وظروف عمل لايقبلها من يعملون وقتا كاملا فهناك كثيرات لايحصلن على اجازات مدفوعة الأجر، ولامعاشات أو حماية- تبعا لمشروعات تأمين العمالة الزائدة.

ومايزال التقسيم الجنسى للعمل في محل العمل، المرتبط بتأثير وضع النساء في الأسرة، حيا إلى حد بعيد.

ولكن برغم هذه المصاعب، كأن المسار العام الغالب للتاريخ- تتخلله توقفات وتراجعات- يتجه نحو تضييق رقعة الإنقسام بين قسمى الطبقة العاملة الصناعية من الرجال والنساء، ونحو المزيد من الانسجام الطبقى. فالتوسع الكبير في تشغيل النساء، مع تركز معظمهن في مواقع عمل كبيرة، مثل المكاتب والمستشفيات والمحال متعددة الطوابق، يؤدى إلى تضييق الفوارق في ظروف العمل لدى كل من العمال والعاملات، وكذلك تضيق الفجوة بين العمل اللدى وعمل ذوى الباقات البيضاء.

ويقدم لنا تقريب الفجوة بين تنظيم العمال والعاملات في نقابات مقياسا واضحا لذلك، وقد تقدم انضمام العاملات للنقابات بعد الحرب العالمية الثانية بخطوات عملاقة:

عضوية النقابات في بريطانيا

| ي العضوية | سبة النساء لاجمال | النساء الإجمالي ن | السنة        |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| ۸ره       | ۰ ۰ ر ۲۳۱         | ۰۰۰۰۲             | <b>FAA</b> / |
| ٧٫٣       | ۰۰ر۸۰۳ر۱          | ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۸۰ ۰    | 1847         |
| ۲٫۲       | ۲۰۱۲۰٫۰۰۰         | ۰۰۰ر۱۹۷           | 19.7         |
| ٤١١٤      | ۲۶۲۹۰۰۰           | ٠٠٠٠              | 1949         |
| ۲۲۲۱      | ۲۰۰۰ر۲۳۷ر۸        | ۲۰۰۰ر۲۸۷ر۱        | 1901         |
| ۲۰٫۲      | ۲۰۰۰ر۲۲۷ر۸        | ۰۰۰ر۲۹۷ر۱         | 1971         |
| ۷٫۸۲      | ۰۰۰ ر ۱۹۸۵ ر ۱۱   | ۲۰۰۰ر۲۱۱و۳        | 1444         |

وماتزال عضوية النساء في النقابات أقل من الرجال، ففي عام ١٩٧٤ كانت ٧ ٢٦٧ في المائة من العاملات منظمات في نقابات، مقابل ٩٦٥ من العمال. وتزيد الفجوة قليلا بين العمال اليدويين- ١ر٤٢ في المائة من العاملات و٧ر٤٤ في المائة من العمال- وتضيق بين العمال ذوى الياقات البيضاء حيث تبلغ ٢ر٣٣ في المائة للعاملات و٥ر٤٤ في المائة للعمال. (٢٦)

سبق ورأينا كيف تتأثر مواقف النساء من الأدوار النمطية في الأسرة، بما إذا كن يخرجن للعمل أم لا، فمكان العمل، والمعارك التي تخوضها النساء العاملات من أجل تحسين ظروفهن فيه، هو مفتاح تغيير الأفكار و«رفع الوعي»، لأن العمل الجماعي يزيد ثقتك بنفسك وفي زملائك في العمل وفي طبقتك، إنه في الواقع السبيل الوحيد لتحطيم أيدولوجية الاضطهاد التي تحيلها النساء إلى جزء من دخيلتهن. إن نساء الطبقة العاملة اللاتي يشكل الكدح من أجل البقاء شاغلهن الرئيسي، ليس لديهن ترف«رفع الوعي» بطريقة ذهنية محضة.

ولايعنى ذلك أن على العاملات أن ينتظمن فقط فى مكان العمل، أو فقط حول القضايا المتعلقة به، وإنما يعنى أن جميع أبعاد النضال الأخرى ترجع جذورها إليه. ترفض الماركسية فكرة أن النقطة التى تنبعث منها المشاكل ، هى النقطة التى توجد عندها الحلول، ولا يكن التغلب على اضطهاد النساء فقط بكفاح النساء ضد الاضطهاد تماما كما لايستطيع المحالون إلى المعاش من كبار السن تحرير أنفسهم من الفقر بجهودهم وحدها. والعامل الفاصل فى النضال، ليس هو مدى بؤس المشاركين فيه، بل قوتهم، وعلى ذلك لاتتحدد نقطة الانطلاق فى النضال ضد اضطهاد النساء بذلك الاضطهاد ذاته، بل فى النقطة التى تكون فيها نساء الطبقة العاملة قويات، حيث يمكنهن النضال، مع رجال طبقتهن، من أجل تغيير المجتمع.

## الحاجة إلى حزب عمالي

قال ماركس وانجلز أن «الطبقة العاملة لاتزيد عدديا وحسب مع تطور

الصناعة، بل وتتركز في تجمعات أكبر، وتنمو قوتها، ويزداد شعورها بهذه القوة» يختفي الحرفي المستقل والصانع المستقل والفلاحون بسبب تطور الرأسمالية، ولكن الطبقة العاملة تكسب قوة بفضل ذلك.

«بنفس النسبة التى تتطور بها البرجوازية، أى الرأسمال، تتطور البروليتاريا، الطبقة العاملة الحديثة... ومن بين جميع الطبقات التى تقف فى مواجهة البرجوازية اليوم، البروليتاريا وحدها هى الطبقة الثورية حقا. الطبقات الأخرى تضمحل ثم تختفى فى النهاية وسط سباق الصناعة الحديثة، أما البروليتاريا فهى نتاجها الخاص والجوهرى» (٢٧)

إن قدرة الطبقة العاملة على تغيير المجتمع تكمن فى طبيعتها الجماعية، فالعمال لايمتلكون الشروة الصناعية للمجتمع، ولايستطيعون الحصول عليها كافراد، حيث لايمكن تقسيم الصناعة إلى أجزا، صغيرة. إن الصناعة الرأسمالية تنظمهم على نحو جماعى، وهم ملزمون بالتحرك الجماعى للدفاع عن أنفسهم وعن ظروف عملهم، وهذه القوة الجماعية هى التى تعطى الطبقة العاملة القدرة فى النهاية على تحرير المجتمع الأنسانى بأسرة.

غير أن ماركس أوضح أن الطبقة العاملة بينما تنطوى على إمكانية العمل المتحد، فإنها في الواقع كثيرا ماتكون عرضة للإنقسام، كما رأينا. وذلك لأن غالبية العمال لايدركون قوتهم الجماعية وإمكانياتها، ولأن الأفكار السائدة في المجتمع هي أفكار الطبقة الحاكمة، فالطبقة الحاكمة هي التي تسيطر على وسائل نشر الأفكار وسائل الإعلام والتعليم -وفي مجتمعات كثيرة -على الكنيسة.

وهكذا تحمل الغالبية العظمى من الناس حشدا من الأفكار المتناقضة فى رؤوسها، يرجع بعضها الى ماعلمنا المجتمع الرأسمالي المحيط بنا أن نعتقد به، بينما تنشأ أفكار أخرى مناقضة عن النضالات التى لعب فيها العمال، وربما نحن أيضا، دورا فعالا. فكما أوضع الماركسي الإيطالي أنطونيو جرامشي:

«يقوم الأنسان الذى ينشط وسط حركة جماهيرية بنشاط عملى، ولكنه لا يملك وعيا نظريا بنشاطه العملى، الذى ينطوى مع ذلك على فهم للعالم بقدر ما يغيره. بل أنه من الوارد تماما أن يكون وعيه النظرى متعارضا مع نشاطه من الناحية التاريخية. ويكاد يمكن القول بأن له وعيين (أووعى واحد متناقض) واحد متضمن فى نشاطه ويوحدة فى الواقع مع زملاتة العمال اثناء التغيير

العملى للعالم الواقعى، وواحد واضح وضوحا مزيفاً، أو ظاهريا، هو ذلك الذى ورثه عن الماضى واستوعبه بصورة غير نقدية.

«إن الشخصية مركب غريب: فهى تحتوى عناصر من العصر الحجرى، ومبادئ علوم متقدمة، وتحيزات من كل أحقاب التاريخ الماضية وقد اتخذت طابعا محليا، ومؤسسات فلسفة للمستقبل، ستصبح مؤسسات الجنس البشرى الذي وحد العالم». (۲۸)

حين يكون الأفراد معزولون، يكونون أكثر عرضه لغزو أفكار الطبقة الحاكمة، ولكنهم يستطيعون مقاومتها في مكان العمل، حيث يستطيع العمال أن ينتظموا ويعملوا بصورة جماعية.

بسبب من افتقار الطبقة العاملة للانسجام، والتناقضات في أفكار العمال، هناك حاجة ملحة لحزب اشتراكي ثوري. فبوسع الحزب أن يساعد العمال على تغيير أفكارهم خلال النضال، ليحرروا أنفسهم من تأثير الأفكار البرجوازية، ويتمثل الدور الحاسم للحزب في توفير قيادة، ومنظمة، وبؤرة لرفع نشاطهم ووعيهم، بحيث يتمكنون في يوم ما من الحصول على السلطة.

كذلك يتسم حزب العمال الثورى بأهمية فاصلة فى تحقيق الوحدة بين جميع المضطهدين، فى الكفاح من أجل التحرر، ذلك أن الرأسمالية بنفس الطريقة التى تفرق بها بين العامل والعامل، تفرق قسما من المضطهدين عن الآخر. فالسود والنساء مضطهدون، ولكن السود لايناصرون النساء بصورة أتوماتيكية، والعكس صحيح (كما بين تاريخ الحركة النسائية بوضوح).

وفى الواقع كثيرا ماتكون النتيجة عكس ذلك، فحين لايرى الناس مفرا من اضطهادهم، قد يلجأون لاضطهاد طرف آخر حتى يتغلبوا على إحساسهم هم بقلة الحيلة. وعلى سبيل المثال، فقد أرسل النازى الافا من الجاى إلى معسكرات الاعتقال، ولكن هذا لم يجعل الجاى مناهضين للنازية آليا، فقد أيد هتلر عشرات الآلاف منهم أثناء صعودة للسلطة، فالجاى المضطهد حين يلبس السترة الجلدية والحذاء البوت النازيين، يعطية ذلك إحساسا بالقوة، وبوسعة حينئذ أن يضطهد اليهود والنساء وأى آحد آخر.

فلكى ترد أى جماعة مضطهدة على اضطهادها بالنضال، تحتاج إلى الأمل، وهذا لايمكن العثور عليه فى عزلة الاضطهاد- الزوجة الواقعة فى مصيدة البيت، والجاى واليهودى فى الجيتو الخاص بهما- بل فى القوة الجماعية للطبقة

العاملة. وتتسم فكرة أن الطبقة العاملة، بتحريرها نفسها ستحرر الانسانية بأسرها، بأهمية مركزية عند الماركسيين، وذلك هو السبب في أن الحزب الاشتراكي الثوري مطالب بمساندة النضال ضد كافة أشكال الاضطهاد، لا الموجهة ضد الطبقة العاملة فحسب، بل ضد أي قسم مسحوق في المجتمع، وبتوحيد هذه النضالات مع نضال الطبقة العاملة. كذلك كتب لينين:

«لايمكن أن يصبح وعى الطبقة العاملة وعيا سياسيا حقيقيا مالم يتدرب العمال على اتخاذ موقف من جميع حالات الطغيان والاضطهاد والعنف والإساء، بغض النظر عن الطبقة التى يقع عليها أى منها، ومالم يتدربوا على ذلك على اتخاذ هذا الموقف من وجهة نظر (اشتراكية ثورية) تحديدا دون غيرها...»

ويكمل، أنه مع فضح أشكال الطغيان هذه، «سيفهم أكثر العمال تأخرا، أو سيشعر، أن الطلاب أو الطوائف الدينية، الفلاحين أو المؤلفين، يتعرضون للإساءة والاعتداء من نفس القوى المظلمة التي تضطهده وتسحقه في كل خطوة من خطوات حياته. وحين يشعر بذلك، سيمتلئ هو نفسه برغبة لاتقاوم في الرد، وسيعرف ذات يوم كيف يصبح مستهجنا في وجه المسئولين عن الرقابة، وفي يوم آخر سيتظاهر أمام بيت حاكم (إقليمي) قمع انتفاضة فلاحية بوحشية، وفي يوم ثالث سيلقن درسا للشرطي الملفع بثياب الكهنوت الذي يقوم بعمل محكمة التفتيش المقدسة. « (٢٩)

بينما تنقسم الطبقة العاملة بفعل التعالى الجنسى أو العنصرى، فإن الحزب الاشتراكى الثورى الذى يستطيع أن ينفذ إلى ماوراء الانقسام من إمكانيات قلكها الطبقة العاملة لتحرير نفسها، مطالب بألا يتنازل أمام أى ضغط من العمال المتخلفين الخاضعين لتأثير التحيزات البرجوازية فى المجتمع المحيط بهم. على الحزب أن يناضل بلا كلل ضد جميع الانقسامات فى صفوف الطبقة العاملة – بين الأجناس والقوميات والرجال والنساء والعمال المهرة وغير المهرة وبين من يعملون والعاطلين عن العمل – وهى الانقسامات التى تسعرها الطبقة الحاكمة بطريقة منهجية. لذلك رأى لينين أن النضال ضد معاداة السامية مهمة تخص الحزب الاشتراكى الثورى ككل، وليس أعضاءه اليهود وحدهم، وبالمثل، فإن النضال ضد اضطهاد النساء اليوم، هو مهمة تقع على عاتق الحزب كله، وليس النساء وحدهن.

وحيث تحيط بالنساء العاملات أوضاع خاصة، يوجد الكثير من المطالب الخاصة التى تقتضى النضال من أجلها، مثل مساواة الأجر، والإجهاض المجانى عند الطلب، وتوفير موانع الحمل والتسهيلات الخاصة بذلك مجانا، وتحسين التدريب المهنى الذى تحصل عليه النساء ووضعهن الوظيفى، وإجازة وضع بأجر أفضل دون فقدان الحق فى الأقدمية، ومنح حقوق مساوية للعاملات وقتا غير كامل، والحضانات المجانية، الخ، وهذه جميعا قضايا طبقية ستفيد منها الطبقة العاملة ككل، نساء ورجالا وأطفال.

إن أهمية النضالات من أجل اصلاحات خاصة بحاجات العاملات، مثل النضالات من أجل الإصلاح عموما، لاتكمن في قيمتها الفعلية بحد ذاتها، ففي ظل الرأسمالية تكون كل الإصلاحات المتحققة محدودة وعرضة للهجوم، خاصة أثناء الأزمة الاقتصادية للنظام، وإنما تكمن قيمتها الأساسية في أنها ترفع من ثقة العمال المناضلين من أجلها بأنفسهم، كما ترفع وعيهم ومستوى تنظيمهم. ثم إنها كلها قضايا طبقية أيضا بمعنى: أن النضال من أجلها والنجاح في تحقيقها يتوقفان على مجمل ميزان القوى الطبقية. أثناء نضال العاملات والعمال من أجل إصلاحات كهذه، ينبغي كسبهم لسياسات الإشتراكية الثورية الأشمل، فاضطهاد النساء لن ينتهي قاما إلا مع تحرير الطبقة العاملة لنفسها ككل، والقضاء النهائي على المجتمع الطبقي الذي يفيد من هذا الاضطهاد.

#### الشيوعية وتحرير النساء

رأى ماركس وانجلز أن تحرير المرأة يتطلب ليس فقط دخولها إلى مجال الانتاج الاجتماعي، وإنما كذلك إحالة الخدمات من أمشال العناية بالأطفال والمسنين والعجزة، إلى المجتمع. والتقسيم الجنسى الحالى للعمل مراتبى، يضع الرجال في مكانة أعلى والنساء في مكانة تابعة، وقثل إزالة كل من المبدأ المراتبى وتقسيم العمل بين الجنسين شرطا مسبقا لبلوغ النساء المساواة الاجتماعية.

وسوف يكون إلغاء التقسيم الجنسي للعمل في ظل الشيوعية، جزءا

لايتجزأ من إنهاء كل تقسيم للعمل، كتب ماركس وانجلز في «الأيدولوجية الألمانية»:

«فى المجتمع الشيوعى، حيث لا يختص أحد بمجال نشاط منفرد دون غيره، بل يستطيع كل فرد أن يكتسب الكفاءة فى أى فرع يريده، ينظم المجتمع الانتاج العام، وبذلك يمكننى من أن أعمل شيئا اليوم، وآخر غدا، أن أصيد حيوانات فى الصباح وأصيد سمكا بعد الظهر، وأربى ماشية فى المساء، وأشتغل بالنقد بعد العشاء، كيفما حلالى، دون أن أصبح بأى حال صيادا أو راعيا أو ناقدا. » (٣٠)

فقط بعد إلغاء تقسيم العمل سيتمكن النساء والرجال من بلوغ أكمل تطور لشخصيتهم الانسانية، ولذلك تحمل الشيوعية الإمكانية الحقيقية لتحرير الفرد، حيث سيكون المجتمع الشيوعي «اتحادا يمثل فيه التطور الحر لكل فرد شرطا للتطور الحر للجميع» (٣١)، كما يعلن «البيان الشيوعي».

ماذا سيكون أثر الشيوعية على العلاقات الشخصية؟ لم يحاول ماركس وانجلز أبدا تخمين طبيعة الأسرة في مجتمع المستقبل الشيوعي، قبل أن توجد الظروف المادية لظهورها، وتناولا فقط التطورات المحتملة في خطوطها العريضة وحسب وقد رأيا أن الحب الجنسي الفردي سيكون أكثر غني بكثير في ظل الشيوعية، حيث ستختفي الضغوط القديمة من حاجة اقتصادية، واغتراب في جميع العلاقات الاجتماعية. وقد كتب انجلز في مسودته الخاصة للبيان الشيوعي، أن المجتمع الشيوعي:

«سيجعل العلاقة بين الجنسين علاقة شخصية خالصة، ليس فيها سوى مايتعلق بالشخصين المعنيين، وليس للمجتمع عليها حق التدخل... إنه قادر على ذلك لأنه يلغى الملكية الخاصة ويعلم الأطفال على مسئولية المجتمع وبذلك يدمر الأساس المزدوج للزواج القائم حتى الآن- أى اعتماد الزوجة على الزوج، واعتماد الأطفال على الوالدين، عبر الملكية الخاصة» (٣٢)

واعتبر كل من انجلز وماركس أمرا مفروغا منه، أن المساواة بين الجنسين فى ظل الشيوعية ستعنى الحرية الكاملة فى ترك علاقة ميته، لتكوين علاقة جديدة، أنه ستكون هناك «أحادية تشتمل على أمكانية التعاقب». وفى «أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة» كتب إنجلز أن الشيوعية ستأتى بأحادية حقيقية:

«بما أن الحب الجنسى بطبيعته ذاتها منفرد رغم أن هذا يتحقق كاملا اليوم فقط من جانب المرأة - فإن الزواج القائم على الحب الجنسى بطبيعته ذاتها أحادى ... وبدلا من أن يتلاشى الزواج الأحادى، سيصبح أخيرا حقيقة، ولدى الرجل أيضا ». (٣٣)

وقد توصل تروتسكى إلى استنتاجات مماثلة بشأن العلاقات بين الجنسين في ظل الشيوعية، حين كتب عام ١٩٣٣:

«الزواج الطويل المستديم، القائم على الحب والتعاون المتبادلين، ذلك هو النموذج المثالى... وإذ يتحرر الرجال والنساء من أغلال الشرطة ورجال الدين، ثم بعد ذلك من الحاجة الإقتصادية، ستجد الرابطة بينهم طريقها الخاص الذى ستقرره شروط جسدية ونفسية والاهتمام بخير الجنس البشرى». (٣٤)

كذلك عبر كل من لينين وروزا لوكسمبورج عن آراء ماثلة.

وقد طرحت وجهة نظر مختلفة تماما، تقول بتلاشى كل أشكال الأحادية، من قبل الماركسى الفرنسي جيل جيسد (١٨٤٥-١٩٢٢)، الذي كتب عن الأسرة:

«....سيأتى يوم تفقد فيه كل (سبب للوجود)... فلعل... دف، جو الود والنزوع للخير الذى ينمو فى صدر الجماعة والجماعية بفضل مساواة كل أعضائها فى الرخاء، سيجعل ذلك الرحم الخاص الثانى الذى تمثله الأسرة زائدا عن الحاجة، ويتيح تضييق المساحة التى تشغلها الأسرة عند كل من الأم والطفل، والوقت الذى يستمر فيه تلاصقهما، ومن جهة أخرى، يمكن للعلاقات الجنسية بين الرجال والنساء، القائمة على الحب والاهتمام المتبادل، أن تصبح أكثر حرية، وأن تتنوع وتتعدد تماما كالعلاقات الذهنية وأمثالها بين الأفراد من الجنس أو من الجنسين» (٣٥)

سيكون من الحمق أن نحاول البرهنة على أن أيا من ماركس وانجلز أو جيسد، هو الذي ستبثت صحة نظرته، فلاتوجد كرة بللورية تطلعنا على ماسيشعربه الناس أو كيف سيتصرفون في علاقاتهم الشخصية في ظل الشيوعية.

غير أننا نستطيع أن نكون على ثقة فيما يتعلق ببعض النقاط الخاصة بالعلاقات الشخصية، ففي المجتمع الحالى تعد علاقات الزواج بين الرجال والنساء، العلاقات الأكثر حميمية في العلاقات الانسانية، ولكن هذه الحميمية تسممها الرأسمالية فى صلبها: فالنساء غير مساويات للرجال، والمساواة الحقيقية مستحيلة إلا بين أنداد. إن الحميمة الحقيقية، والإشباع العاطفى والجنسى، ستكون محكنة لأول مرة فى ظل الشيوعية.

فى الوقت الحالى ينظر للأسرة كملاذ فى عالم معاد، ويطلب منها الكثير. وفى ظل الشيوعية ستكون الرعاية والحب أكثر انتشارا، ولن يكون بوسع الأسرة أن تزعم أنهما يخصانها وحدها وأن تحصرهما فى إطارها الضيق. وسيكون الأطفال أكثر حرية بكثير، فحاليا، كثيرا ما يراهن الأب أو الأم عاطفيا على أبنائهما، فلأن حياتيهما كانت محبطة ومخيبة لآمالهما، يسعيان إلى تحقيق منجزات أكبر من خلال الأبناء، وهو ماينطوى على استخدام للطفل، وعادة ماتتحطم تطلعات الأبوين بقسوة، فيدفع الجميع الثمن، الأطفال والأبوين. إن علاقة التملك بين الآباء والأبناء التى هى جزء من روح الفردية التنافسية التى يولدها المجتمع الرأسمالى، سيحل محلها التضامن الاجتماعى فى ظل الشيوعية.

حينئذ سيعيش البشر في ظروف جديدة تماما، سيكون لها أثر على حياتهم، ها في ذلك مايتصل بالعلاقات بين الرجال والنساء، وفيما بين الرجال، وفيما بين النساء. والنقطة الأكشر أهمية هنا، هي أن الاستقطاب النمطى في توزيع الأدواريين الجنسين سيختفي، فسوف تقع مهام تربية الأطفال والطهو والتنظيف على عاتق الرجال والنساء معا من خلال أشكال جماعية، ولن يتحملها جنس واحد دون الأخر. وسوف تكون الجنسية المثلية مقبولة مثل العلاقة بين الجنسين، باعتبارها امرا عاديا ومشروعا، تماما كما لانعتبر اليوم الشخص الأشول أو أحمر الشعر، شخصا غير طبيعي. فقط في ظل الشيوعية سيتحقق الاحترام لهوية الفرد، ويزول استخدام الشخص من أي الجنسين كموضوع للذة آخر وحسب وحين تنتهي التحيزات الجنسية سيتسنى الاعتراف بإنسانية كل فرد كأمر أساس وجوهري.

إن موضوع الشيوعية في النهاية، هو الحرية، ومن المؤكد أن كثيرا من الهاط الحياة ستتعايش، وسوف يرجع الأمر للأفراد في أن يختاروا، مرة ومرات.

## هوأمش الفصل الخامس عشر

١- ف. انجلز، وأصل الأسرة...، ص ٢٥-٢٦

٢- ف. الجلز، وأصل الاسرة... ص ٦٨

٣- ف. انجلز وأصل الاسرة.... ع ص٧٤

٤- ر.بريترلت والأمهات، (١٩٢٧)

٥- ي. ريد وتطور النساءي (١٩٧٥)

٦- م. يوسعر والنظرية النقدية في الأسرة (لندن ١٩٧٨) ص١٨٥.

٧- إنظر ف. ماونت والأسرة المدمرة، (لندن ١٩٨٢).

٨- ماركس، رأس المال المجلد (١)، ص ٣٦ه-٣٣٥.

٩- واتجاهات اجتماعية عام ١٩٧٧».

١٠- م. ياريت، واضطهاد النساء اليوم» (لندن ١٩٨٠) ص١٤٧.

١١- قارن الحقائق المقدمة هنا بأفكار الحركة النسوية، كما فى كلمات جيل تويدى: وإن أى امرأة غنية زوجة وأم يجمعها بأى امرأة فقيرة زوجة وأم أيضا أكثر بكثير عا يجمع الرجل الفنى بالرجل الفقير، حيث أن الرجال يعرفون بدخولهم». (ذا جارديان ١٩ يناير ١٩٨١).

۱۲- ل. جيرمان ونظريات البطريركية، في والاشتراكية الدولية، ١٢:٢ (ربيع ١٩٨١).

۱۳ م. س. رايس، والزوجات في الطبقة العاملة» (لندنَ ١٩٨١) ص

۱۶- شارب، ص ۵۶. 🔞

91- جوردون، ص ٤٠٦. إن امرأة تاجحة جدا في المهنة، مثل سيمون دى بوقوار، الشخصية النسائية البارزة، هي وحدها التي يكتها أن تقول مايلي: وأعتقد أن المرأة يجب ألا تقع في فخ الأطفال والزواج، وحتى اذا أرادت أن تنجب أطفالا، عليها أن تفكر كثيرا في الطروف التي ستربيهم فيها، لأن إنجاب الأطفال حاليا يمثل عبودية حقيقية فالمجتمع والأباء يتركون للنساء، وللنساء وحدهم، مسئولية تربية الأطفال، قالنساء هن

الملزمات يترك العمل لتربية الأطفال، وهن اللاتي يجب أن يبتين في البيت حين يرض الأطفال، وهن اللاتي يوجه إليهن اللوم حين ينشل الأطفال.

ورإذا بتيت المرأة مصرة على انجاب أطفال، قمن الأفضل أن تنجبهم دون زواج، لأن الزواج هو القغ الأكبر» (حديث مع سيمون دى بوقوار الضلع الزائد» ، مارس ١٩٧٧) وبالمناسبة قإن سيمون دى بوقوار لم تنجب أطفالا، فإنجاب الأطفال لم يكن ليبدو لها أقل إغترابا أو أكثر ابداعا من عملها ككاتبة ناجعة.

۱۹- ل. جوردون، والنضال من أجل حرية مشمرة: ثلاث مراتب في صفوف الحركة النسوية، في س.ر. ايزنشتاين (إعداد) والبطريركية الرأسمالية وحالة الاتجاه النسائي الاشعراكي، (نيويورك ۱۹۷۹) ص

١٧- أ. أوكلي، وسوسيولوجية شغل البيت، (لندن ١٩٧٤) ص٩٤.

۱۸- وأسر المسعتيل، ص١٩

١٩ وزارة العمل الأمريكية ونظره على النساء العاملات، (١٩٨٠)
 ص ٥٣,٣٠.

.۲۰ ح. هنت وس. آدآمز والنساء والعمل والتنظيم النتابي، (لندن م.۸۰) ص.۸،

۲۱ مكتب الاحصاء الممالى الأمريكى وتقارير عن قرة الممل
 المتميزة ۱۳۰٬۱۳، ۱۸۳، وكذلك وزارة العمل الأمريكية ونظرة على
 النساء العاملات وس٣

٢٢- ه. هالتر، والأدوار الجنسية والبنية الاجتماعية، (أوسلو ١٩٧٠) ص ٧٣-٧٤.

٣٣- ماركس، رأس المال، المجلد (١)، ص ٤٦٠.

٢٤- وزارة العمل، والنساء والعمل: عرض، (لندن ١٩٧٥) ص ٤٦.

۲۵- کلیج، وقرکس، وترمیسین ص ۶۸۹، وهنت وآدامز ص۱۹، وب.س.روبرتس دالمؤقرات النقابیة ۱۸۶۸-۱۹۲۱» (لندن ۱۹۵۸) ص
 ۳۷۹.

۲۲- ر. برایس وس.س. بن وعودة لبحث غو النقابات: ۱۹٤۸-۱۹۷۶
 على التوالی، من والجریدة البریطانیة للملاقات الصناعیة، (نوفمبر

.(1147

۲۷ مارکس واقبلز «البیان الشیوعی» من الاعمال الکاملة» المجلد
 ۲۱) ص ٤٩٤، ٤٩٤، ٤٩٤.

۲۸ أ.جرامشي دمختارات من كتابات السجن»(لندن ۱۹۷۱) ص
 ۳۳۳,۳۲٤.

٧٩- لينين، الأعمال الكاملة المجلد (٥)، ص ٢١٤,٤١٢.

-٣٠ ماركس وانجلز، والأيدولوجية الألمانية» من والأعمال الكاملة» المجلد (٥)، ص ٤٧

٣١- ماركس وانجلز والبيان الشيوعي، الاعمال الكاملة المجلد (٦) ص ٠٠٥.

٣٢- انجلز، ومهادئ الشيرعية، من ماركس وانجلز، الأعمال الكاملة، المجلد (٦) ص ٣٥٤.

٣٣- انجلز وأصل الأسرة... ص ٨٣، ٨٨.

۳٤ ل. تروتسكى والنساء والاسرة» (نيويورك ١٩٧٤) ص٥٣.

٣٥- مقتبس عند بوكر، ص ١٨-٩٩.

### الفهرس

| ٧           | - التقديم: دروس وخبرات لنا                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 22          | - مقدمة المترجم: نساء ورجال وثورات                                |
| 77          | - مقدمة المؤلف: حركتان وقضية                                      |
| ٣٧          | - الفصل الأول: ميلاد حلم                                          |
| ٤٣          | - الفصل الثانى: الثورة الفرنسية                                   |
| 70          | - الفصل الثالث: النساء في كوميونة باريس                           |
| ۸۳          | - الفصل الرابع: الحركة النسائية الأمريكية في القرن التاسع عشر     |
| 117         | - الفصل الخامس: الحركة النسائية الإشتراكية في المانيا             |
| 1 £ 9       | - الفصل السادس: الماركسيات والعاملات الروسيات                     |
| 114         | - الفصل السابع: الحركات النسائية في انجلترا                       |
| 770         | - الفصل الثامن: قصة فرنسا المحزنة                                 |
| 777         | - الفصل التاسع: الثورة والثورة المضادة في روسيا                   |
| 704         | - الفصل للعاشر: فشل النجاح, حركة تحرير المرأة في الولايات المتحدة |
| **          | - الفصل الحادى عشر: الحزكة النسائية في بريطانيا                   |
| ۳.۷         | - الفصل الثانى عشر: الجذور الطبقية للحركة النسائية                |
| <b>T1</b> V | - الفصل الثالث عشر: بقاء الأسرة                                   |
|             | - الفصل الرابع عشر: الأسرة ملاذ في عالم لاقلب له؟                 |
| 409         | - الفصل الخامس عشر: النضال من أجل الأشتراكية وتحرير المرآة        |

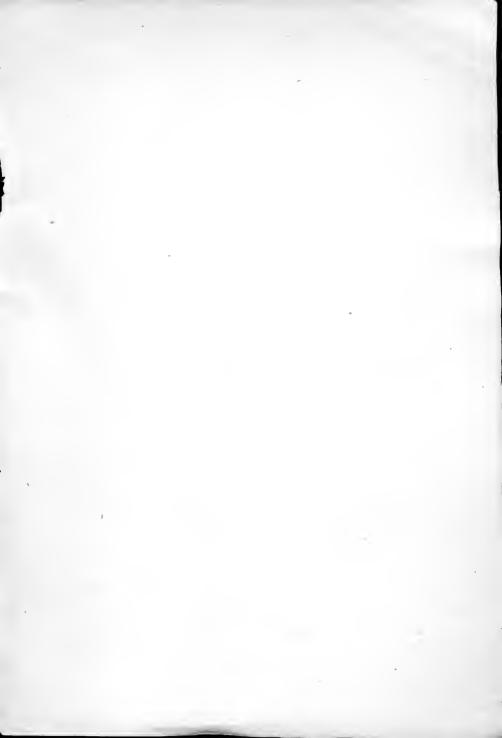

· رقم الإيداع ۱۹۹۸/ ۱۹۹۱ ،

977-00-2401-1

طبعت بمطابع شركة الأمل للطباعة والنشر ، إخوان مورفيتكي سابقا ، تليفون . ٣٩٠٤٠٩١

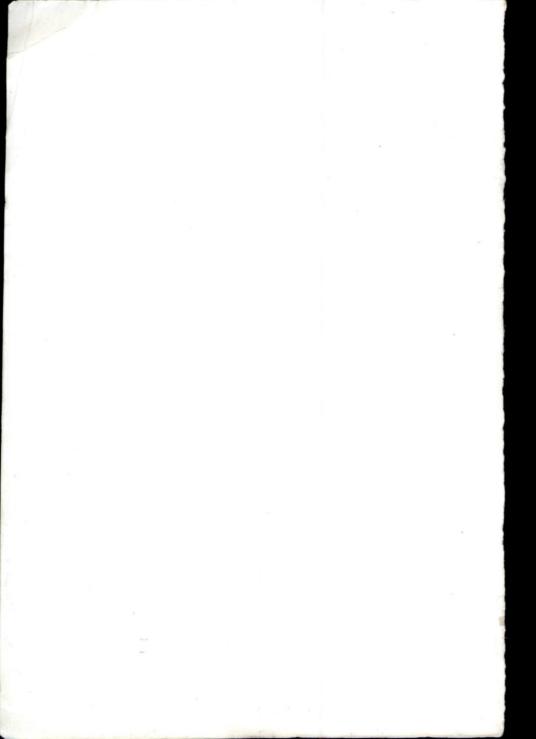

#### نقد الحركة النسوانية

النسوانية « Feminsm » هي إتجاه في الحركة النسائية ترى العالم من منظور انثوى ليس فيه سوى اضطهاد الذكر للانثى ، ومفهومها عن تحرر المرأة هو التخلص من سيطرة الرجل .

وهذا الكتاب يتصدى لتلك الفكرة ويعتمد مؤلفه تونى كليف في دحضه لمفهوم النسوانية على التأريخ أكثر مما يعتمد على المناظرة ويثبت من خلال متابعة خبرات الحركات الثورية منذ عام ١٦٤٠ حتى الان أن الحركة النسوانية بالرغم من انتشارها غير قادرة على تحرير المرأة بل انها أصبحت رصيد لدى القوى الرجعية لإبقاء أوضاع الاضطهاد كما هي سواء الواقعة على المرأة أو الرجل.

ويكتسب الكتاب أهمية فائقة خاصة فى المنطقة العربية حيث تتمتع الحركة النسوانية ببريق وسلطان لا بأس به فى الوقت الذى لم تتعرض فيه لنقد جذرى حتى الان .

ويقدم الكتاب نظرة أخرى لقضية تحرر المرأة تنطلق من أهمية عمل المرأة كخطوة فى طريق تحررها .. وأن التحرر الكامل للمرأة لن يكون إلا بتحرير المجتمع كله بنساءه ورجاله من الاضطهاد الواقع على المنتجين وهو طريق طويل تشترك فى تحقيقه المرأة والرجل معا .

الكتاب بذلك يقدم رؤية جديدة تهم كل المعنيين بحركة تحرير المرأة المصرية والعربية من كل الاتجاهات سواء تلك التي ينقدها جدريا أو تلك التي يساندها كصاحبة رسالة.

<sup>★</sup> العنوان الاصلى للكتاب النضال الطبقى وتحرر المراه وتم تغييره . بمعرفة هينة التحرير .